

ِللَّنِي (لِيُعَانُ لِإِمْرَبُنُ فَكُرَبِنَ (أَلَاثِمِ النَّعَلِينَ المتوَّفِي سَنَتِهِ ٤٢٧ هِ

أشرف علمَ الجرامِه در صَلاح باعثمان در حَسَنُ المِرَالِيّ درزيّد مهارش در أمِينُ بَاشَه

> المُحَكَّدُ الثَّالِثُ عَشِيرُ شِوَلَا الرَّهُ النَّ البُّوْجَنِيُ

> تحقیبیق ۱۱های*تم بن محین* باصر*ة* دا ممال ب*ش محدّ* یعبین



#### السيرة الذاتية للمحقق

# ۱/ هایثمبنمحیس بامسرة

حصل على درجة الماجستير في تخصص التفسير وعلوم القرآن- جامعة أم القرى.

#### بعض من المناصب الإدارية التي شغلها:

مشرف تربوي.

#### له مؤلفات منشورة أهمها:

١- كيف ننفع ميتنا. ٢- تهذيب الجواب الكافي لابن القيم.

\* \* \*

## السيرة الذاتية للمحقق *دا جمال بش مخدً يعيون*

أستاذ مساعد بجامعة الملك عبد العزيز – كلية التربية – قسم الدراسات القرآنية حصل على درجة الدكتوراه عام ٢٠٠٨م في تخصص الكتاب والسنة من جامعة أم القرى. – كلية الدعوة وأصول الدين.

#### بعض من المناصب الإدارية التي شغلها:

رئيس قسم الحاسب الآلي بكلية المعلمين بجدة – جامعة الملك عبد العزيز. مدير مركز التدريب وخدمة المجتمع بكلية المعلمين بعرعر.

#### عضوية الهيئات العلمية منها:

عضو الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه.



## يمنغ الأبؤرك بكاوفاته

## رَقِمَ لِلْمِيلِعِ بَدَا لِلْكُتُبُ ٢٠١٢/١٥١٩٤

الطَّبْعَةُ الْأُولِي ١٤٣٦هـ- ١٠٠٥م



جدة رالملكة العَربَّةِ التِعوديَّةِ شاع محود نصيف مِخالأنولس ص ب ١٢٢٤٩٧ جدة ٢١٣٣٢ تلفاكس ٦٦٨٨٨٢٣ - ١٠

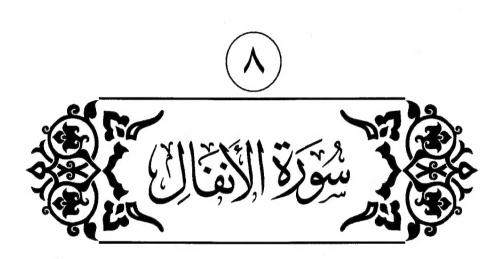



#### سورة الأنفال

سورة الأنفال<sup>(۱)</sup> مدنيّة (x) وهي خمس وسبعون آية (x) وخمسة آلاف وثمانون حرفا، وألف وخمس وسبعون كلمة (x).

[۱۳۹۷] أخبرنا أبو جعفر كامل بن أحمد النحوي<sup>(٥)</sup> قال: أخبرنا أبو عمرو محمد بن جعفر بن محمد الشروطي<sup>(۲)</sup>، قال: حدثنا إبراهيم ابن شريك<sup>(۷)</sup>، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي<sup>(۸)</sup>، حدثنا سلام بن سليم المدايني<sup>(۹)</sup>، حدثنا هارون بن كثير<sup>(۱۱)</sup>، عن زيد

<sup>(</sup>۱) سميت بذلك لاشتمالها على ذكر الأنفال وبيان الله لحكمها بعد سؤال الصحابة عنها.

<sup>(</sup>۲) قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء أنها مدنية بدرية، وقال ابن عباس . هي مدنية إلا سبع آيات، من قوله تعالى: ﴿وإذ يمكر بك الذين كفروا﴾، إلى آخر السبع آيات. ذكره القرطبي «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٧/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) قال الداني في «البيان في عد آي القرآن» ١٥٨/١: وهي سبعون وخمس آيات في الكوفي، وست في المدني والمكي والبصري، وسبع في الشامي.

<sup>(</sup>٤) في (ت): وألف ومئتان وخمس وتسعون كلمة. وفي (س): وهي خمسة آلاف ومائتان وثمانون حرفا وألف ومائة وخمس وسبعون كلمة. قال الداني في «البيان في عد آي القرآن» ١/١٥٨: وكلمها ألف ومئتان وإحدى وثلاثون كلمة، وحروفها خمسة آلاف ومئتان وأربعة وتسعون حرفا.

<sup>(</sup>٥) العزائمي المستملى، ثقة صحيح الرواية.

<sup>(</sup>٦) المزكى، عدل ضابط.

<sup>(</sup>٧) أبو إسحاق الأسدي، الإمام، المحدث، الثقة.

<sup>(</sup>٨) أبو عبد الله التميمي، ثقة حافظ.

<sup>(</sup>۹) أبو سليمان، متروك. (۱۰) مجهول.

ابن أسلم (۱) عن أبيه (۲) عن أبي أمامة (۳) عن أبيّ بن كعب رهيه قال: قال رسول الله عليه: «مَنْ قرأ سورة الأنفال وبراءة فأنا (۱) شفيع له، وشاهد يوم القيامة، أنّه بريء من النفاق، وأعطي من الأجر بعدد كل (مؤمن ومؤمنة) (۵)، ومنافق ومنافقة في دار الدنيا، وكتب له (۲) عشر حسنات ومُحي عنه عشر سيّئات ورُفع له عشر درجات، وكان العرش وحملته يصلّون عليه في أيام (۷) حياته (في الدنيا) أبدا (۵) أبدا (۵).

The The The

(۱) مولئ عمر، ثقة، عالم وكان يرسل.

<sup>(</sup>٢) أسلم القرشي، ثقة.

<sup>(</sup>٣) صحابي جليل.

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل: فإنه. وفي (ت): كانتا له شفيعا له وشاهدا. وما أثبته من (س).

<sup>(</sup>٥) من (ت).

<sup>(</sup>٦) من (ت).

<sup>(</sup>٧) من (س).

<sup>(</sup>۸) من (س).

<sup>(</sup>٩) [۱۳۹۷] الحكم على الإسناد:

فيه سلام بن سليم، متروك، وهارون مجهول، وقد تقدم أنه حديث موضوع. التخريج:

هذا الحديث جزء من حديث طويل في فضائل السور جزأه المصنف عند مطلع كل سورة، وقد ذكره الزمخشري في «الكشاف» ٤/ ٦٠، وابن عادل الدمشقي في «اللباب» ٩/ ٥٨، والبيضاوي في «أنوار التنزيل» ٣/ ٥٨ بنحوه وليس فيها: مؤمن ومؤمنة.

## (﴿ بِنِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيدِ ﴾)(١)

#### قوله عَلى: ﴿ يَمْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِّ ﴾



قال ابن عباس وان قال رسول الله وان يوم بدر (٢): «مَنْ أتى مكان كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا، (ومن قتل فله كذا) (٣) ومَنْ أسر أسيرًا فله كذا »، فلمّا التقوا تسارع إليه الفتيان والشبّان، وأقام الأشياخ ووجوه الناس عند الرايات، فلمّا فتح الله تعالى (٤) على المسلمين جاؤوا يطلبون ماجعل لهم النبيّ وقال لهم الأشياخ: كنّا ردءًا لكم ولو أنهزمتم لانحزتم إلينا فلا تذهبوا بالمغانم دوننا (٥).

قال الشيخ أحمد شاكر في الحاشية: يرويه أبو جعفر من أربعة طرق، من رقم: (١٥٦٥٠ - ١٥٦٥٠)، إلا آخرها فهو غير مرفوع إلى ابن عباس رضي الله عنهما. وهو خبر صحيح الإسناد، فمن هأنيه الطريق الأول: معتمر بن سليمان عن داود،.. ورواه الحاكم في «المستدرك» ٢٢٦٦، وقال: هأذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٢١٥٦، وفيهما زيادة بعد: (لا تذهبوا به دوننا): (فقد كنا ردءًا لكم). وخرجه ابن كثير في «قسير القرآن العظيم» ٧/١٠، والسيوطي في «الدر المنثور» ٢٩٣٣،أه.

<sup>(</sup>١) من (ت).

<sup>(</sup>٢) بَدْرٌ: كانت ماء لغِفَار، ثم ظهَرت فيها عين جارية، ونشأت بها قرية، وفيها حدثت معركة بدر، وهي اليوم بلدة معروفة بأسفل وادي الصفراء، تبعد عن المدينة ١٥٥ كيلومتر. انظر: «معجم المعالم الجغرافية» لعاتق البلادي (ص٤٢).

<sup>(</sup>٣) من (س).

<sup>(</sup>٤) من (ت).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ١٧١- ١٧٢ عن ابن عباس الله إلى هنا بنحوه.

وروى مكحول عن أبي أمامة الباهلي قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال؟ فقال: فينا معشر أصحاب بدر نزلت، حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا، فنزعه الله من أيدينا، فجعله إلى رسول الله عليه فقسمه رسول الله بين المسلمين عن بَوَاء (٤) -

<sup>(</sup>١) هو: كعب بن عمرو الأنصاري السَّلَمي المدني البدري العِقبي.

<sup>(</sup>٢) من (ت).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ٢٤٩/١ عن ابن عباس بنحوه، وليس فيه قوله: : فقسم رسول الله على بينهم بالسوية. وفيه أن الذي رد على أبي اليسر سعد بن عبادة في إسناده محمدبن السائب الكلبي متروك.

<sup>(</sup>٤) جاء في «تهذيب اللغة» للأزهري ١٥/ ٥٩٧: وقسم المال بينهم على بواء. أي: على سواء.

على السواء - وكان في ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وصلاح ذات البين (١).

وقال سعد بن أبي وقاص ﷺ: فِيَّ نزلت هٰذِه الآية وذلك أنّه لمّا كان يوم بدر قُتَل أخي عُمَيْر (٢)، فقتلت سعيد بن العاص بن أميّة وأخذت سيفه وكان يُسمّىٰ ذا الكَتِيفة (٣) فأعجبني، فجئت به إلى النبيّ ﷺ فقلت: يارسول الله إن الله قد شَفىٰ صدري من المشركين، فهب لي هٰذا السيف، فقال: ليس هٰذا لي (٤) ولا لك، أذهب

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ١٧٢ - ١٧٣ عن ابن عباس رضي الله عنهما إلىٰ هنا بنحوه.

قال الشيخ أحمد شاكر في حاشية «جامع البيان» للطبري ١٣/ ٣٧١: وهذا الخبر من رواية محمد بن إسحاق، مذكور في «السيرة النبوية» لابن هشام ٢٦٦/١ بإسناده هذا، .. ورواه الطبري بإسناده هذا في «تاريخ الرسل والملوك» ٢/ ٢٨٥. ورواه أحمد في «المسند» ٥/ ٣٢٢ من طريقين عن محمد بن إسحاق، .. وذكره بلفظه هنا الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٢/ ٢٦، هو والخبر الذي قبله، من الطريق المطولة، ثم قال: ورجال الطريقين ثقات، وخرجه ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٩، والسيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٢٩٢.أه.

<sup>(</sup>۲) عمير بن أبي وقاص مالك بن أهيب القرشي الزهري الشرائي التشهد (۲ه). أخو سعد أسلم قديما وشهد بدرًا واستشهد بها، وقتله عمرو بن عبد ود، لم توجدله رواية لقدم إسلامه وموته. أنظر: «الاستيعاب» ٣/ ١٢٢١، و«الإصابة» ٤/ ٧٢٥.

<sup>(</sup>٣) كتف: الكاف والتاء والفاء أصل صحيح يدل على عِرَضٍ في حديدة أو عَظْم، ويقال للسيف الصفيح كَتِيف.

انظر: «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ٢/ ٤٣٤، «لسان العرب» ٩/ ٢٩٤ (كتف).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: إليّ. وما أثبته من (س) موافق لما في المصدر.

فاطرحه في القَبَض (١)، فطرحتُه (٢) ورجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي، و قلت: عسى أن يُعطىٰ هذا لمن لم يُبل ببلائي، فما جاوزت إلاّ قليلا حتّىٰ جاءني الرسول، وقد أنزل الله عَلَىٰ: ﴿ يَسْنَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِّ ﴾ الآية. فخِفتُ أن يكون قد نزل فِيَّ شيء، فلما ٱنتهيت إلى رسول الله ﷺ قال: «يا سعد إنَّك سألتني السيف، وليس لي؛ وإنّه قد صار لي فاذهب فخذه فهو لك "(٣).

وقال أبو أُسَيْد مالك بن ربيعة: أصبت سيف بني (٤) عائذ يوم بدر، وكان السيف يُدعى المَرْزُبَان (٥)، فلمّا نزلت هذِه الآية أمر رسول الله عَلَيْهُ الناس أن يَردُّوا ما في أيديهم من النفل، فأقبلت به وألقيته في

<sup>(</sup>١) الْقَبَضُ: هو ما جُمِع من الغنيمة قبل أَن تُقْسَم. انظر: «الفائق في غريب الحديث والأثر» للزمخشري ٣/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فطرحت. وما أثبته من (س) وهو موافق لما في المصدر.

 <sup>(</sup>٣) هذا الخبر أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ١٧٣ بأكثر من رواية ومن ثلاثة طرق، وقد جمع المصنف بينها في سياق واحد، وصحح أحمد شاكر إسناد الطريق الأول والثاني، وقال عن الثالث: وهلذا الخبر ضعيف الإسناد، لانقطاعه.

في الأصل: أبي. وفي (ت): ابن. وما أثبته من (س) وهو ما صوبه أحمد شاكر في حاشية «جامع البيان» للطبري ١٣/ ٣٧٤.

وبنو عائذ: هم من ولد عائذ بن عمران القرشي المخزومي. أنظر: «أنساب الأشراف» ٣/٦٦/٣.

 <sup>(</sup>٥) مَرْزُبان: بضم الزاي فارسى معرب، وهو الفارس الشجاع المقدّمُ على القوم دون المَلِك، ومنه قولهم للأسد: مَرْزُبان. ولعل منه تسمية السيف بذلك. انظر: «لسان العرب» لابن منظور ١٩٦١ (رزب).

النفل، وكان رسول الله ﷺ لايمنع شيئًا سُئله، فرآه الأرقم ابن أبي (١) الأرقم المخزومي ، فسأله رسولَ الله ﷺ فأعطاه إيّاه (٢).

وقال ابن جريج: نزلت في المهاجرين والأنصار ممن شهد بدرا، واختلفوا فكانوا أثلاثًا، فنزلت هانيه الآية، وملّكها الله رسولَه على فقسّمها كما أراه الله (٣). وقال عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: كانت المغانم لرسول الله على خالصة، ليس لأحد فيها شيء، وما أصاب سرايا المسلمين من شيء أتوه به، فمن حبس منه إبرة أو سِلْكًا فهو غُلول. فسألوا رسول الله على أن يعطيهم منها، فنزلت: يسألونك يا محمد عن الأنفال (٤). أي: عن حكم الأنفال وعلمها وقسمها. وقيل: معناه ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ ﴾ يعني من الأنفال و (عن) بمعنى (من). وقيل: (عن) صلة. أي: يسألونك

ضعيف.

#### التخريج:

أخرجه ابن هشام في «السيرة النبوية» 1/ ٦٤٢، وأحمد في «المسند» ٣/ ٤٩٧ المرحم، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» 10٣/١٩، والطبري في «جامع البيان» ١٥٣/٩ - ١٧٤، جميعهم من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله ابن أبي بكر قال حدثني بعض بني ساعدة عن أبي أسيد . قال شعيب الأرناؤوط في التعليق على المسند: وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن أبي أسيد .

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل ولا النسخ وأثبتها من ترجمته كما وردت في المصادر.

<sup>(</sup>٢) الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ١٧٥ عنه بنحوه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ١٧٥ عنه.

الأنفال  $\binom{(1)}{1}$ . وكذا قرأه ابن مسعود  $\binom{(1)}{(1)}$  بحذف عن  $\binom{(1)}{(1)}$  وهو قول الضحاك وعكرمة  $\binom{(n)}{(1)}$ .

والأنفال الغنائم، واحدها نفل. قال لبيد:

إِنَّ تَسَقُّونَ اللهِ خسيسرُ نَسفَل

وَبِاِذْنِ اللهِ رَيتْ ي وَعَاجَالُ (٤)

وأصله الزيادة يقال: نفلتُك وأنفلتك. أي: زدتك. واختلفوا في معناها: فقال أكثر المفسّرين: معنى الآية يسألونك عن غنائم بدر لمن هي؟ وقال عليّ بن صالح بن حي: هي أنفال السرايا(٥).

وقال عطاء: هي ما شذَّ من المشركين إلى المسلمين بغير قتال، من عبد أو أمة أوسلاح أو متاع، فهو للنبي ﷺ يصنع فيه ما يشاء (٦).

وقال ابن عباس على: هي ما يسقط من المتاع بعدما يقسم الغنائم،

<sup>(</sup>١) في الأصل: يسألونك ما أنفال؟. وما أثبته من (ت) وهو موافق لما في المصادر.

<sup>(</sup>٢) ذكره الطبري في «جامع البيان» ٩/ ١٧٤، والبغوي في «معالم التنزيل» ٣/ ٣٢٥، كلاهما عنه.

وهي قراءة شاذة. أنظر: «مختصر في شواذ القرآن» لابن خَالَويْه (ص٥٤).

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٣/ ٣٢٥ عنهما.

<sup>(</sup>٤) في المصادر: تقوىٰ رَبِّنَا.

انظر: «ديوانه» ٢/ ١١، «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٢٤٠، «جامع البيان» للطبري ٣٦٦/١٣، «لسان العرب» لابن منظور ١١/ ٧٧٠ (نفل)، والبيت مطلع قصيدة له طويلة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦٩/٩ عنه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦٩/٩ عنه.

فهي نفل لله ولرسوله<sup>(۱)</sup>.

وقال مجاهد: هي الخمس، وذلك أنّ المهاجرين سألوا رسول الله عن الخمس بعد الأربعة الأخماس، وقالوا: لِمَ يُرفع منّا هذا الخمس، لِمَ يُخرج منّا؟. فقال الله تعالى: (قل الأنفال لله والرسول)(٢). يقسمانها كما شاءا، و ينفلان منها ما شاءا، ويرضخان منها ما شاءا.

واختلفوا في هاذِه الآية منسوخة أم محكمة؟ فقال مجاهد وعكرمة والسدي: هي منسوخة نسخها قوله على: ﴿وَأَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ وَالسدي: هي منسوخة نسخها قوله على: ﴿وَأَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ وَالسَّدِي: ﴿ وَأَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ وَالسَّدِي: ﴿ وَأَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ الغَنائِم يومئذ للنبيّ عَلَيْكُ خاصّة فنسخها الله بالخمس (٤).

وقال عبد الرحمن بن زيد: هي ثابتة وليست منسوخة، وإنّما معنىٰ ذلك قل الأنفال لله، وهي لا شك لله مع الدنيا بما فيها والآخرة، والرسول يضعها في مواضعها التي أمره الله على بوضعها فيها، ثمّ أنزل حكم الغنائم بعد الأربعين (٥) فإنّ لله خُمسه ولكم أربعة أخماس، وقال النبي على (١): «وهاذا الخمس مردود على

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦٩/٩ عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ١٧٠ عنه.

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٤١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ١٧٥ - ١٧٦ عنهم.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: أربعين ليلة. وما أثبته من (س) وهو موافق لما في المصدر.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: يوم خيبر.

فقرائكم »(1). وكذلك يقول في تنفيل الإمام بعض القوم واقتطاعه(٢) إياه لبلاء أبلاه، أو غَناء عنده، ففرّق بين الأنفال والغنائم.

(قوله عزو جل) (٣): ﴿ فَاتَقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ وذلك حين المختلفوا في الغنيمة أمرهم بالطاعة والجماعة، ونهاهم عن المفارقة والمخالفة. قال قتادة وابن جريج: كان نبيّ الله على ينفل الرجل من المؤمنين سَلَب الرجل من الكفّار إذا قتله (٤)، وكان ينفل الرجل على قدر غَنَائه وبلائه (٥)، حتّى إذا كان يوم بدر ملأ الناس الرجل على قدر غَنَائه وبلائه (ألله وبلائه وألرَسُولِ فَاتَقُواْ الله وأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ لير فَعْل القوة على أهل الضعف: ذهب أهل القوة بالغنائم! فنزلت ﴿ قُلِ ٱلْأَنفَالُ بِلّهِ وَالرَسُولِ فَاتَقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ليرد أهل القوة على أهل الضعف (٦)، فأمرهم رسول الله على أهل الضعف، وأمرهم الله بالطاعة فيها، فقال: ﴿ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ واختلفوا في وجه تأنيث ذات البين، فقال وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ واختلفوا في وجه تأنيث ذات البين، فقال

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ١٧٦ قال: حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد. وذكره بنحوه. هذا الأثر من كلام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو متأخر، من أتباع التابعين، (ت١٨٦هـ) سبقت ترجمته وهو كما قال ابن حجر: ضعيف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: آقتضابه. وفي (س): واقتنائه. وما أثبته من (ت) وهو الأنسب في السياق.

<sup>(</sup>٣) من **(س)**.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ١٧٧ عن قتادة إلى هذا الموضع.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: جِدّه وغَنَائه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ١٧٧ عن ابن جريج إلى هنا.

أهل البصرة: أضاف (ذات) إلى (البين) وجعله (ذاتاً) لأن بعض الأشياء يوضع عليه آسم المؤنث وبعضها يُذكر نحو: الدار والحائط أنّث الدار وذكّر الحائط(١).

وقال أهل الكوفة: إنّما أراد بقوله (ذَاتَ بَيْنِكُمْ) الحال التي للبين، وكذلك (ذات العشاء) يريد الساعة التي فيها العشاء، قالوا: ولم يضعوا مذكّرًا لمؤنّث ولا مؤنّثًا لمذكّر إلاّ لمعنىٰ(٢).

### قوله عَلَا: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ (٣)



يقول الله جل ثناؤه: وليس المؤمن بالذي يخالف الله ورسوله إنما المؤمنون الصادقون في إيمانهم ﴿ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ ﴾ فرقت (٤) ﴿ قُلُوبِهِم ﴾ وهكذا هو في (٥) مصحف عبد الله (٢) ﷺ. وقال السدي: هو الرجل أن يَظْلم، أو يهم لمعصية فيَنزع عنه (٧).

<sup>(</sup>١) ذكره الطبري في «جامع البيان» ٩/ ١٧٨ عن بعض نحويي البصرة.

<sup>(</sup>٢) ذكره الطبري في «جامع البيان» ٩/ ١٧٨ عن بعضهم، وقال: هذا القول أولى القولين بالصواب.أهـ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل الآية كاملة، وما أثبته من (ت) و (س) وهو موافق لطريقة المصنف في تقسيم الآي.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: فزعت. وما أثبته من (ت) وهو موافق لما في المصادر.

<sup>(</sup>۵) من (ت) و (س)

<sup>(</sup>٦) ذكر ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٢/ ٥٠١، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٤/ ٤٥٤ كلاهما عن ابن مسعود أنه قرأ: (فرقت قلوبهم)، قال ابن عطية: وهي شاذة. ونبَّه أبو حيان: أن هانِه القراءة تُحمل على التفسير.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ١٧٩ عنه.

﴿ وَإِذَا تُلِيَتُ ﴾ قُرئت ﴿ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُهُ ۚ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا ﴾ وقال ابن عباس وَاللهُ عَبَاس وَاللهُ عَبَاس وَاللهُ عَبَاس وَاللهُ اللهُ عَبَاس وَ اللهُ عَبَاسُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ عَبَاسُ اللهُ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَلَيْكُ اللهُ عَبْدُ عَبَاسُ اللهُ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَبَاسُ اللهُ عَبْدُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَبْدُ عَالِمُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَالُهُ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ عَبْدُاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ

وقال الربيع بن أنس: خشية<sup>(٣)</sup>.

وقال عمير بن حبيب<sup>(3)</sup> (وكانت له صحبة)<sup>(6)</sup>: إن للإيمان زيادة ونقصانا، قيل: فما زيادته؟ قال: إذا ذكرنا الله (وحمدناه)<sup>(7)</sup> فذلك زيادته، وإذا سهونا وقصّرنا وغفلنا فذلك نقصانه<sup>(۷)</sup>.

وقال عَدي بن عَدي (<sup>(^)</sup>: كَتَبَ إليّ عمر بن عبد العزيز: إن للإيمان سننًا وفرائض وشرائع فمن ٱستكملها (<sup>(9)</sup> [فقد] ٱستكمل الإيمان، (ومَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٦٥٦/٥ عنه.

<sup>(</sup>۲) في الأصل: تبيّنا. وما أثبته من (ت) و (س) وهو موافق لما في المصادر. انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ۳/ ۳۲۰.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٦٥٦/٥ عنه.

<sup>(</sup>٤) عمير بن حبيب بن حُبَاشة، ويقال: ابن خُمَاشة بن جويبر الأنصاري الخطمي. ه. كانت له صحبة وبايع النبي على عند احتلامه، قال ابن السكن: ولم نجد له رواية عن النبي على من وجه ثابت. أنظر: «الاستيعاب» ٣/١٢١٣، و«الإصابة» ٤/ ٧١٤.

<sup>(</sup>٥) من **(ت)** و (س).

<sup>(</sup>٦) من (ت) و (س).

<sup>(</sup>٧) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٣/٦/٣ عنه.

<sup>(</sup>۸) عَدي بن عَدي بن عميرة الكندي، أبو فروة الجزري (ت ١٢٠هـ). كان ناسكا فقيها، وهو صاحب عمر بن عبد العزيز، وثقه ابن سعد وابن معين والعجلي وأبو حاتم. قال ابن حجر: ثقة فقيه. آنظر: «التهذيب» ١٦٨/٧، و«التقريب» ١٦٨/١.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ٱستكملهن. وما أثبته من (ت) و (س) وهو موافق لما في المصدر.

لم يستكملها لم يستكمل الإيمان) (١). ﴿وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ أي: يفوضون إليه أُمورهم ويثقون به فلا يرجون غيره ولا يخافون سواه، والتوكل: التفعّل من الوكول.

قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾.



## ﴿ أُوْلَنِّهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴾

يعني يقينًا صدقًا، تقديره: حَقُوا حقا، كما تقول: صدقوا صدقا. وقال ابن عباس را برئوا من الكفر (٢).

قال مقاتل: حقًّا لا شك في إيمانهم كشك المنافقين (٣). قال قتادة: ٱستحقّوا الإيمان بحق، فأحقّه الله لهم (٤).

وقال ابن عباس ﴿ أَيضًا: مَنْ لم يكن منافقًا فهو مؤمن حقًّا (٥).

[۱۳۹۸] أخبرنا عبد الله بن محمد الرازي (٦)، قال (١٣٩٨] أخبرنا عبد الله بن محمد الرازي (١٣٩٨) قال: حدثنا ابن محمد بن عمير (٨) قال: حدثنا

<sup>(</sup>۱) من (ت) و (س) نام المناب

ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٣٢٦/٣ عنه بنحوه. (٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ١٨٠ عنه.

<sup>(</sup>۱) الخرجه الطبري في «جامع البيال» ۱۸۹ عله (۳) أنظر: «تفسير مقاتل» ۲/ ۱۰۰.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبرى في «جامع البيان» ٩/ ١٨٠ عنه.

<sup>(</sup>ه) ذكره النسفي في «مدارك التنزيل» ١/ ٤٦٠ عنه.

<sup>(</sup>٦) ابن مروان، لم أجده..

<sup>(</sup>٧) من (ت).

<sup>(</sup>٨) لم أجده.

<sup>(</sup>٩) لم أجده.

هشام بن عبيد الله (۱) حدّثنا سلم (۲) بن سالم (۳) عن عُمر بن ذر (٤) عن إبراهيم التيمي (٥) قال: إذا سئل أحدكم أمؤمن أنت حقًّا؟ فليقل: إنّي مؤمن حقًّا فإن كان صادقًا فإنّ الله تبارك وتعالى لا يعذّب على الصدق ولكن يثيب عليه، وإن كان كاذبًا فما فيه من الكفر أشد عليه من قوله: إنّي مؤمن حقًّا (٦),

وقال ابن أبي نَجِيح: سأل رجل الحسن (فقال له: أمؤمن أنت) (٧)؟ فقال: الإيمان إيمانان، فإن كنتَ تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنّة والنار والبعث والحساب فأنا بها مؤمن، وإن كنت تسألني عن قوله ﷺ: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ مُؤمِنَ وَجِلَتْ قُلُوبُهُم اللهُ قوله ﴿عِندَ رَبِّهِم فوالله لا أدري أمنهم أنا أم الله وَجِلَتْ قُلُوبُهُم الله قوله ﴿عِندَ رَبِّهِم فوالله لا أدري أمنهم أنا أم

إسناده ضعيف. فيه سلم بن سالم ضعفوه، و هشام بن عبيد الله لين في الرواية، وفيه من لم أجده، ولم أجد فيه جرحا ولا تعديلا.

#### التخريج:

لم أجد من خرجه.

<sup>(</sup>١) السني الفقيه، قال أبو حاتم صدوق، وضعفه ابن حبان.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: سالم. وهو تصحيف، وما أثبته من (ت) وهو موافق لما في المصادر.

<sup>(</sup>٣) من (ت) هو: سلم بن سالم البلخي، أبو محمد.

<sup>(</sup>٤) أبو ذر الكوفي، ثقة رمي بالإرجاء.

<sup>(</sup>٥) أبو أسماء الكوفي، ثقة إلا أنه يرسل ويدلس.

<sup>(</sup>٦) [١٣٩٨] الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>٧) من (ت) و (س) وفي الأصل: سأل رجل الحسن بن علي رضوان الله عليهما وعن محبيهما. أمؤمن أنت يا ابن رسول الله ﷺ؟. وليست كذلك في باقي النسخ ولا المصدر. ففي المصدر: سأل رجل الحسن البصري عن الإيمان.

انظر: «شعب الإيمان» للبيهقى ١/ ٨٦.

. °(1) Y

وقال علقمة: كنّا في سفر فلقينا قومًا فقلنا: من القوم؟ فقالوا: نحن المؤمنون حقًا، فلم ندرِ ما نجيبهم، حتّىٰ لقينا عبد الله بن مسعود هما فأخبرناه بما قالوا، قال: فما رددتم عليهم؟ قلنا: لم نرد عليهم شيئًا، قال: أفلا قلتم أمِنْ أهل الجنّة أنتم؟ إِنَّ المؤمنين أهل الجنّة ''.

وقال سفيان الثوري: مَنْ زعم أنّه مؤمن حقًا، أو عند الله، ثمّ لم يشهد أنّه في الجنّة، فقد آمن بنصف الآية دون النصف (٣). ووقف بعضهم (٤) على قوله: ﴿هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ وقال: تم الكلام هاهنا. ثمّ قال: ﴿حَقًا لَهُمُ دَرَجَتُ فجعل قوله: ﴿حَقًا لَهُ تَأْكِيدا لقوله: ﴿فَمُ مَنْ رَبِهِمْ ﴾ دَرَجَتُ فجعل قوله: ﴿حَقًا لَهُ تَأْكِيدا لقوله: ﴿فَمُ مَرْجَتُ عِندَ رَبِهِمْ ﴾ (٥).

قال مجاهد: أعمال رفيعة (٢)، وقال عطاء: يعني درجات الجنّة يرتقونها بأعمالهم (٧).

وقال هشام (بن عروة: يعني ما أعد الله لهم في الجنة من لذيذ المآكل والمشارب وهنيء العيش (<sup>(A)</sup>. وقال ابن مُحَيريز: ﴿ لَمُّ مُرَجَعَتُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» ٨٦/١.

<sup>(</sup>٢) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٣٢٦/٣ عنه.

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٢٢٩/٢ عنه.

<sup>(</sup>٤) من (ت) و (m).

<sup>(</sup>٥) لم أعرفه ولم أجد من خرجه حسب بحثى واطلاعي.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ١٨٠ عنه.

<sup>(</sup>٧) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٣/ ٣٢٧ عنه

<sup>(</sup>٨) ذكره الرازي في «مفاتيح الغيب» ١٢٨/١٥ عنه.

عِندَ رَبِّهِمْ سبعون (۱) درجة ، كلّ درجة خطو الفرس الجواد المُضَمَّر (۲) سبعين سنة (۳) ﴿ وَمَغْفِرَةُ ﴾ لذنوبهم ﴿ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ﴾ أي: حسن عظيم وهو الجنّة.

### قوله رَجُكَ : ﴿ كُمَّا أَخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ ﴾

أختلفوا في الحالين لهذا الكاف التي في قوله: ﴿كُمّا ﴾ وما الذي شُبّه بإخراج الله نبيّه ﷺ من بيته بالحق. فقال عكرمة: معنىٰ ذلك فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن ذلك خير لكم كما كان إخراج الله تعالىٰ محمدًا ﷺ من بيته بالحق خيرًا لكم، وإن كرهه فريق منكم (٤). وقال مجاهد: يعني كما أخرجك ربّك يا محمد من بيتك بالحق علىٰ كره فريق من المؤمنين، كذلك هم يكرهون القتال ويجادلونك فيه. أي: أنّهم يكرهون القتال ويجادلونك فيه كما فعلوا ببدر (٥).

وقال بعضهم: أمر الله تعالى رسوله على أن يمضي الأمره (٢) في الغنائم على كره من أصحابه، كما مضى الأمره في خروجه من بيته

<sup>(</sup>١) من (ت) و(س).

<sup>(</sup>٢) تَضْمِيرُ الخيل: هو أَن يُظاهر عليها بالعلف حتى تسمن ثم لا تُعْلف إِلاَّ قُوتا، إعداداً لها لغزو، أو سباقي أنظر: «لسان العرب» لابن منظور ٤/ ٤٩١ (ضمر)

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ١٨٠– ١٨١ عنه، وفيه: حُضْر الفرس. بدلا من: خطو.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ١٨١ عنه، بنحوه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ١٨١ عنه، بنحوه.

<sup>(</sup>٦) من (ت).

لطلب العير وهم كارهون (۱). وقيل: معناه يسألونك عن الأنفال مجادلة، كما جادلوك يوم بدر فقالوا: أخرجتنا للعير ولم تعلمنا قتالا فنستعد له (۲). وقيل: معناه أُولئك هم المؤمنون حقًا كما أخرجك ربّك من بيتك بالحق (۱). وقال بعضهم: الكاف بمعنى (على) تقديره: أمض على الذي أخرجك ربّك، قاله ابن حيّان: عن الكلبي (۱). وقال أبوعبيدة: هو بمعنى القسم مجازها: والذي أخرجك، (لأن (ما) في موضع (الذي) (٥). وجوابه يجادلونك وعليه يقع القسم تقديره يجادلونك والله الذي أخرجك) (١) من بيتك بالحق. وقيل: الكاف بمعنى (إذ) تقديره: واذكر إذأخرجك ربّك من بيتك المدينة إلى بدر بالحق (١). (٩) في مؤلِنَّ فَرِهَا مِن الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ لَكُلُوهُونَ لَكُلُوهُونَ لَكُلُوهُونَ لَكُلُوهُونَ لَكُلُوهُونَ لَكُلُوهُونَ لَكُلُوهُونَ لَكُلُوهُونَ لَكُلُوهُونَ المشركين.

CVAR CVAR CO CVAR CO

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ١٨٢ وعزاه لبعض نحويِّ الكوفة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ١٨٢ وعزاه إلى بعض نحويِّ الكوفة أيضا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ١٨٢ وعزاه إلى بعض نحويِّ البصرة.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن سيده في «إعراب القرآن» ٣/ ٣٢٨ ولم يعزه.

<sup>(</sup>٥) ٱنظر «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٦) من (ت) و(س).

<sup>(</sup>V) ذكره ابن سيده في «إعراب القرآن» ٣/ ٣٢٨ ولم يعزه، وضعف هذا القول.

## ﴿ يُجَادِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ ﴾

أي: في القتال، وذلك أن المؤمنين لمّا (١) أيقنوا بالشوكة، والحرب يوم بدر، وعرفوا أنّه القتال كرهوا ذلك. وقالوا: يا رسول الله لم تعلمنا أنّا نلقى العدو، فنستعد لقتالهم، وإنّما خرجنا للعير. فذلك جدالهم إياه، ﴿بَعَدِ مَا نَبَيّنَ﴾ أنّك لا تصنع إلاّ ما أمرك الله به. وقال ابن زيد: هؤلاء المشركون جادلوه في الحق ﴿كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ عَين يدعون للإسلام، لكراهيتهم إيّاه، ﴿وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴾ (٢).

قوله ﷺ: ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِخْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ ﴾

قال ابن عباس وابن الزبير (٣) وابن يسار والسدي: أغار كُرْز بن جابر (٤) القرشي على سرح المدينة حتّى بلغ الصفراء (٥). فبلغ النبيّ على منته. ثم عرف فركب في أثره، فسبقه كُرز. فرجع النبيّ على الله منته. ثم

<sup>(</sup>۱) من (ت) و (س).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ١٨٣ عن ابن زيد وتتمة كلامه، قال: وليس هذا من صفة الآخرين، هاذِه صفة مبتدأة لأهل الكفر.

<sup>(</sup>٣) في (س): قال ابن زيد وابن عباس.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: خالد. وما أثبته من (ت) وهو موافق لما في المصادر.

<sup>(</sup>٥) الصَّفْرَاءِ: وادٍ وقرية بين المدينة وبدر نزله رسول الله ﷺ مرارا، أما القرية: فتسمى اليوم الواسطة، وأما الوادي فهو: من أودية الحجاز الفحول، كثير القرئ، على بعد: (٥١) كيلو متر من المدينة.

انظر: «المعالم الأثيرة» لشُرَّاب (ص١٥٩)، «معجم المعالم الجغرافية» لعاتق البلادي (ص١٧٦).

إن أباسفيان أقبل من الشام في عير لقريش فيها عمرو بن العاص وعمروبن هشام، ومخرمة بن نوفل الزهري، في أربعين راكبًا من كبار (١) قريش وفيها تجارة عظيمة وهي اللطيمة (٢)، حتى إذا كانوا قريبًا من بَدْر بلغ النبي على ذلك، فندب أصحابه إليه وأخبرهم بكثرة المال، وقلة العدد (٣)، وقال: «هله عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله أن يُنفِلكُموها (٤). فخرجوا لا يُريدون (١) إلا أبا سفيان والركب لا يرونها إلا غنيمة لهم، وخف بعضهم وثقل بعض، وذلك أنهم لم يظنّوا أنّ رسول الله على كلقى حربًا. فلمّا سمع أبو سفيان بمسير النبي على أستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري (٢)،

<sup>(</sup>١) في (ت) من: ركبان.

<sup>(</sup>٢) اللطيمة: المسك تكون في العير، وقيل اللطيمة: هي العير التي تحمل المسك... وقيل إنّ المسك إنما سمي لطيمة لأنه يوضع على الملاطم وهي الخدود. انظر: «المخصص» لابن سيده ١١/٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) في (ت): العدو.

<sup>(</sup>٤) الحكم على الإسناد:

صحيح. صححه الألباني في «تخريج أحاديث فقه السيرة» (ص٢٣٣).

التخريج:

أخرجه ابن هشام في «السيرة النبوية» ١/٦٠٦، والطبري في «تاريخ الرسل والملوك» ٢/ ٢٣، والبيهقي في «دلائل النبوة» ٣/ ٣٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: يدرون. والصواب ما أثبته من (ت) و (س).

 <sup>(</sup>٦) لم أجد له ترجمة حسب بحثي واطلاعي، مع شهرته وذكره في أكثر المصادر،
 ووجدت في السيرة الحلبية

٢/ ٣٧٥ قول المصنف علي بن برهان الدين الحلبي: ولا يعرف له إسلام والذي من الصحابة ضمضم بن عمر الخزاعي.

فبعثه إلى مكّة، وأمره أن يأتي قريشًا فيستنفرهم ويخبرهم أن محمدًا قد عرض لعيرهم في أصحابه، فخرج ضمضم سريعًا إلى مكّة، وخرج الشيطان في صورة سراقة بن جعشم (۱)، فأتى مكّة فقال: إنّ محمدًا وأصحابه قد عرضوا لعيركم، ولا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فغضب أهل مكّة، وانتدبوا وتنادوا ألا يتخلف عنا أحد إلاّ هدمنا داره واستبحناه، وخرج رسول الله على أصحابه حتى بلغ واديًا يقال له: ذَفِرَان (۲)، فأتاه الخبر عن مسير قريش ليمنعوا عيرهم، فخرج رسول الله على (حتى إذا كان بالرَّوْحَاء (۳) أخذ عينًا للقوم فأخبره بهم، وبعث النبي على أيضًا عينا له من جُهَينة (٤) حليفًا للقوم فأخبره بهم، وبعث النبي على المناه الله من جُهَينة (٤) حليفًا

<sup>(</sup>۱) سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي الكناني، أبو سفيان . (٣٤٠هـ). الصحابي المشهور الذي خرج قبل إسلامه يتبع أثر رسول الله عليه يوم الهجرة، وكان شاعرا مجودًا، أسلم يوم الفتح، وكان ينزل قديدا.

انظر: «الاستيعاب» ١٧٣/١، «الإصابة» ٣/ ٤١.

<sup>(</sup>۲) ذَفِرَانُ: وادٍ رأسه نقب ضيق، فإذا تجاوزته وجدت طريقا يأخذ يسارا فيمر بجبال يقال لها: الضَّفِرُ. ومَازال ذفران معلوما وهو يقع قريبا من مدينة ينبع. انظر: «معجم المعالم الجغرافية» لعاتق البلادي (ص١٣١).

<sup>(</sup>٣) الرَّوْحَاءُ: بِثْرُ معروفة، تبعد عن المدينة ٧٤كم، وقد ظلت محطة عامرة على الطريق بين المدينة وبدر على مر العصور.

انظر: «المعالم الأثيرة» لشراب (ص١٣١)، «معجم المعالم الجغرافية» لعاتق البلادي (ص١٤٣).

<sup>(</sup>٤) جهينة: حي من قضاعة من القحطانية، وهم بنو جهينة بن زيد بن ليث بن زيد بن ليث بن أسود بن أسلم بن الحافي بن قضاعة.

انظر: «نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» للقلقشندي (ص٤٠٤).

للأنصار يدعى ابن أُرَيْقِط فأتاه بخبر القوم، وسبقت العير رسول الله عَيْلِيْ (١). فنزل جبريل فقال: إن الله وعدكم إحدى الطائفتين إمّا العير وإمّا قريشا، وكان العير أحب إليهم. فاستشار النبيّ عَلَيْكُ أصحابه في طلب العير وحرب النفير. فقام أبو بكر الله فقال: وأحسن. ثم قام عمر الله فقال وأحسن. ثمّ قام المقداد بن عمرو الله فقال: يارسول الله ﷺ أمض لما أمرك الله، ونحن معك والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسي اللَّهِ: ﴿ فَأَذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَعِدُونَ﴾ (٢) ولكن أذهب أنت وربّك فقاتلا إنّا معكم مقاتلون، فو الذي بعثك بالحق لو سِرتَ بنا إلىٰ بَرْك الغِمَاد (٣) - يعنى مدينة الحبشة – لجالدنا معك مَنْ دُونه حتَّىٰ نبلغه! فقال له رسول الله ﷺ خيرًا، ودعا له بخير. ثمّ قال لهم رسول الله ﷺ: «أشيروا عليّ أيُّها الناس! » وإنّما يُريد الأنصار، وذلك أنّهم حين بايعوه بالعقبة فقالوا: يا رسول الله إنَّا برآء من ذِمامك حتَّىٰ تصل إلىٰ ديارنا، فإذا

<sup>(</sup>١) من (ت) و (س).

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٢٤

<sup>(</sup>٣) بَرْكَ الغِمَادِ: برك بفتح الباء وكسرها، والغماد كذلك الغين. بَيَّنَ المصنف موضعها في المتن، وقال محمد حسن شُرَّاب في «المعالم الأثيرة» (ص٤٧): ويبدو أنها أمكنة متعددة ينطبق عليها وصف واحد.أه. ونص عاتق بن غيث البلادي على أنه: موضع قديم معلوم على الساحل الشرقي للبحر الأحمر بين حَلْي وَالْقُنْفُذَة، جنوب مكة.

انظر: «معجم المعالم الجغرافية» لعاتق البلادي (ص٤١).

وصلت إلينا فأنت في ذمامِنا نمنعك ممّا نمنع عنه أبناءنا ونساءنا، فكان رسول الله ﷺ يتخوّف ألا يكون الأنصار ترى عليها نُصرتَه إلاّ على مَنْ دَهمه بالمدينة من عدّوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من والله لكأنَّك تُريدنا يا رسول الله؟ قال: «أجل»، قال: فقد آمنًا بكَ وصدّقناك، وشهدنا بما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت، فو الذي بعثك بالحق إن ٱستعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ماتخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوّنا غدًا، إنّا (لصُبُرٌ عند الحرب، صُدُقٌ عند اللقاء)(١)، ولعل الله كلُّك أن (٢) يريك منا ما تَقرُّ به عينك، فسر بنا على بركة الله! ففرح بذلك رسول الله ﷺ، ونشّطه قول سعد. ثمّ قال: سيروا على بركة الله تعالىٰ وأبشروا، فإنَّ الله قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني أنظر إلىٰ مصارع القوم (٣).

فذلك قوله ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّآبِفُنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ ﴿ أَي: الفريقين أحدهما أبوسفيان مع العير، والأُخرىٰ أبو جهل مع النفير

<sup>(</sup>١) في الأصل: إنّا صبر عند اللقاء والحرب. وما أثبته من (ت).

<sup>(</sup>٢) من (ت).

 <sup>(</sup>٣) هذا السياق في غزوة بدر جمعه المصنف مِنْ روايات عدة أخرجها الطبري في
 «جامع البيان» مِنْ طريق مَنْ ذكرهم المصنف وغيرهم.

انظر: «جامع البيان» للطبري ٩/ ١٨٤- ١٨٦.

﴿ وَنَوَدَّوْنَ ﴾ تُريدون ﴿ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُو ﴾ يعني: العير التي ليس فيها قتال، والشوكة الشدة والقوة، وأصلها من الشوك ﴿ ويريد الله أن يحق الحق ﴾ أي: يحققه ويعليه ﴿ بِكَلِمَتِهِ ﴾ بأمره (١) إيّاكم بقتال الكفّار ﴿ وَيَقَطَعَ دَابِرَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ فيستأصلهم.

## ﴿ لِيُحِقُّ ٱلْحَقُّ ﴾ الإسلام ﴿ وَبُبْطِلَ ٱلْبَطِلَ ﴾

الكفر، وقيل: الحق القرآن والباطل الشيطان ﴿ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ المشركون.

### قوله عَلى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ ﴾

أي: تستجيرون به من عدّوكم، وتسألونه النصر عليهم، قال عمر ابن الخطاب في: لمّا كان يوم بدر ونظر (٢) رسول الله على الله المشركين، وقلّة المسلمين، دخل العريش هو وأبو بكر، واستقبل القبلة، وجعل يدعو ويقول: اللّهمّ أنجز لي ما وعدتني! اللّهمّ إن تُهلِك هاذِه العصابة لا تعبد في الأرض! فلم يزل كذلك حتى سقط رداؤه، فأخذ أبو بكر الله رداءه وألقاه على منكبيه، ثمّ التزمه من ورائه، وقال: يانبي الله كفاك مناشدتك ربّك، فإن الله سينجز لك ما وعدك! (٣).

<sup>(</sup>١) من (ت).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فنظر. وما أثبته من (س) وهو موافق لما في المصدر.

<sup>(</sup>٣) الحكم على الإسناد:

صحيح.

التخريج:

أخرجه مسلم، كتاب الجهاد، باب الإمداد بالملائكة (١٧٦٣).

﴿ فَاسَتَجَابَ لَكُمُ أَنِى أَي: بأنّي، قرأ عيسى: (إِنّي) بكسر الألف وقال: (إِنّي) (١) ﴿ مُمِدُّكُم ﴾ وزائدكم ومرسل إليكم مددًا وردءً لكم ﴿ إِأَنْ مِنَ ٱلْمَلَتَ كَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ قرأ أهل المدينة ويعقوب (٢): ﴿ مُرْدِفِينَ ﴾ بفتح الدال، والباقون بكسره (٣)، فمن كسره فمعناه: متتابعين بعضهم في أثر بعض، يقال: أردفته وردَفته بمعنى تبعته، وقال الشاع (٤):

## إِذَا السجَوْزَاءُ أَرْدَفَتِ السُّرِيَا

ظَنَنْتُ بِآلِ فَاطِمَةَ الظُّنُونَا(٥)

أراد ردفت. أي: جاءت بعدها، لأن الجوزاء أبدا<sup>(١)</sup> تطلع بعد الثريا.

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» ۲/ ۲۰۵، وابن عادل الدمشقي في «اللباب» ۱۱۸/۸ كلاهما عنه.

وهي قراءة شاذة. ٱنظر: "مختصر في شواذ القرآن" لابن خَالُويْه (ص٤٥).

<sup>(</sup>Y) at (T) e (m).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن الجزري في «النشر في القراءات العشر» ٢٠٧/٢ قال: واختلفوا في ﴿مُرْدِفِينَ﴾ فقرأ المدنيان ويعقوب بفتح الدال.

<sup>(</sup>٤) حزيمة بن نهد بن زيد.

<sup>(</sup>٥) وفاطمة التي عناها في شعره هذا: فاطمة بنت يذكر بن عَنَزة، كان يهواها فخطبها من أبيها فلم يزوجه إياها، فقتله غِيلة، ومراده أن الجوزاء تَرْدَفُ الثريَّا في ٱشْتِدادِ الحرّ فَتَتَكَبَّدُ السماء في آخر الليل وعند ذلك تَنْقطعُ المياه وتَجِفُ، فتتفرق الناسُ في طلب المياه فَتَغِيبُ عنه مَحْبُوبَتُه فلا يدري أين مَضَتْ ولا أين نزلت.

انظر: «الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني ١٣/ ٨٥، «سمط اللآلي» للميمني ١٩٥/، «لسان العرب» لابن منظور ٩/ ١١٤ (ردف).

<sup>(</sup>٦) من (ت) و (س).

ومن فتح فعلى المفعول، أي أردف الله المسلمين، وجاءهم بهم، فأمدُّهم الله تعالى بالملائكة، ونزل جبريل النَّيْلا في خمسمائة مَلك مُجَنبة على الميمنة، وفيها أبوبكر ، ونزل ميكائيل في خمسمائة على الميسرة، وفيها علي الله، وهم في صورة الرجال عليهم ثياب بيض، وعمائم بيض (١) أرخوا ما بين أكتافهم، فقاتلت الملائكة يوم بدر، ولم تقاتل يوم الأحزاب، ولا يوم حنين، ولاتقاتل أبدًا، إنّما يكون عددًا أو مددًا. وقال ابن عباس رضى الله عنهما: بينما رجل من المسلمين يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالسوط فوقه، وصوت الفارس يقول: أَقْدِم حَيْزُوم. أي: ٱسم فرسه، إذ نظر إلى المشرك أمامه خرّ مستلقيًا، فنظر إليه فإذا هو قد خُطِم وشُق وجهه، كضربة السوط، فجاء الرجل فحدّث بذلك النبي الله عَلَيْهُ فقال: «صدقت ذلك من مدد السماء» فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين (٢). قال مجاهد: ما مُدّ النبيّ ﷺ مما ذكر الله سبحانه غير الألف من الملائكة مُرْدِفِينَ، التي ذكر الله في الأنفال، وأمّا الثلاثة والخمسة فكانت بُشري (٣).

#### قوله: ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ ﴾



يعني الإمداد ﴿ إِلَّا بُشَرَىٰ وَلِتَطْمَيِنَ بِهِ عَلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهِ عَنِي اللَّهِ عَزِيزٌ حَرَيهُ ﴾.

<sup>(</sup>١) من (ت).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ١٩٣ عنه.

## قوله ﷺ ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ﴾

116

قرأ مجاهد وابن كثير وأبو عمرو: ﴿ يُعَشِيكُمُ ﴾ بفتح الياء ﴿ النَّعَاسَ ﴾ رفع، على أن الفعل له، واحتجّوا بقوله في سورة العمران: ﴿ أَمَنَةً نُعَاسًا يَعْشَىٰ طَآبِفَةً مِنكُمٌ ﴾ (() فجعل الفعل له. وقرأ أهل المدينة (يُغشيكم) بضم الياء مخففة على أن الفعل لله ﷺ موافقا ((۲) لقوله: ﴿ وَيُنَزِّلُ ﴾ و ﴿ لِيُطَهِّرَكُم ﴾ ، ﴿ وَيُثَبِّت ﴾ واحتجوا بقوله تعالى: ﴿ كَأَنَّما أُغْشِيتَ وُجُوهُهُم ﴾ ((٣) وقرأ عُروة بن الزبير والحسن وأبو رجاء وعكرمة والجحدري وعيسى وأهل الكوفة وابن عامر ويعقوب: (يُغشيكم) بضم الياء مشدّدة (٤). واختاره أبوعبيد وأبوحاتم لقوله: ﴿ فَنَشَّلْهَا مَا غَشَىٰ ﴿ الله فَي النوم الخفيف، وقال أبوعبيدة: هو ابتداء النوم. (أمنة) بفتح الميم قراءة العامّة، وقرأ أبوحيوة وابن مُحيصِن: أمْنة بسكون الميم وهو مصدر (٢) ،

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) من (س).

<sup>(</sup>٣) يونس: ٧٧.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن الجزري في «النشر في القراءات العشر» ٢٠٧/٢ وقال: واختلفوا في (يغشيكم النعاس) فقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء والشين وألف بعدها لفظاً (النعاس) بالرفع، وقرأ المدنيان بضم الياء وكسر الشين، وياء بعدها (النعاس) بالنصب، وكذلك قرأ الباقون إلا أنهم فتحوا الغين وشددوا الشين.

<sup>(</sup>٥) النجم: ٥٤.

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٢/ ٢٠٥، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/٧٣.

قولك: أمنِتُ من كذا أمنًا وأمنة و أمَنَة وأمانا كلّها بمعنى واحد، فلذلك نُصِب (منه) قال عبد الله بن مسعود الله النعاس في القتال أمنة من الله، وفي الصلاة من الشيطان(١).

وَنُيْزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءَ وذلك أن المسلمين نزلوا على كثيب أعفر ببدر تسوخ (٢) فيه الأقدام وحوافر الدواب، وسبقهم المشركون إلى ماء ببدر العظمى وغلبوهم عليه، وأصبح المسلمون بعضهم محدثين وبعضهم مجنبين، وأصابهم الظمأ ووسوس إليهم الشيطان، فقال: تزعمون أن فيكم نبي الله، وأنّكم أولياء الله، وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تُصلون مجنبين ومحدثين فكيف ترجون أن تظهروا عليهم، قال: فأرسل الله على مطرًا سال منه الوادي، فشرب المسلمون، واغتسلوا وتوضّؤوا، وسقوا الرِّكاب وملؤوا الأسقية، وأطفأ الغبار ولبد الأرض، حتى تثبت عليه الأقدام، وزالت وسوسة الشيطان وطابت أنفسهم (٣)، فذلك قوله: ﴿وَيُثَرِلُهُ مِدِهُ.

وهي قراءة شاذة. ٱنظر: «المحتسب في تبيين وجوه القراءات» لابن جني / ٢٧٣.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٩٣/٩ عنه.

<sup>(</sup>٢) تَسُوخ الأَقدام في الأَرض وتَسيخ تدخل فيها وتَغِيبُ. انظر: «لسان العرب» لابن منظور ٩/ ١٩٥ (سوخ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٤٢٣/١٣ عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه.

﴿ لِيُطُهِرَكُم بِهِ عَنَ مَن الأحداث والجنابة، وقرأ سعيد بن المسيب: (ليُطْهِركم) بطاء ساكنة (١)، من أطهر الله ﴿ وَيُذَهِبَ عَنَكُرُ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ اللهِ اللهُ ﴿ وَيُذَهِبَ عَنَكُرُ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ اللهِ اللهُ اللهُ وَيُذَهِبَ عَنَكُرُ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ اللهِ اللهُ اللهُ وَيُذَهِبَ عَنَى اللهِ اللهُ وَقَرأ أبو أي وقرأ أبو العالية رجس بالسين والعرب تعاقب بين السين والزاء فتقول: العالية رجس بالسين والسراط والوزراط والأسد والأزد، ﴿ وَلِيَرْبِطَ عَلَى بِرَق وبسق، والسراط والوزراط والأسد والأزد، ﴿ وَلِيَرْبِطَ عَلَى اللهُ فَيُ بِاليقين والصبر ﴿ وَيُثِيِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ ﴾ حتى لا تسوخ في الرمل بتلبيد الأرض، وقيل: بالصبر وقوّة القلب.

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٢/ ٥٠٧، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٤٦٢/٤.

وهي قراءة شاذة. ٱنظر: «مختصر في شواذ القرآن» لابن خَالَويْه (ص٥٥).

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة شاذة، آنظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة شاذة. أنظر: المصدرين السابقين غير ابن خالويه، «المحتسب» لابن جني ١/ ٢٧٥.

### ﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمُلَتَبِكَةِ ﴾



الذين أمد بهم المؤمنين ﴿ أَنِي مَعَكُمْ ﴾ بالعون والنصرة ﴿ فَكِبَّتُوا اللَّهِ الجهاد. المَثُوأَ ﴾ أي: قوّوا قلوبهم، وصحّحوا عزائمهم، ونياتهم في الجهاد وقيل: إنّ ذلك التثبيت حضورهم الحرب معهم. وقيل: بمعونتهم إياهم في قتال عدوهم. وقال أبو روق: هو أن الملك كان يتشبّه بالرجل الذي يعرفون وجهه، فيأتي الرجل من أصحاب النبي على فيقول: إنّي قد دنوت من المشركين، فسمعتهم يقولون والله لئن خملوا علينا لننكشفن، فيتحدّث بذلك المسلمون بعضهم بعضًا، فتقوى أنفسهم بذلك ويزدادون جرأة (١).

وقال ابن إسحاق والمبرد: ﴿ فَثَيِّتُوا اللَّذِي عَامَنُوا ﴾ أي: وازروهم (٢) ﴿ سَأُلُقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعَبَ ﴾ ثم علمهم كيفية الضرب والقتل فقال: ﴿ فَأَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ ﴾ قال بعضهم: هذا الأمر من الله متصل بقوله: ﴿ فَثَيِّتُوا اللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ وقال آخرون: هو أمر من الله على متصل بقوله: ﴿ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ ﴾ فقال عطية على للمؤمنين. واختلفوا في قوله: ﴿ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ ﴾ فقال عطية والضحاك: معناه: فاضربوا الأعناق (٣)، كقوله: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرّبَ الرِّقَابِ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» ٤/٤٦٤ ولم يعزه.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٣٢ عن ابن إسحاق، ولم أجد من عزاه للمبرد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ١٩٨ عنهما.

<sup>(3)</sup> azal: 3

وقال رسول الله ﷺ: «إني لم أبعث الأُعَذَّب (١) بعذاب الله، وإنَّما بُعثت بضرب الرقاب، وشدّ الوثاق »(٢).

وقال بعضهم: (معناه: فاضربوا على الأعناق، فوق بمعنى على (٣)، وقال عكرمة (٤) معناه فاضربوا الرؤوس فوق الأعناق (٥).

وقال ابن عباس رها : معناه فاضربوا الأعناق فما فوقها (٢) ، (يعني الرؤوس والاعناق، نظيره قوله الله : ﴿ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثَنتَيْنِ ﴾ (٧) أي: النتين فما فوقهما (٨) . ﴿ وَاصْرِبُواْ مِنْهُمُ كُلَّ بَنَانِ ﴾ قال عطية : يعني كل مفصل (٩).

ضعيف لانقطاعه.

#### التخريج:

أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ١٩٨، و ابن أبي شيبة ٦/ ٤٨٥، (٣٣١٤٥) في مصنفه، كلاهما من طريق وكيع قال: حدثنا المسعودي عن القاسم مرفوعا. والقاسم هو: ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وروايته مرسلة، مترجم له في «تهذيب التهذيب» لابن حجر ٨/ ٣٢١.

- (٣) ذكره أبو عبيدة في «مجاز القرآن» (ص٢٤٢).
  - (٤) من (ت).
- (٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ١٩٨ عنه.
- (٦) ذكره السمعاني في «تفسير القرآن» ٤٠٢/١ ولم يعزه، عند قوله تعالى في سورة النساء: (فإن كن نساء فوق ٱثنتين): [الآية: ١١]
  - (۷) النساء: ۱۱
  - (۸) من (ت)، (س).
  - (٩) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ١٩٩ عنه.

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ت): أعذب. وما أثبته من (س)، وهو موافق لما في المصادر.

<sup>(</sup>٢) الحكم على الإسناد:

وقال ابن عباس وابن جريج والضحاك: يعني الأطراف(١).

والبنان جمع بنانة، وهي (أطراف الأصابع من اليدين والرجلين) (٢)، واشتقاقه من قولهم أبن المكان: إذا قام به (٣).

قال الشاعر(٤):

### أَلا لَيْتَنِي قَطَّعْتُ مِنِّي بَنَانَةً

وَلاقَيْتُهُ فِي البَيْتِ يَقْظَانَ حاذِرًا (٥)

وقال يمان بن رئاب: ﴿ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ ﴾ يعني: الصناديد، ﴿ وَأَضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ﴾ يعني: السفلة (٢٠). والصحيح: هو القول الأوّل. قال أبو داود المازني ﴿ (وكان شهد بدرا)(٧): تبعت رجلا

أخيه هريم بن مرداس، فذاك خبر معروف رجاله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۳/ ٤٣٠ عنهم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أطراف اليدين والأصابع والرجلين. ولا يستقيم، وما أثبته من (ت) و (س) وهو الأنسب.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (ص١٤٧).

<sup>(</sup>٤) هو العباس بن مرداس السلمي.

<sup>(</sup>٥) قال أبوعبيدة في «مجاز القرآن» (ص٢٤٧) توضيحا لهذا البيت: يعني أبا ضَبِّ رجلاً من هذيل قتل هُرَيمَ بن مِرْداس وهو نائم، وكان جاورهم بالربيع. وقال أحمد شاكر في حاشية «جامع البيان» للطبري ١٣/ ٤٣١: ولكني أظن أن شعر عباس هذا يدخل في خبر مقتل مالك الذي قتله أبو ضب، لا في خبر مقتل

والبيت في «لسان العرب» لابن منظور ١٣/٥٥ (بنن).

<sup>(</sup>٦) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٧) من (ت) و (س).

من المشركين لأضربه يوم بدر، فوقع رأسه بين يدي قبل أن يصل إليه سيفي، (فعرفت أنّه قتله غيري<sup>(1)</sup>. وروى أبو أُمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: لقد رأيتنا يوم بدر، وإن أحدنا ليشير بسيفه إلى المشرك، فيقع رأسه من جسده قبل أن يصل إليه السيف<sup>(1)</sup>. وقال ابن عباس عن حدثني رجل من بني غفار قال: أقبلت أنا وابن عم لي حتى صعدنا في جبل يُشرف بنا على بدر، ونحن مشركان، ننتظر الوقعة على مَنْ يكون الدَّبْرة<sup>(٣)</sup> (فننتهبُ مع من ينتهب)<sup>(3)</sup>.

(١) الحكم على الإسناد:

ضعيف. لجهالة الراوي عن أبي داود المازني.

#### التخريج:

أخرجه ابن هشام في «السيرة النبوية» ١/ ٦٣٣، وأحمد في «المسند» ٥/ ٤٥٠ (٢٣٨٢٩)، والطبري في «جامع البيان» ٤/ ٧٥، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» ١/ ٤٨٩، كلهم من حديث ابن إسحاق قال: حدثني أبي عن رجل من بني مازن ابن النجار عن أبي داود المازني وذكره.

#### (٢) الحكم على الإسناد:

ضعيف. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٦/ ٨٤: وفيه محمد بن يحيى، قال ابن يونس: روى مناكير.

وأخرجه الحاكم في «مستدركه» ٣/٣٦ حديث (٥٧٣٦) وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. والطبراني في «المعجم الكبير» ٦/ ٧٤ (٥٥٥٦)، والبيهقي في «دلائل النبوة» ٣/ ٥٦، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» ٩/ ٢٠٤، جميعهم من طريق: محمد بن يحيى الإسكندراني.

(٣) الدَّبْرَةُ: الهزيمة في القتال، وهو اسم من الإِدْبار.
 انظر: «لسان العرب» لابن منظور ٢٦٨/٤ (دبر).

<sup>(</sup>٤) من (ت).

قال: فبينما نحن في الجبل إذ دنت منّا(۱) سحابة، فسمعنا فيها حَمْحَمة (۲) الخيل، فسمعت قائلا يقول: أقدم حَيْزُوم. قال: فأمّا ابن عمّي فانكشف قناع قلبه (۳) فمات مكانه، وأمّا أنا فكدت أهلك ثمّ تماسكت (٤). قال عكرمة: قال أبو رافع همولئ رسول الله عني تماسكت غلامًا للعباس بن عبد المطلب وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت، وأَسْلَمتْ أم الفضل وأسلمتُ معها. وكان العباس عيهاب قومه ويكره أن يخالفهم، وكان يكتم إسلامه، وكان ذا مال كثير متفرق في قومه، وكان أبو لهب عدو الله قد تخلّف عن بدر، وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة. وكذلك صنعوا، لم يتخلّف رجل ألا بعث مكانه رجلا. فلمّا جاء الخبر عن مصاب أصحاب بدر من قريش كبته الله وأخزاه، ووجدنا في أنفسنا قوّة وعزّا. قال: وكنت

<sup>(</sup>١) من (ت).

<sup>(</sup>٢) الحمحمة: صوت الفرس دون الصهيل.

انظر: «لسان العرب» لابن منظور ۱۲/ ۱۵۰ (حمم).

<sup>(</sup>٣) قناع القلب: غشاؤُه، تشبيها له بقناع المرأة. انظر: «لسان العرب» لابن منظور ٨/ ٢٩٧ (قنع).

<sup>(</sup>٤) الحكم على إسناده:

ضعيف لجهالة الرواي عن ابن عباس رضى الله عنهما.

التخريج:

أخرجه: ابن هشام في «السيرة النبوية» 1/ ٦٣٣، والطبري في «جامع البيان» المرحه: ابن هشام في «دلائل النبوة» ٣/ ٣٥، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» الم ٧٧، والبيهقي في «دلائل النبوة» الله عنهما. حدثني عبد الله بن أبي بكر: أنه حُدِّث عن ابن عباس رضى الله عنهما.

رجلا ضعيفًا، وكنت أعمل القداح (١) أنحتها في حجرة زمزم، فوالله إنّي لجالس فيها أنحت القداح، وعندي أم الفضل جالسة، وقد سرّنا ما جاء من الخبر، إذ أقبل الفاسق أبو لهب يجر رجليه حتّى جلس على طُنْبِ الحجرة (٢)، فكان ظهره إلى ظهري، فبينا هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم! فقال أبو لهب: هلُمّ إليّ يا ابن أخي، فعندك الخبر! فجلس إليه والناس (٣) قيام عليه، فقال: يا ابن أخي أخبرني، كيف كان أمر الناس؟ قال: لا شيء، والله إن كان إلا أن لقيناهم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا ويأسرون كيف شاؤوا! وايمُ الله، مع ذلك مالمتُ الناس، لقينا رجالا بيضًا على خيل بُلْق (٤) بين السماء والأرض ماتُلِيق شيئًا (٥) ولا يقوم لها شيء. قال أبو رافع ﷺ: فرفعت طرف الحجرة شيئًا (٥)

<sup>(</sup>۱) القداح: جمع قَدَح: وهو الذي يؤكل فيه، وقيل: جمع قِدْحٍ وهو السهم الذي كانوا يَسْتَقْسِمون، أو الذي

يُرْميٰ به عن القوس.

انظر: «لسان العرب» لابن منظور ٢/ ٥٥٤ (قدح).

<sup>(</sup>٢) الطُّنْبُ والطُّنُبُ: معا حَبْل الخِباءِ والسُّرادقِ ونحوهما، وطنب الحجرة: جانبها المسدل.

انظر: «لسان العرب» لابن منظور ١/ ٥٦٠ (طنب).

<sup>(</sup>٣) من (ت).

<sup>(</sup>٤) البُلْق: بلَقُ الدابة، والبَلَقُ سواد وبياض، وكذلك البُلْقة بالضم. انظر: «لسان العرب» لابن منظور ١٠/ ٢٥ (بلق).

<sup>(</sup>٥) يقال: فلان لا يليق شيئا، أي: ما يحبس شيئا ولا يمسكه، ويقال: ما أَلاقَني أي: ما حبسني أي: لا يحبس

بيدي، ثمّ قلت: تلك الملائكة(١١). قال: فرفع أبو لهب يده فضرب وجهي ضربة شديدة، فثاورته فاحتملني فضرب بي الأرض، ثمّ برك علىّ يضربني، وكنت رجلا ضعيفًا. فقامت أم الفضل إلى عمود من عمد الحجرة فأخذته، فضربته ضربة فلقت رأسه شجة منكرة، وقالت: تستضعفه إن غاب عنه سيّده، فقام مولّيًا ذليلا، فو الله ماعاش إلا سبع ليال حتى رماه الله تعالى بالعدَسَة (٢) فقتله (٣)، ولقد تركه ابناه ليلتين أو ثلاثًا ما يدفنانه، حتّى أنتن في بيته، وكانت قريش تتقي العدَسَة، كما يتقي الناس الطاعون، حتّى قال لهما رجل من قريش: ويحكما ألا تستحيان! إنَّ أباكما قد أنتن في بيته لا تغيبانه. فقالا: إنَّا نخشى هاندِه القرحة، قال: فانطلقا فأنَّا معكما، فما غسلوا إلا قذف الماء عليه من بعيد ما لمسوه، ثمّ آحتملوه فدفنوه بأعلىٰ مكّة إلىٰ جدار، وقذفوا عليه الحجارة حتّىٰ واروه (٤٠٠٠. وروى مِقْسم عن ابن عباس في قال: كان الذي أسر العباس أبا

شيئاً، والمراد أنها لايحبسها ولا يمسكها شيء.

انظر: «لسان العرب» لابن منظور ١٠/ ٣٣٤ (ليق).

<sup>(</sup>١) إلىٰ هنا ٱقتصر الطبري في «جامع البيان» في الرواية.

<sup>(</sup>٢) العَدَسَة: هي بثرة تخرج في مواضع من الجسد من جنس الطاعون، تقتل صاحبها غالباً.

انظر: «لسان العرب» لابن منظور ٦/ ١٣٢ (عدس).

<sup>(</sup>٣) إلىٰ هنا رواية ابن هشام في السيرة، وبقية الرواية عند الحاكم في «المستدرك» والطبراني في «المعجم الكبير»، ويأتي تخريجه.

<sup>(</sup>٤) الحكم على الإسناد:

اليسر كعب بن عمرو أخا بني سلمة وكان أبو اليسر رجلا (مجموعًا (۱) وكان العباس رجلا) (۲) جسيمًا ، فقال رسول الله على لأبي اليسر: كيف أسرت العباس يا أبا اليسر؟! فقال: يا رسول الله لقد أعانني عليه رجل ما رأيته قبل ذلك ولا بعده ، هيئته كذا وكذا ، فقال رسول الله عليه مَلَك كريم »(۳).

## قوله ﷺ: ﴿ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ﴾

14.

ضعيف. في إسناده حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس ضعفوه.

انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٣/ ٥٧، وكذا حكم عليه محقق «مسند أحمد» ٦/٦ (٢٣٩١٥).

وأخرجه ابن هشام في «السيرة النبوية» 1/387، والطبري في «جامع البيان» 2/40 و 4/40 و الحاكم في «المستدرك» 4/40 والطبراني في «المعجم الكبير» 4/40 حديث 4/40)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» 4/40، كلهم من طريق حسين بن عبد الله.

- (۱) قال الشيخ أحمد شاكر في حاشية «جامع البيان» للطبري ٧٨/٤: قوله: مجموعًا، يعني: قد ٱجتمع خلقه فلم يبسط، وهو نقيض الجسيم، كما يظهر من سياق الأثر. ولم أجده في كتب اللغة التي بين يدي.
  - (٢) من (ت).
  - (٣) الحكم على الإسناد:

ضعيف، لإبهام راويه عن عكرمة، وله شواهد منها حديث علي المسند» للإمام أحمد ١١٧/١، من طريق حجاج ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي وذكر الحديث مطولا، قال المحقق: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير حارثة بن مضرب، فمن رجال أصحاب السنن. وقد صحح الألباني حديث علي الهي في "صحيح أبي داود» (٧/ ١٧٤ باب في المبارزة.

## خالفوا الله ﴿ وَرَسُولَهُمْ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُمْ فَاإِنَ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾.

## قوله تعالىٰ: ﴿ ذَالِكُم ﴾

أي: هذا العقاب الذي أعجلته لكم أيّها الكفّار ببدر ﴿فَذُوفُوهُ﴾ عاجلا ﴿وَأَتَ لِلْكَفِرِينَ﴾ آجلا في المعاد ﴿عَذَابِ النّارِّ وفي فتح أنّ وجهان من الإعراب: أحدهما الرفع والآخر النصب. فأمّا الرفع فعلى نية تكرير ﴿ذَلِكُم تقديره: ذلكم فذوقوه، وذلكم أن للكافرين عذاب النار، وأمّا النصب فعلى وجهين: (أحدهما: بنية فعل مضمر: ذلكم فذوقوه فاعلموا. أي: وأيقنوا أن للكافرين، والآخر)(١) بمعنى: وبأن للكافرين فلما حذف الباء نصب (٢).

قوله عَلى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا ﴾

مجتمعين متزاحفين بعضهم إلى بعض، والتزاحف التداني والتقارب. قال الأعشى:

لِمَنِ الظَّعَائِنُ سَيْرُهُنَّ تَزَحُفُ

عَوْمَ السَّفِينِ إِذَا تَقَاعَسَ بُجْدَفُ (٣)

والزحف مصدر، لذلك لم يجمع كقولهم: قوم عَدْل، ورضا ﴿فَلَا

وأخرجه أحمد في «المسند» ١/٣٥٣، (٣٣١٠)، والطبري في «جامع البيان» ٧/ ١٧٧ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» ١/ ٤٨٧.

<sup>(</sup>١) من (ت) و (س)

<sup>(</sup>۲) أنظر: «إعراب القرآن» لابن سيده ٥/ ١٩٠، «مشكل إعراب القرآن» لمكي ١٣٠/١.

<sup>(</sup>٣) الظعائن: هي الإبل التي عليها الهوادج، ويقال للمرأة في الهودج: ظعينة. تزخّف: هو المشي رويدا.

تُولُوهُمُ ٱلْأَدَّبَارَ﴾ يقول: فلا تولّوهم ظهوركم فتنهزموا عنهم، ولكن ٱثبتوا لهم.

### ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَيِذِ دُبُرَهُ ﴾

177

ظهره، وقرأ الحسن ساكنة الباء (۱)، ﴿إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ ﴾ (إلا متحرفا لقتال) أي: منعطفًا مستطردًا لقتال عدوّه، يطلب عورة له يمكنه إصابتها، فيكرّ عليه. ﴿أَوْ مُتَحَرِّزًا ﴾ منضمًّا صائرًا ﴿إِلَى فِنَةٍ ﴾ جماعة من المؤمنين يفيئون، فيرجعون به معهم إلى القتال ﴿فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمُ وَبِثَسَ ٱلْمَعِيمُ ﴾.

واختلف العلماء في حكم (٢) قوله: ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَ بِذِ دُبُرَهُ ﴾ الآية هل هو خاص في أهل بدر؟ أم هو في المؤمنين جميعًا. فقال أبوسعيد

والتقاعس: من تَقَعَّسَتِ الدابة ثبتت فلم تبرح مكانها، وتَقَعْوَس الرجل عن الأمر أي تأخّر ولم يتقدَّم فيه، ويُجْدَفُ: يقال: جَدَفَ المَلاَّحُ السفينة يَجْدِفُ جَدْفاً، إذا حرك مِجْداف السَّفينة يدفعها بها للحركة والسير، فهو يصف بطء سير الظعائن كحال السفينة إذا تأخرت ولم تتقدم مما يجعل ملاحها يجدف بها لتتحرك، وهذا البيت من قصيدة طويلة قالها الأعشى، يذكر ما لحقه من أسر الديلم له.

انظر: «الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني ٦/٤٤، «البيان والتبيين» للجاحظ ٣/ ١٨٨، «لسان العرب» لابن منظور ٦/ ١٧٧ (قعس)، ٩٣/٩ (جدف)، ٩ ١٢٩ (زحف)، ٢٢/ (ظعن).

<sup>(</sup>۱) ذكره الزمخشري في «الكشاف» ٢/٥٦٥، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٤٦٩/٤.

وهي قراءة شاذة. أنظر: «مختصر في شواذ القرآن» لابن خَالَويُه (ص٥٤) عن الحسن.

<sup>(</sup>٢) من (ت).

الخدري (ولو اتماكان ذلك يوم بدر خاصة، ولم يكن لهم أن ينحازوا، (ولو اتحازوا لانحازوا) (الله المشركين، ولم يكن يومئذ في الأرض مسلم غيرهم، ولا للمسلمين فئة إلا النبي الله فأمّا بعد ذلك فإنّ المسلمين بعضهم فئة لبعض. وبمثله قال الحسن والضحاك وقتادة (۱).

وقال يزيد بن أبي حبيب: أوجب الله لمن فر يوم بدر النار، فقال: ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَ بِلْهِ دُبُرَهُ ﴾ الآية، فلمّا كان يوم أُحد بعد ذلك قال: ﴿ إِنَّمَا اَسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوأٌ وَلَقَدٌ عَفَا اللّهُ عَنْهُمْ ﴾ (٣) ثمّ كان يوم حنين بعد ذلك بسبع سنين، فقال: ﴿ مُمْ وَلَيْتُم مُدّبِرِينَ ﴾ (٤) وثم يَتُوبُ اللّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاآ أُنِهِ (٥)(١).

وقال عطاء بن أبي رباح: هاذِه الآية منسوخة بقوله: ﴿ أَلْنَنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمُ ﴾ (٧) فليس لقوم أن يفروا من مثليّهم. فنسخت تلك الآية هاذِه العدّة (٨).

وقال الكلبي: من قُتِل اليوم في الجهاد مقبلا أو مدبرًا فهو شهيد،

<sup>(</sup>١) من (ت).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ٢٠١- ٢٠٢ عنهم.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٥٥

<sup>(</sup>٤) التوبة: ٢٥

<sup>(</sup>٥) التوبة: ۲۷

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٠٢/٩ عنه بمثله.

<sup>(</sup>V) الأنفال: ٦٦

<sup>(</sup>A) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۳/ ٤٣٦ عنه بنحوه.

ولكن يَسبق المُقبل المدبر إلى الجنة (١). روى جرير (٢) عن منصور (٣) عن إبراهيم (٤) قال: اُنهزم رجل من القادسية فأتى المدينة إلى عمر شه فقال: يا أمير المؤمنين هلكت (٥) فررت من الزحف، فقال عمر شه أنا فئتك (٦). وقال محمد بن سيرين: لمّا قُتل أبو عبيد جاء الخبر إلى عمر شه فقال: لو اُنحاز إليّ كنت له فئة، فأنا فئة كل مسلم (٧).

[۱۳۹۹] أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله (۱۳۹۹) أخبرنا علي ابن محمد بن عمير (۱۰) وقال أخبرنا علي ابن محمد بن عمير (۱۰) وقال حدثنا المحاق بن إبراهيم (۱۰) وقال حدثنا

ضعيف. لانقطاعه من جهتين من جهة المصنف، ومن جهة إبراهيم فإنه لم يدرك ابن عمر رضى الله عنهما.

#### التخريج:

وأخرجه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٧/ ٣٨٣، والسيوطي في «جامع الأحاديث» ٢٧/ ١٥، كلاهما بنفس الإسناد، وأبو حيان في «البحر المحيط» \$ 23.9. بدون إسناد.

<sup>(</sup>١) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الله الرازي، ثقة صحيح الكتاب، قيل كان في آخر عمره يهم من حفظه.

<sup>(</sup>٣) أبو عَتّاب الكوفي، ثقة ثبت.

<sup>(</sup>٤) النخعي، ثقة إلا أنه يرسل كثيرًا.

<sup>(</sup>٥) من (ت).

<sup>(</sup>٦) الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>V) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٠٢/٩.

<sup>(</sup>٨) لم أجده.

<sup>(</sup>٩) أبو الحسن النحوي، لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>۱۰) لم يتبين لي من هو.

هشام بن عبيد الله (۱) حدثنا جرير (۳) عن يزيد بن أبي زياد (٤) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (٥) عن عبد الله بن عمر الله قال: كنّا في جيش بعثنا رسول الله على فحاص القوم حيصة، فانهزمنا وكنّا نفرا، فقلنا نهرب في الأرض، ولا نأتي الرسول حياءً ممّا صنعنا فدخلنا البيوت، ثمّ قلنا: يا رسول الله نحن الفرارون، فقال رسول الله على (١٠٠٠ بن أنتم الكرارون، إنّا فئة المسلمين (٢٠).

وقال بعضهم: بل حكمها عام في كل من ولئ عن العدو منهزما (٧). قال رسول الله على البعض أهله (٨): « لا تُولِّ من الزحف وإن هلكوا

<sup>(</sup>١) السنى الفقيه، قال أبو حاتم: صدوق، وضعفه ابن حبان.

<sup>(</sup>٢) من (ت).

<sup>(</sup>٣) أبو عبد الله الرازي، ثقة صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه.

<sup>(</sup>٤) أبو عبد الله. مولاهم الكوفي.

<sup>(</sup>٥) عبد الرحمن بن أبي ليليٰ ثقة، آختلف في سماعه من عمر ﴿

<sup>(</sup>٦) [١٣٩٩] الحكم على الإسناد:

فيه شيخ المصنف لم أجده وهشام بن عبيد الله ضعفه ابن حبان، ويزيد بن أبي زياد ضعيف وقد حكم بضعف الإسناد الألباني في «إرواء الغليل» ٢٧/٥.

التخريج:

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص٣٤٩)، وأبو داود في الجهاد، باب التولي يوم الزحف: حديث (٢٦٤٩)، والترمذي في الجهاد، باب ما جاء في الفرار حديث (١٧١٦).

<sup>(</sup>V) ذكره الطبري في «جامع البيان» ٢٠٣/٩ عن ابن عباس رضي الله عنهما.

فاثبت »(١).

وقال ابن عباس رَفِيهُمْ: أكبر الكبائر الشرك بالله والفرار من الزحف لأن الله تعالى يقول: ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَهِا ذِ دُبُرُهُ ﴾ الآية (٢).

١٧٠ قول عَلَى: ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِلَ اللَّهَ قَلَكُهُمْ ۖ الآية

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث صحيح بشواهده كما قال الألباني في «إرواء الغليل» ٧/ ٨٩. التخريج:

أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ٧/ ٣٠٥ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٩٩/٦٠ من حديث أم أيمن رضي الله عنها. وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ١٩٩/٢٤، والحاكم في «المستدرك» ٤٥/٤ من حديث أميمة مولاة رسول الله على وأخرجه أحمد في «المسند» ٥/ ٢٣٨ حديث رقم (٢٢٠٧٥)، والطبراني في «المعجم الكبير» ٢٠/ ٨٢ من حديث معاذ بن جبل .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٠٣/٩ عنه. وله شاهد من حديث أبي هريرة ﷺ في الصحيحين: «اجتنبواالسبعَ المُوبِقَات» وذكر: الشركُ بالله... والتولِّي يومَ الرَّحْف.. الحديث.

أخرجه البخاري كتاب الوصايا، باب قول الله تعالىٰ: (إن الذين يأكلون أموال اليتامىٰ ظلما) (٢٧٦٦)، ومسلم كتاب الإيمان، بَاب بَيَانِ الكَبَائِرِ وَأَكْبَرِهَا (٨٩).

<sup>(</sup>٣) من (ت).

<sup>(</sup>٤) من (س).

الجمعان لعلّي ها: «أعطني قبضة من حصباء الوادي » فناوله كفا من حصى عليه تراب، فرمى رسول الله عليه بها في وجوه القوم، وقال: «شاهت الوجوه». فلم يبق مشرك إلا دخل في عينيه وفمه ومنخريه منها شيء، ثمّ ردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم، وكانت تلك الرمية سبب الهزيمة (١).

وقال حكيم بن حزام: لمّا كان يوم بدر سمعنا صوتًا وقع من السماء كأنّه صوت (حصاة وقعت في طَسْت) (٢)، ورمى رسول الله عَلَيْهُ تلك الرمية فانهزمنا (٣).

وقال قتادة وابن زيد: ذكر لنا أنّ رسول الله ﷺ أخذ يوم بدر ثلاث حصيات، فرمى بحصاة في ميسرتهم القوم، (وحصاة في ميسرتهم القوم، وحصاة بين أظهرهم)(٤)، وقال: «شاهت الوجوه» فانهزموا(٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ٢٠٤ - ٢٠٥، من روايات عدة عن: ابن عباس ﷺ، وهشام بن عروة، ومحمد بن قيس، ومحمد بن كعب القرظي، والسدي. وجمع بينها المصنف في سياق واحد.

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٣١٢٨) من حديث حكيم بن حزام الخرجه الطبراني في «مجمع الزوائد» ٦/ ٨٤: إسناده حسن.

 <sup>(</sup>٢) من (ت). والطَّسْتُ: من آنية الصُّفْر أُنثل وقد تُذَكَّر .
 انظر «لسان العرب» لابن منظور ٢/ ٥٨ (طست).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: فهزمناهم. وفي (ت): فانهزموا. وما أثبته من (س) وهو موافق لما في الطبري في «جامع البيان» ٢٤٣/١٣ عنه.

<sup>(</sup>٤) من (ت).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ٢٠٥ عنه.

وروى الزهري عن سعيد بن المسيب قال: أنزلت هاذِه الآية في قتل أبي بن خلف الجمحي، وذلك أنّه أتى رسول الله ﷺ بعظم حائل وهو يفتّه فقال: يا محمد آلله يُحيى هذا وهو رميم؟ فقال النبيِّ ﷺ: يُحييه الله ثمّ يميتك ثمّ يدخلك النار. فلمّا كان يوم بدر أسر ثمّ فدي، فلمّا آفتدي قال لرسول الله عَيْنَةُ: إن عندي فرسًا أُعلِفُها كل يوم فَرْقَ (١) ذرة لكي أقتلك عليها، فقال رسول الله ﷺ: بل أنا أقتلك إن شاء الله. فلمّا كان يوم أُحُد أقبل أبيّ بن خلف يركض فرسه تلك حتّى دنا من رسول الله ﷺ فاعترض له رجال من المسلمين ليقتلوه، وقال لهم رسول الله ﷺ: أستأخروا، فاستأخروا فقام رسول الله ﷺ بحربة في يده فرملي بها أبي بن خلف، فكسر بالحربة ضلعًا من أضلاعه، فرجع أبي إلىٰ أصحابه ثقيلا فاحتملوه وطفقوا يقولون: لا بأس، فقال أبي: والله لو كانت بالناس كلهم لقتلهم، ألم يقل إني أقتلك إن شاء الله، فانطلق به أصحابه ينعشونه حتى مات ببعض الطريق، فدفنوه ففي ذلك أنزل الله على: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكُرِ اللَّهُ رَمَيْ (٢).

<sup>(</sup>۱) الفرق: بفتح الراء وسكونها مكيال يسع ثلاثة آصع، أنظر: «عمدة القاري» ٨/١٠.

<sup>(</sup>٢) [٢٣٠٢] الحكم على الأثر:

صحيح. قال الحاكم في «المستدرك» حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وقال أ.د. حكمت بن بشير في «الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور» ٢/ ٣٩٠: وصححه الذهبي وابن الملقن.

وروى صفوان بن عمرو عن (عبد الرحمن) بن جبير أنّ رسول الله على يوم خيبر دعا بقوس فأتي بقوس طويلة فقال: جيئوني بقوس غيرها، فجاؤوه بقوس كَبْداء (٢)، فرمى النبيّ على المحصن، فأقبل السهم يهوي حتى قتل كنانة بن أبي الحُقيق وهو على فراشه. فأنزل الله تعالى: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكَ الله رَمَى فَهٰذَا سبب نزول الآية (٣). فأمّا معناها: فإن الله تعالى أضاف القتل والرمي إلى نفسه؛ لأنّه كان منه التسبيب والتسديد، ومن رسوله والمؤمنين الضرب والحذف والإرسال، وكذلك سائر أفعال الخلق المكتسبة

التخريج:

ضعيف، من مراسيل عبد الرحمن بن جبير بن نفير.

#### التخريج:

أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٦٧٣، والواحدي في أسباب النزول (ص٢٣٦)، وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٤٢ وعزاه للطبري، وقال ابن كثير بعد إيراده لخبر أبي بن خلف وكنانة بن أبي الحقيق: وهذا القول عن هذين الإمامين غريب أيضا جدا، ولعلهما أرادا أن الآية تتناوله بعمومها، لا أنها نزلت فيه خاصة، وقال أيضا: فسياق الآية في سورة الأنفال في قصة بدر لا محالة، وهذا مما لا يخفي على أئمة العلم، والله أعلم.أه.

أخرجه غير الحاكم أيضا: عبد الرزاق في «المصنف» ٥/ ٣٥٥، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» ٢/ ٤٦، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٥/ ١٦٧٣.

<sup>(</sup>١) في الأصل و(س): عبد العزيز. وما أثبته من (ت) موافق لما في المصادر.

<sup>(</sup>٢) القَوْس الكَبْداءُ: الغليظة الكبد شديدتها، وقيل قوس كبداء إِذا مَلاً مَقْبِضها الكَفّ. انظر: «لسان العرب» لابن منظور ٣/ ٣٧٤

<sup>(</sup>٣) الحكم على الإسناد:

من الله على الإنشاء والإيجاد بالقدرة القديمة التامّة، ومن الخلق الاكتساب بالقوى المحدثة، وفي هذا أقوى دليل على ثبوت مذهب أهل الحق وبطلان قول القدرية (١).

وقيل: إنّما أضافهما سبحانه (٢) إلى نفسه لئلا يعجب (٣) القوم، قال مجاهد: قال هذا: قتلت، وقال هذا: قتلت. فأنزل الله ﷺ هذِه الآية (٤). وقال الحسين بن الفضل: أراد (٥) فلم يميتوهم ولكن الله، وأنتم جرحتموهم، لأن إخراج الروح إليه لا إلى غيره.

قالوا(٦): ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكِنَ ٱللَّهَ رَمَيْ ﴾ أي: أوصل وبلغ

<sup>(</sup>۱) بنحو هذا القول قال الطبري في «جامع البيان» ٢٠٤/٩ والقدرية: هم الذين ينفون القدر إما جميع مراتبه أوبعض مراتبه وأثبتوا للعبد قدرة توجد الفعل بانفرادها واستقلالها دون الله تعالى، ونفوا أن تكون الأشياء بقدر الله وقضائه. قال اللالكائي: سئل أبو ثور عن القدرية من هم؟ فقال: إن القدرية من قال إن الله لم يخلق أفعال العباد، وأن المعاصي لم يقدرها الله على العباد، ولم يخلقها. وروى مسلم في «صحيحه» عن بُرَيْدة بن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني. وذكر بريدة في حديثه أن معبداً ومن معه يزعمون أن لا قدر، وأن الأمر أنف.

انظر: «اعتقاد أهل السنة» للالكائي ١/ ١٣٣، «شرح صحيح مسلم» للنووي ١/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) من (ت).

<sup>(</sup>٣) من (س) وفي الأصل و (ت): تعجب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ٢٠٤ عنه.

<sup>(</sup>٥) من (ت) و (س).

<sup>(</sup>٦) في (ت) و (س): قال.

(إلى المرميين) (١) بها وملأ عيونهم منها (٢). وقال ابن إسحاق: ولكن الله رمل. أي: لم يكن ذلك عن رميتك لولا الذي جعل الله فيها من نصرك، وما ألقى في صدور عدوك منها حتى هزمهم (٣).

وقال أبو عبيدة: تقول العرب: رمى الله لك. أي: نصرك<sup>(3)</sup>. وقال الأخفش: ﴿ وَلَكِمَ اللّهَ رَمَيْ ﴾ أي: وفقك وسدّد رميتك<sup>(6)</sup>. ﴿ وَلِيكُبِّلِي اللّهُ مِنهُ بَلاّءً حَسَناً ﴾ أي: ولينعم على المؤمنين نعمة حسنة عظيمة بالنصر والغنيمة والأجر والمثوبة.

وقال ابن إسحاق: أي: ليعرِّف (٢) المؤمنين من نعمته عليهم، في إظهارهم على عدوهم مع قلّة عددهم وكثرة عدوهم، ليعرفوا بذلك حقه ويشكروا نعمه (٧). ﴿إِنَّ اللهَ سَمِيعُ ﴾ لأقوالهم ﴿عَلِيمٌ ﴾ بأفعالهم سميع لأسرارهم عليم بإضمارهم.

### قوله ﷺ: ﴿ ذَالِكُم ﴾



الذي ذكرت من القتل والرمي والإبلاء الحسن ﴿وَأَنَّ اللهُ ﴾ أي: واعلموا أن الله، وفي فتح (أنَّ) من الوجوه ما في قوله: ﴿ ذَلِكُمْ

<sup>(</sup>١) من (ت) و (س).

<sup>(</sup>٢) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٣/ ٣٤٠ ولم يعزه.

<sup>(</sup>٣) ٱنظر: «السيرة النيوية» لابن هشام ١/ ٦٦٨.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (ص٢٤٤).

<sup>(</sup>٥) لم أعثر عليه حسب بحثي واطلاعي.

<sup>(</sup>٦) من (ت).

<sup>(</sup>٧) أنظر: «السيرة النبوية» لابن هشام ١٦٨/١ بنحوه.

فَذُوقُوهُ وَأَكَ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ النَّادِ ﴿ ﴾ (١) وقد بيناها. ﴿ مُوهِنُ ﴾ مضعف ﴿ كَيْدُ الْكَفِرِينَ ﴾ قرأ أهل الحجاز والشام والبصرة: (مُوهِنٌ) بالتخفيف بالتشديد والتنوين، (كَيْدَ) نصبًا، وقرأ أهل الكوفة (مُوهِنٌ) بالتخفيف والتنوين (كَيْدَ) نصبًا، واختاره أبوعبيد وأبوحاتم، وقرأ الحسن وأبو رجاء وابن محيصن والأعمش وحفص: ﴿ مُوهِنُ كَيْدٍ ﴾ مخفّفة مضافة بالجر (٢)، فمن نوّن كان معناه: سيوهن، ومَنْ خفّف فلطلب الخِفْة، كَلَهُ وَهُولُهُ النَّافَةِ ﴾ (٣) و ﴿ إِنّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ ﴾ (٤) ووهن وأوهن فاوهن لغتان صحيحتان فصيحتان.

## قوله تعالى: ﴿إِن تَسْتَفَلِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَكَتْحُ

وذلك أنّ أبا جهل بن هشام قال يوم بدر: اللّهمّ أيُّنا كان أفجر، وأقطع للرحم، وأتانا بما لا يعرف، فأحِنْه (٥) الغداة (٦)، فاستجاب الله

<sup>(</sup>١) الأنفال: 18

<sup>(</sup>۲) ذكره ابن الجزري في «النشر في القراءات العشر» ۲/۷۰۷، وعبد الفتاح القاضي في البدور الزاهرة (ص۱۲۹) وقال: قرأ نافع، وأبوجعفر، وابن كثير، وأبو عمرو بفتح الواو، وتشديد الهاء، وتنوين النون، ونصب دال كيد، وقرأ الشامي وشعبة، والأخوان، ويعقوب، وخلف بسكون الواو، وتخفيف الهاء، وتنوين النون، ونصب دال كيد، وقرأ حفص بسكون الواو، وتخفيف الهاء، وحذف التنوين، وخفض دال كيد.

<sup>(</sup>٣) القمر: ۲۷ (٤) الدخان: ١٥

<sup>(</sup>٥) فأحِنْه اليوم: أي أهلكه، الحَيْنُ بالفتح الهلاك، وقد حانَ الرجلُ هَلَك، وأحانه الله. انظر: «لسان العرب» لابن منظور ١٣٣/١٣ (حين)

<sup>(</sup>٦) من (ت) وفي الأصل: فأحيه العذاب.

دعاءه، وجاءه بالفتح، فضربه ابنا عفراء عوف ومعوذ، وأجهز<sup>(۱)</sup> عليه عبد الله بن مسعود<sup>(۲)</sup>.

وقال السدي والكلبي: كان المشركون حين (٣) خرجوا إلى النبي وقال السدي والكلبي: كان المشركون حين (٣) خرجوا إلى النبي أعلى من مكّة، أخذوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهم أنصر أعلى الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين وأفضل الدينين! فأنزل الله هانده الآية (٤).

وقال عكرمة: قال المشركون اللهم لا نعرف ما جاء به محمد فافتح بيننا وبينه بالحق فأنزل الله تعالى: ﴿إِن تَسْتَفْلِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَحَاءُ فَ أَيَ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ أَيْ اللهُ الل

وقال أبي بن كعب وعطاء الخراساني: هذا خطاب لأصحاب رسول الله على قال الله تعالى للمسلمين: إِن تَسْتَفْتِحُوا فقد جاءكم الفتح. أي: إن تستنصروا الله، وتسلوه الفتح والنصر، فقد جاءكم الفتح والنصر (٦).

<sup>(</sup>۱) في الأصل والنسخ: وأجار. ولعله تصحيف من النساخ، وما أثبته من «جامع البيان» للطبرى وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٤٥١ عن الزهري بنحوه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (س): حيث. وما أثبته من (ت) وهو موافق لما في المصادر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٤٥١ عن السدي بنحوه، والبغوي في «معالم التنزيل» ٣٤٢/٣ عنهما.

<sup>(</sup>ه) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٣/ ٤٥١ عن عكرمة مختصرًا، والبغوي في «معالم التنزيل» ٣٤٢ عنه بمثله.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البغوي في «معالم التنزيل» ٣٤ ٣٤٣ عن أبي بن كعب.

وقال خباب بن الأرت: شكونا إلى رسول الله اللَّه اللَّه فقلنا: ألا تستنصر الله لنا، فاحمر وجهه. وقال: «كان الرجل قبلكم يؤخذ، فيحفر له في الأرض، ثمّ يجاء بالمنشار فيقطع بنصفين ما يصرفه عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب، ما يصرفه عن دينه، ولُيتِمنَّ الله هذا الأمر حتَّىٰ يسير الراكب من صنعاء (١) إلى حضرموت لا يخشى إلا الله، والذئب على غنمه، ولكنكم تعجلون "(٢). ثمّ قال للكفّار: ﴿ وَإِن تَننَهُوا ﴾ عن الكفر بالله وقتال نبيّه ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ ﴿وَإِن تَعُودُوا ﴾ لحربه وقتاله ﴿نَعُدُ بمثل الوقعة التي أوقعت بكم يوم بدر. وقيل: وإن تعودوا للاستفتاح نعد لفتح محمد (٣)، ﴿ وَلَن تُغْنِي عَنكُو لِنَتُكُمُ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرُتُ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ قرأ أهل المدينة والشام: (وَأَنَّ اللهَ) بفتح الألف، بمعنى: ولأن الله، وقيل: هو معطوف على قوله: ﴿وَأَكَ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ (٤) وقرأ الباقون بالكسر على الأبتداء (٥)، واختاره أبو

<sup>(</sup>۱) صَنْعاء: أعظم مدينة في اليمن، وهي عاصمة الجمهورية اليمنية، وتعد من أقدم المدن في العالم، وهي اليوم أشهر من أن تُعَرَّف.

انظر: «معجم المعالم الجغرافية» لعاتق البلادي (ص١٧٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري باب علامات النبوة في الإسلام: ٦١٩/٦، بنحوه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٠٨/٩ عن السدي بنحوه.

<sup>(</sup>٤) الأنفال: ١٨

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن الجزري في «النشر في القراءات العشر» ٢٠٧/٢ قال: واختلفوا في ﴿وَإِنَّ اللَّهُ ۖ فَقَرأَ المدنيان وابن عامر بفتح الهمزة وقرأ الباقون بكسرها.

عبيد وأبو حاتم لأن في قراءة عبد الله (والله مَعَ المُؤْمَنَين) (١).

قوله تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَوَلَّوا عَنْهُ ﴾ أي: ولا تُدْبروا عن رسول الله ﷺ مخالفين (له ﴿ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ﴾ أمره ونهيه.

وقال ابن عباس) (٢) ﴿ وَأَنتُم تَسْمَعُونَ الْقُرْآنَ وَمُواعَظُهُ (٣). قُولُهُ تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ قَالُواْ سَكِمْنَا ﴾ قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ قَالُواْ سَكِمْنَا ﴾

(يعني المنافقين والمشركين الذين سمعوا كتاب الله بآذانهم فقالوا سمعنا) (٤) ﴿ وَهُمُ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ يعني: لايتّعظون بالقرآن ولا ينتفعون بسماعهم، فكأنهم لم يسمعوه على الحقيقة.

## قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ﴾

يعني: أن شرّ ما دبّ على وجه الأرض من خلق الله ﴿عِندِ ٱللَّهِ ﴾، قال الأخفش: كل محتاج إلى غذاء فهو دابة (٥).

﴿ السُّمُّ اللِّكُمُ ﴾ عن الحق فهم لا يسمعون ولا يقولون. قال ابن زيد: هم صم القلوب وبُكمها وعُميها! وقرأ: ﴿ فَإِنَّهَا لَا

<sup>(</sup>۱) ذكره السمرقندي في «بحر العلوم» ۱۲/۲، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٤/٣/٤ كلاهما عنه، وهي قراءة شاذة.

<sup>(</sup>٢) من (ت) و (س).

<sup>(</sup>٣) لم أعثر عليه حسب بحثي واطلاعي.

<sup>(</sup>٤) من (ت).

<sup>(</sup>ه) لم أجد من عزاه للأخفش ولكن وجدت عند أبي عبيدة في «مجاز القرآن» (ص. ٢٨٥) قوله: كل آكل فهو دابة.

تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴿ (١)(٢).

وقال ابن عباس وعكرمة: هم بنو عبد الدار بن قصي كانوا يقولون نحن صُمُّ بُكم عُمِّي عمّا جاء به محمد، فلا نسمعه ولا نجيبه، فقتلوا جميعًا بأُحد، وكانوا أصحاب اللواء (٣). ولم يسلم منهم إلا رجلان مصعب بن عمير وسُويبط بن حَرملة. ﴿ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (أمر الله) (٤).

## ﴿ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾

صدقًا وإسلامًا ﴿ لَأَسْمَعَهُمُ ۚ لرزقهم الفهم والعلم بالقرآن ﴿ وَلَوْ اللَّهُ مَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن الإيمان لعلم الله فيهم وحكمه عليهم بالكفر.

اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

## يُعِيثُمُ

آختلفوا في قوله: ﴿ لِمَا يُحْيِيكُمُ ﴿ قَالَ السَّدِي: هُو الْإِيمَانُ يَحْيِيهُم بعد موتهم. أي: كفرهم (٥).

وقال مجاهد: هو للحق(٦). وقال قتادة: هو هذا القرآن فيه الحياة

<sup>(</sup>١) الحج: ٢٦

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ٢١١.

<sup>(</sup>٣) إلىٰ هنا أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢١٢/٩ عن ابن عباس الله مختصرا وعن عكرمة ٢١١/٩ بنحوه.

<sup>(</sup>٤) من (ت).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢١٣/٩ عنه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ٢١٣.

والثقة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة(١).

(وقال ابن إسحاق: لما يحييكم: يعني الحرب، والجهاد التي أعزكم الله بها بعد الذل، وقوّاكم بها بعد الضعف، ومنعكم بها من عدوكم بعد القهر منهم لكم.) (٢)، وقال القتيبي: لما يحييكم: (لما يُبقيكم) (٣) يعني الشهادة، وقرأ قوله: ﴿بَلَّ أَحِياكُمُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ (٤)(٥) واللام في قوله (لما) بمعنى (إلىٰ). ومعنى الاستجابة في هاذِه الآية الطاعة، يدلُّ عليه ما

النيسابوري (أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد النيسابوري (٢)، قال: أخبرنا ((٧) أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري، ثنا محمد بن عبد الوهاب (٨)، أخبرنا خالد بن مَخْلد (٩)،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبرى في «جامع البيان» ٢١٤/٩ عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ٢١٤ عنه.

<sup>(</sup>٣) من (ت) و (س).

<sup>(</sup>٤) آل عمران: 179.

<sup>(</sup>٥) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٣/ ٣٤٤ عنه.

<sup>(</sup>٦) أبو الحسن النيسابوري، ثقة.

<sup>(</sup>٧) من (ت).

<sup>(</sup>٨) أبو أحمد الفراء، ثقة عارف.

<sup>(</sup>٩) خالد بن مخلد القطواني، أبو الهيثم البجلي مولاهم الكوفي (ت٢١٣هـ) وقيل بعدها.

نسبة إلىٰ قطوان موضع بالكوفة، قال أحمد: له أحاديث مناكير، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وقال أبو داود: صدوق ولكنه يتشيع، وقال ابن معين: ما به بأس، وقال الأزدي: في حديثه بعض المناكير، وهو عندنا في عداد أهل الصدق،

حدثنا محمد بن جعفر (١)، قال (٢): حدثني العلاء بن عبد الرحمن (٣) عن أبيه (٤) عن أبي هريرة الله على أبي بن كعب وهو قائم يصلّى فصاح له فقال: «تعال (٥) يا أُبي » فعجل أُبي في صلاته، ثمّ جاء إلى رسول الله عليه. قال: «ما منعك يا أبي أن تُجيبني إذ دعوتُك؟ أليس الله يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمٌ لِمَا يُحْمِيكُمُ ﴿(٦) ﴾ قال: لا جرم يا رسول الله لا تدعوني إلا أجبتك، وإن كنت مصليًا، قال: «تحب أن أعلمَك سورة لم ينزل في التوراة، ولا في الإنجيل، ولا في الزبور، ولا في القرآن مثلها؟ » قال أُبي: نعم يا رسول الله. قال: « لا تخرج من باب المسجد حتى تعلمها " والنبي عليه عليه يمشي يريد أن يخرج من باب المسجد، فلما بلغ الباب ليخرج قال له أبي: السورة يا رسول الله، فوقف فقال: «نعم كيف تقرأ في صلاتك؟ » فقرأ أبي أمّ القرآن. فقال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده ما أُنزلت في

وذكره الساجي والعقيلي في الضعفاء، وذكره ابن حبان في الثقات.

قال ابن حجر: صدوق يتشيع وله أفراد. أنظر: «التهذيب» ٣/ ١١٦، و«التقريب» ١/٦٣.

<sup>(</sup>١) ابن أبي كثير الأنصاري مولاهم المدني، ثقة.

<sup>(</sup>٢) من (س).

<sup>(</sup>٣) أبو شبل المدني، صدوق ربما وهم.

<sup>(</sup>٤) أبو العلاء الحرقي، ثقة.

<sup>(</sup>٥) من **(ت).** 

<sup>(</sup>٦) الأنفال: ٢٤

قوله: ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَتَ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلِّهِ هِ ﴾ قال سعيد بن جبير: معناه يحول بين الكافر أن يؤمن، وبين المؤمن أن يكفر<sup>(٢)</sup>، وقال ابن عباس والضحاك: يحول بين الكافر وطاعته، ويحول بين المؤمن وبين معصيته<sup>(٣)</sup>.

وقال مجاهد: يحول بين المرء وقلبه فلا يعقل ولا يدري ما يعمل (٤)، وروى خُصَيف عنه قال: يَحُول (٥) بين قلب الكافر وأن

حسن، لحال القطواني وهو من مفرداته، وللحديث طرق أخرى حكم عليها أهل العلم بالصحة، فقد صححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» ٢/ ٨٥ (١٤٥٣).

#### التخريج:

وبين ابن حجر «فتح الباري» ٨/ ١٥٧ أن القصة وقعت لأبي بن كعب ولأبي سعيد ابن المعلى وأن ذلك هو المتعين لاختلاف مخرج الحديثين واختلاف سياقهما.أه.

<sup>(</sup>١) [١٤٠٠] الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ٢١٥ عنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ٢١٥ عنهما.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/٢١٦ عنه.

<sup>(</sup>٥) من (ت).

يعمل خيرًا(١).

وقال السدي: يحول بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن ولا أن يكفر إلا بإذنه (٢).

وقال قتادة: معنى ذلك أنّه قريب من قلبه، ولايخفى عليه شيء أظهره أو أسره. وهي كقوله ﷺ: ﴿وَنَحَنُّ أَقَرُّ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ (٣)(٤) وقيل: هو أن القوم لما دعوا إلى القتال في تلك الحال الضعيفة ساءت ظنونهم، واختلجت (٥) صدروهم، فقيل لهم: قاتلوا في سبيل الله، واعلموا أن الله يحول بين المرء وبين مافي قلبه، فيبدّل الخوف أمنًا، والجُبن جُرأة. (٢) وقيل: يحول بينه وبين مراده، لأن الأجل حال دون الأمل، والتقدير منع من التدبير.

وقرأ الحسن: (بين المرّ) بتشديد الراء من غير همزة (٧)، وقرأ الزهري: (بين المُرء) بضم الميم والهمزة (٨) وهي لغات صحيحة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۲۱٦/۹ عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢١٦/٩ عنه.

<sup>(</sup>۳) ق: ۱٦

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢١٧/٩ عنه بنحوه.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: آختلفت. وما أثبته من (ت) و (س) وهو موافق لما في المصدر.

<sup>(</sup>٦) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٣٤٥/٣، ولم يعزه.

<sup>(</sup>٧) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» ٤/٧٧٤، والألوسي في «روح المعاني» ٩/ ١٩٢ كلاهما عنه.

وهي قراءة شاذة. أنظر: «المحتسب» لابن جني ١/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٨) المصادر السابقة.

وَرَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحَرَّرُونَ فيجزيكم بأعمالكم، قال أنس بن مالك الله على كان رسول الله على يكثر أن يقول: يامقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك، فقلنا: يا رسول الله آمنّا بك فهل تخاف علينا؟ قال: «إن قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلّبه كيف شاء إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه (والإصبع في اللغة الأثر الحسن، فمعنى قوله: بين إصبعين: بين أثرين من آثار الربوبية، وفيها الإزاغة والإقامة)(٢).

(قال الشاعر<sup>(۳)</sup>:

صلاة وتسبيح وإعطاء سائل

وذو رحم يسنال مسك وإصبع (٤)

(١) الحكم على الإسناد:

صحيح، أخرجه الترمذي باب ما جاء أن القلوب...: (٢١٤٠)، قال: هذا حديث حسن، وصححه الألباني في «صحيح ظلال الجنة» ١/١٠١ (٢٢٥). التخريج:

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» ١/ ٢٣٧، وأحمد في «المسند» ٣/ ١١٢ (٦٦١)، والطبراني في «المعجم الكبير» ١/ ٢٦١ (٧٥٩)، والحاكم في «المستدرك» ١/ ٧٠٧، وأخرجه مسلم من رواية عبد الله بن عمرو ، كتاب القدر، باب تصريف الله تعالى القلوب (٢٦٥٤).

- (٢) من (ت).
- (٣) كنانة بن عبد ياليل الثقفي.انظر: «الموازنة بين البحتري وأبي تمام» للآمدي (ص١٦٥).
- (٤) المصدر السابق. والبيت فيه: صلاةٌ وتسبيحٌ وإعطاء نائلٍ وذو رحمٍ تناله منك إصبع.

أي أثر حسن. وقال آخر (١):

مَنْ يبجعل الله عليه إصبعا

في الخير أو في الشر يلقه معا<sup>(٢)</sup>

فالإصبع أيضًا في اللغة الملك، فمعنى الحديث بين مملكتين من ممالكة، وهما الإزاغة والإقامة والتوفيق والخذلان (٣).

انظر: «أساس البلاغة» ١/ ٣٤٧، «لسان العرب» لابن منظور ٨/ ١٩٢(صبع)، «تاج العروس» للزبيدي١٩٢/١١.

(٢) المراجع السابقة.

(٣) تنبيه: هذا الأستشهاد والاستطراد من المصنف في تأويل معنى (بين أصبعين) على طريقة الأشاعرة في التأويل، أما موقف السلف في أمثال هاذه النصوص أنهم يثبتونها كما جاءت، من غير تأويل أو تشبيه، وقد فَصّل ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (ص١٩٥) الرد على بعض هاذه الأقول التي أوردها المصنف، حيث قال: ونحن نقول إن هاذا الحديث صحيح، وإن الذي ذهبوا إليه في تأويل الإصبع لايشبه الحديث؛ لأنه المَنِينُ قال في دعائه: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ». فقالت له إحدى أزواجه: أو تخاف يا رسول الله على نفسك؟ فقال: «إن قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الله عز وجل ». فإن كان القلب عندهم بين نعمتين من نعم الله تعالى، فهو محفوظ بثينك النعمتين، فلأي شيء دعا بالتثبيت، ولم الحتج على المرأة التي قالت: له أتخاف على نفسك؟ بما يؤكد قولها، وكان ينبغي أن لا يخاف إذا كان القلب محروسا بنعمتين. فإن قال لنا: ما الإصبع عندك هلهنا؟ قلنا: هو مثل قوله في الحديث الآخر: «يحمل الأرض على أصبع» وكذا «على أصبعين» ولايجوز أن تكون الإصبع هلهنا نعمة، وكقوله تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّه حَنَّ قَدْرِه، وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَشَد تُهُ يَوْمَ الْقِيكمةِ وَالسَّمَونُ مُطُوتِكَ تَعالى العالى تعالى المناء على المرأة التي تعالى القبل على أصبعين » وكذا «على أصبعين » ولايجوز أن تكون الإصبع هلهنا نعمة، وكقوله تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّه حَنَّ قَدْرِه، وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَشَد تُهُ يَوْمَ الْقِيكمةِ وَالسَّمَونُ مُطُوتِكُ الله تعالى المحروسا بنعمتين على المرأة التي تعالى المحروب الإصبع هلهنا نعمة، وكقوله تعالى المناء هو مثل قوله في الحديث الأصبع هلهنا نعمة، وكقوله تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّه عَنْ قَلْمُ عَنْ قَدْرُوهُ وَاللّه عَنْ قَرْمُ مَنْ المُ اللّه عَنْ المُورِدَا المُعْد على المؤلّة المؤلّة الله على المؤلّة المؤلّة

<sup>(</sup>۱) لبيد، نسبه له الزمخشري وابن منظور، وقال الزبيدي في «تاج العروس»: قال الصَّاغانِيُّ: ليسَ الرَّجَزُ للَبيدِ.

قال الشاعر<sup>(۱)</sup>:

# حدّثت نفسك بالوفاء ولم تكن للغدر خائنة مُغِلَ الإصبع<sup>(۲)</sup>(۳)

#### قوله عَلى: ﴿ وَأَتَّقُواْ فِتَّنَّهُ ﴾



أي: أختبارا وبلاء يصيبكم، وقال ابن زيد: الفتنة الضلالة (٤). ﴿ لَا تَصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُ خَاصَّةً ﴾ أختلفوا في وجه قوله: ﴿ لَا تَصِيبَنَّ ﴾ من الإعراب، فقال أهل البصرة: قوله: (لا تصيبن) ليس بجواب ولكنه نهى بعد نهى، فلو كان جوابًا ما دخلت النون.

وقال أهل الكوفة: أمرهم ثمّ نهاهم، وفيه طرف من الجزاء، وإن كان نهيًا. كقوله: ﴿ يَمَا لَيُمَا لَا نَاتَمَا لُ النَّمَا لُ النَّمَا لُ النَّمَا لُ النَّمَا لُ النَّمَا لُ النَّمَا لَا الله الله الله المعراء وتقديره: واتقوا فتنة إن لم تتقوها أصابتكم.

وقال الكسائي: وقعت النون في الجزاء، ثم كان التحذير، ولو

بِيَمِينِهِ ﴾ [الزمر: ٦٧]. ولم يجز ذلك، ولا نقول أصبع كأصابعنا، ولا يد كأيدينا، ولا قبضة كقبضاتنا، لأن كل شيء منه عز و جل لا يشبه شيئا منا.أهـ.

<sup>(</sup>١) للكلابيِّ، أنظر: «تاج العروس» للزبيدي ١١/ ٢٦٣ (صبع).

<sup>(</sup>٢) يقال فلان مُغِلَ الإصبع: إِذا كان خائناً، والبيت ورد في كتب اللغة ٱنظر: «لسان العرب» لابن منظور ٨/ ١٩٢ (صبع)، «جمهرة اللغة» لابن دريد ١/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٣) من (ت) و (س).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ٢١٨ عنه.

<sup>(</sup>٥) النمل: ١٨.

قلت: قم لاأغضب عليك، لم يكن فيه النون لأنّه جزاء محض<sup>(۱)</sup>. وقال الفراء: هو جزاء فيه طرف من النهي، كما تقول: آنزل عن الدابة لا تطرحك، ولا تطرحنك، (فهاذا جواب الأمر بلفظ النهي، ومعناه: إن تنزل عنه لا يطرحنك)<sup>(۲)</sup>.

قال ابن عباس عنى: نزلت هاذه الآية في أصحاب النبي على خاصة، وقال: أمر الله تعالى المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم، فيعمّهم الله بالعذاب (٣).

وقال الحسن: نزلت في علي وعمار وطلحة والزبير الله وقال الزبير القد قرأنا هالجه الآية زماناً، وما أرانا من أهلها، فإذا نحن المعنيون بها: ﴿وَاتَّقُواْ فِتَنَةً لّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُ خَآصَةً ﴾. فخُلِفنا حتى أصابتنا خاصة (٥).

قال السدي: هاندِه نزلت في أهل بدر خاصّة، فأصابتهم (٦) يوم الجمل، فاقتتلوا (٧).

<sup>(</sup>١) لم أعثر عليه حسب بحثي واطلاعي.

<sup>(</sup>٢) من (ت) أنظر: «معانى القرآن» الفراء ١/٤٠٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢١٨/٩ عنه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ٢١٨ عنه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢١٨/٩ عنه من طريقين، جمع بينهما المصنف في سياق واحد.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: : فأصابهم. وما أثبته من (س)، وهو موافق لما في المصدر.

<sup>(</sup>V) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢١٨/٩ عنه.

وقال عبد الله بن مسعود هم ما منكم من أحد إلا هو مشتمل على فتنة، إنّ الله يقول: ﴿أَنَّمَا آمُولُكُمُ وَأَوَلَدُكُمُ فِتَـنَةٌ ﴾ (١) فأيّكم آستعاذ فليستعذ بالله من مضلات الفتن (٢).

[18.1] وأخبرنا ابن هَمِرْدان (٣) قال: أخبرنا ابن يوسف (٤)، قال: حدثنا ابن يزيد (٥)، قال: حدثنا هشام بن عبيد الله (٢) حدثنا أبو أُمية (٧) عن عبد الله بن لَهِيعة (٨) عن يزيد بن أبي حبيب (٩)، عمن ذكر (١١) عن حذيفة بن اليمان (١١)، قال: قال رسول الله الله الكون بين أناس من أصحابي أشياء يغفرها الله لهم بصحبتهم

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٢٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢١٨/٩- ٢١٩ عنه.

<sup>(</sup>٣) لم أجده.

<sup>(</sup>٤) علي بن محمد بن عمير، لم أجده.

<sup>(</sup>٥) إسحاق ابن إبراهيم، لم أجده.

<sup>(</sup>٦) السني الفقيه، قال أبو حاتم، صدوق، وضعفه ابن حبان.

<sup>(</sup>٧) أبو أمية المصرى، ثقة، فقيه، حافظ.

<sup>(</sup>٨) أبو عبد الرحمن المصري، صدوق خلط بعد ٱحتراق كتبه، ورواية ابن المبارك، وابن وهب عنه أعدل من غيرهما.

<sup>(</sup>٩) سويد الأزدي، ثقة فقيه وكان يرسل.

<sup>(</sup>١٠) صرح ابن حجر في «المطالب العالية» ١٢/ ٤٥، والذهبي في «ميزان الاعتدال» ٦/ ٢٧ باسمه فقالا: هو أبو الخير، وهو: مرثد بن عبد الله اليَزني، أبو الخير (ت٩٠٠). قال ابن حجر في «تقريب التهذيب» ٢/ ١٦٨: ثقة فقيه.

<sup>(</sup>١١) الصحابي المشهور.

إياي، يستن بهم فيها أناس من بعدهم يدخلهم الله بها النار "(١).

[۱٤٠٢] وبإسناده عن هشام (۲)، حدثنا جرير (۳) عن يحيى بن عبيد الله (٤)، عن أبيه هريرة الله عن أبيه مريرة الله عن أبيه حتى تأتي فتنة عمياء مظلمة، المضطجع فيها خير من الجالس، والجالس فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي ». فقال رجل من

فيه من لم أجده وابن لهيعة ضعيف. وللحديث طرق أخرىٰ

لكنها ضعيفة، حكم عليه بذلك البوصيري في "إتحاف الخيرة المهرة" ٧ ٣٣٨ أوسط" قال: ضعيف؛ لضعف ابن لَهِيعَة، وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" ٣٠٠٠.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٧/ ٢٣٣: وفيه إبراهيم بن أبي الفياض، قال ابن يونس: يروي عن أشهب مناكير قلت: وهذا مما رواه عن أشهب.أه.

أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» عن علي الله مختصرا، وحكم المُناوِي في «التيسير بشرح الجامع الصغير» ١/ ٤٥٥ علىٰ إسناده بالضعف.

#### التخريج:

أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» ٣/ ٣٠٠، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» ٢/ ١٢٥، والذهبي في «سير أعلام النبلاء» للذهبي ٩/ ٩٥، وابن حجر العسقلاني في «المطالب العالية» ٢/ ٣٣٦، جميعهم من طريق ابن لهيعة، بنحوه.

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٤١٣/٥٤ عن محمد بن الحنفية عن أبيه الله المختصر ا.

- (٢) السنى الفقيه، قال أبو حاتم: صدوق، وضعيف ابن حبان.
- (٣) أبو عبد الله الرازي، ثقة صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه.
  - (٤) التيمي المدني، متروك وأفحش الحاكم فرماه بالوضع.
    - (٥) أبو يحيى التيمي المدني، مقبول.

<sup>(</sup>١) [١٤٠١] الحكم على الإسناد:

أصحاب رسول الله ﷺ: يا رسول الله إن أدركتني وأنا أسعى قال: «فقم»، «فامش»، قال: أفرأيت إن أدركتني وأنا أمشي. قال: «فقم»، قال: أفرأيت إن أدركتني وأنا قائم. قال: «فاجلس»، قال: أفرأيت إن أدركتني وأنا جالس. قال: «فقل هكذا بيدك وضم يديه إلى جسده حتى تكون عبد الله المظلوم، ولا تكون عبد الله الظالم»(١)

[١٤٠٣] وبإسناده عن جرير (٢)، عن يزيد بن أبي زياد (٣)، عن (يزيد بن) الأصم (٤)، عن حذيفة والله قال: أتتكم فتن كقطع الليل المظلم، يهلك فيها كل شجاع بطل، وكل راكب مُوضِع، وكل خطيب مُصقع (٥). ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾.

جدا، فيه يحيى بن عبيد الله متروك، وفيه هشام بن عبيد الله، ضعفه ابن حبان. التخريج:

أخرجه البخاري مختصرا في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام (٣٦٠١)، و في الفتن: باب: تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم (٢٠٨١)، و مسلم في الفتن: باب: نزول الفتن كمواقع القطر (٢٨٨٦)، عن أبي هريرة رفعه بلفظ: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا، فليعذ، به.

<sup>(</sup>١) [١٤٠٢] الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>٢) ثقة صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه.

<sup>(</sup>٣) أبو عبد الله الكوفي، ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن، وكان شيعيًّا.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: زيد. وما أثبته من (س) وهو موافق لما المصادر، وهو ابن الأصم لأن الأصم لقب والده. واسمه عمرو بن عبيد، ثقة.

<sup>(</sup>٥) [١٤٠٣] الحكم على الإسناد:

ضعيف، فيه هشام بن عبيد الله سبقت ترجمته وقول ابن حبان: لا يحتج به، وفيه

#### قوله ﷺ: ﴿وَأَذْكُرُوا﴾

يا معشر المهاجرين ﴿إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ ﴾ في العدد ﴿ مُسْتَضَعَفُونَ فِي اَلاَرْضِ ﴾ أرض مكة في عنفوان الإسلام ﴿ تَعَافُونَ أَن يَنَخَطَفَكُمُ ﴾ يذهب بكم ﴿ النَّاسِ ﴾ كفّار مكّة ، وقال وهب: فارس والروم (١٠ . ﴿ فَعَاوَلَكُمُ وَالنَّاسِ ﴾ كفّار مكّة ، وقال وهب: فارس والروم (١٠ . ﴿ فَعَاوَلَكُمُ وَالنَّدَكُم بِنَصَرِهِ ﴾ يوم بدر أيدكم وأيّدَكُم بِنَصَرِهِ ﴾ يوم بدر أيدكم بالأنصار ، وأمدّكم بالملائكة ﴿ وَرَزَقَكُم مِن الطّيبَاتِ ﴾ يعني الغنائم أحلها لكم ، ولم يحلها لأحد قبلكم ﴿ لَعَلَّتُ مُ تَشَكّرُونَ ﴾ . قال قتادة: كان هذا الحي من العرب أذلّ الناس ذلا ، وأشقاه عيشًا ، وأجوعه بطنًا ، وأعراه جلودًا ، وأبينَه ضلالا ، من عاش منهم عاش شقيًا ، ومن مات منهم رُدِّي في النار ، معكوفين (٢ على رأس شقيًا ، ومن مات منهم رُدِّي في النار ، معكوفين (٢ على رأس

يزيد بن أبي زياد أيضا سبقت ترجمته وقول ابن حجر عنه: ضعيف كبر فتغير، وصار يتلقن، وكان شيعيا.

#### التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١٣/١٤ حديث (٣٨١٢١) عن محمد بن فضيل به، والحاكم في «المستدرك» ٤/ ٥٧٤ مطولًا عن حذيفة، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

والراكب الموضع: المسرع في الفتنة الساعي فيها يقال: أوضع الراكب إيضاعا ووضع لغة.

والخطيب المصقع: هو الذي لا يرتج عليه ولا يتتعتع في كلامه يريد بالخطيب الداعي إلى الفتنة وأصله من الصقع وهو رفع الصوت ومتابعته.

انظر: «غريب الحديث» للخطابي ٢/ ٤٩٩.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٣/ ٤٧٨ عنه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ملعونين. وما أثبته من (س) وهو موافق لما في الدر «المنثور

الحجرين الأشدين: فارس، والروم، يؤكلون ولايأكلون، وما في بلادهم شيء عليه (1) يحسدون، والله ما نعلم (فيها قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر (٢) منزلا منهم، حتى جاء الله الإسلام، فمكّن به) (٣) في البلاد، ووسع به في الرزق، وجعلكم به ملوكًا على رقاب الناس، وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم، فاشكروا نعمه؛ فإن ربكم منعم يحبّ الشكر، وأهل الشكر في مزيد من الله تعالى (٤).

للسيوطي» ٧/ ٨٨، وفي «جامع البيان» للطبري ١٣/ ٤٧٨، «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ٤/ ٣٥: مَكْعُومِين. جاء في «القاموس المحيط» (ص١٤٩١): كَعَمَ البعيرَ كَمَنَعَ فهو مَكْعومٌ وكَعِيمٌ: شُدَّ فاهُ لئلاَّ يَعَضَّ أو يأكُلَ.أهـ.

ولعله الصواب المناسب لسياق المعنى في الأثر.

<sup>(</sup>١) من (ت).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: شرا. وما أثبته من (س) وهو موافق لما في المصادر.

<sup>(</sup>٣) من (ت) و (س).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٣/ ٤٧٨ عنه بنحوه.

## قوله عَلَى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ﴾

TV.

الآية. قال عطاء بن أبي رباح: حدّثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أبا سفيان خرج من مكّة، فأتى جبريل الكن النبي النبي النبي النبي الله النبي الله إن أبا سفيان في مكان كذا وكذا. فقال النبي الله النبي الله الله عنها في مكان كذا وكذا، فاخرجوا إليه واكتموا "قال: فكتب إليه رجل من المنافقين إن محمدًا يريدكم فخذوا حذركم. فأنزل الله هذه الآية (۱)، وقال السدي: كانوا يسمعون الشيء من النبي الله المشركين (۲).

وقال الزهري والكلبي: نزلت هانده الآية في أبي لبابة الأنصاري الله عني عوف بن مالك وذلك أن رسول الله على حاصر يهود بني قريظة إحدى وعشرين ليلة، فسألوا رسول الله على الصلح على ما صالح عليه إخوانهم من بني النضير على أن يسيروا إلى إخوانهم إلى أذرعات (٣)

<sup>(</sup>۱) حديث ضعيف جدا. كما نص على ذلك الشيخ أحمد شاكر في حاشية «جامع البيان» للطبري ١٣/ ٤٨٠ قال: فيه محمد المحرم وهذا خبر ضعيف جدًا، لضعف محمد المحرم، وهو متروك الحديث.

وقد ذكر الخبر ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٥٦، ثم قال: هذا الحديث غريب جدًا، وفي سنده وسياقه نظر.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ٢٢١.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ٢٢٢ عنه.

<sup>(</sup>٣) أَذْرِعَاتُ: ٱتفق المتقدمون على أنها بالشام، واختلف في تحديد موقعها فقيل إنها من البَلْقَاء، وقائل إنها من حَوْرَان، وهي اليوم قرية من عمل حوران، داخل

وأريْحَا(١) من أرض الشام، فأبى أن يعطيهم ذلك رسول الله ﷺ إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأبوا وقالوا: أرسل إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر وكان مناصحًا لهم، لأن عياله وماله وولده كانت عندهم، فبعثه رسول الله على فأتاهم فقالوا: يا أبا لبابة ما ترى أننزل على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه أنّه الذبح فلا تفعلوا. قال أبو لبابة: والله ما زالت قدماي من مكانهما حتّى عرفت أنى قد خنت الله ورسوله، فنزل فيه: ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ﴾ فلمّا نزلت هاذِه الآية شد نفسه على سارية من سواري المسجد، وقال: والله لا أذوق طعامًا ولاشرابًا حتى أموت أو يتوب الله على، فمكث سبعة أيام لا يذوق فيها طعامًا ولا شرابًا حتى خرّ مغشيًّا عليه، ثمّ تاب الله عليه، فقيل له: يا أبا لبابة قد تيب عليك. قال: لا(٢) والله لا أحلّ نفسى حتّىٰ يكون رسول الله ﷺ هو الذي حلّني فجاءه (٣) فحله بيده، ثمّ قال أبو لبابة: إن مَنْ تمام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، وأن أنخلع من مالي، قال النبي

حدود الجمهورية السورية.

انظر: «معجم المعالم الجغرافية» لعاتق البلادي (ص٢٢).

<sup>(</sup>۱) أُرِيحًا إحدى المدن الفلسطينية، وهي من المدن المعروفة قديما؛ سميت فيما قيل بأريحا بن مالك بن أرفخشد بن سام بن نوح الله ، وهي تبعد اليوم عن القدس بنحو ٣٥ كيلو متر.

انظر: «معجم البلدان» لياقوت ١/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) من (س).

<sup>(</sup>٣) من (ت).

عَلَيْهُ: «يجزيك الثلث أن تصدق به »(١).

قال محمد بن إسحاق: معنى الآية: لا تظهروا له من الحق بما يرضى به منكم، ثمّ تُخالفونه في السر إلى غيره (٣).

وقال ابن عباس رفي الله تخونوا الله بترك فرائضه، والرسول بترك سننه (٤).

﴿ وَتَخُونُوا أَمَنَاتِكُمُ أَمَنَاتِكُمُ قَالَ السدي: إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم (٥). وعلى هذا التأويل يكون قوله: ﴿ وَتَخُونُوا ﴾: نصبًا على جواب النهي بالواو) (٢)، قالوا كما

<sup>(</sup>۱) أخرجه الواقدي في «المغازي» ۲/۲۰۰ عن السّائِبِ بن أبي لبابة وعن مَعْمر عن الزهري، وأخرج طرفا منه الطبري في «جامع البيان» ۱۹ ۲۲۱ عن الزهري وهي رواية صحيحة إلى الزهري لكنها مرسلة، وعن عبد الله بن أبي قتادة، وأخرج البيهقي في «دلائل النبوة» ٥/ ۲۷۰ الرواية مطولة عن الزهري، وعن موسى بن عقبة، وعن ابن إسحاق، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٢/ ١٣٦: وقد رُوي من حديث عائشة في المرف من قصة أبي لبابة في حديث طويل: رواه أحمد وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث وبقية رجاله ثقات، وقد حسن الألباني حديث عائشة في السلسلة الأحاديث الصحيحة» ١٩٣١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٢٢/٩ عنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٥/ ١٦٨٤ عنه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ٢٢٣ عنه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٢٢/٩ عنه.

<sup>(</sup>٦) من (ت).

تنصبه بالفاء. وقيل: هو نصب على الظرف (١). كقول الشاعر (٢): لا تَنْهُ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُ

# عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيمُ (٣)

وقال الأخفش: هو عطف على ما قبله من النهي، تقديره: ولا تخونوا أماناتكم (٤). وقرأ مجاهد: (أمانَتِكم) واحدة (٥). واختلفوا في معنى هله الأمانة، فقال ابن عباس: هو ما يخفى عن أعين الناس من فرائض الله الله الأعمال التي آئتمن الله سبحانه عليها العباد يقول لاتنقصوها (٢).

وقال ابن زيد: معنى الأمانات هاهنا الدين، وهأؤلاء المنافقون التمنهم الله على دينه فخانوه، إذ أظهروا الإيمان وأسرّوا الكفر<sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>۱) كذا في النسخ والصواب: الصرف. قال: الفراء في «معاني القرآن» ٤٠٨/١: إن شئت جعلتها جزما على النهى، وإن شئت جعلتها صرفا ونصبتها.

<sup>(</sup>٢) البيت وُجِدَ في عدة قصائد، ولذا ٱختلفوا في قائله كما نوه بذلك البغدادي في «خزانة الأدب» للبغدادي 0٦٧/٥، إلا أنه قال: والمشهور أنه من قصيدة لأبي الأسود الدؤلى، ثم ساق القصيدة برمتها.

<sup>(</sup>٣) ٱنظر: «خزانة الأدب» للبغدادي ٥/٧٧، «لسان العرب» لابن منظور ٧/ ٤٤٧ (عظظ).

<sup>(</sup>٤) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٥) ذكره الزمخشري في «الكشاف» ٢/ ٥٧٤، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ٢/ ١٨ كلاهما عنه.

وهي قراءة شاذة، ٱنظر: «مختصر في شواذ القرآن» لابن خَالُويْه (ص٥٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٢٣/٩ عنه بنحوه.

<sup>(</sup>v) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٢٣/٩ عنه.

Y4 -

قال قتادة: أعلموا أنّ دين الله، فأدّوا إلى الله ما آئتمنكم عليه من فرائضه وحدوده، ومَنْ كانت عليه أمانة فليؤدها إلى الذي آئتمنه عليها (١٠). ﴿وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ﴾.

# قوله: ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمُوالُكُمْ وَأَوْلَلُكُمْ ﴾

التي هي عند بني قريظة ﴿فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُۥ أَجَرُّ عَظِيمٌ ﴾.

قوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِن تَنَّقُوا ٱللَّهَ ﴾

بطاعته وترك معصيته واجتناب خيانته ﴿يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ قال مجاهد: مخرجًا في الدنيا والآخرة (٢).

وقال مقاتل بن حيان: مخرجًا في الدين من الشبهات (٣).

وقال عكرمة: نجاة (٤). وقال الضحاك: بيانًا (٥).

وقال مقاتل: منفذًا (٦). وقال الكلبي: نصرًا (٧).

وقال ابن إسحاق: فصلا بين الحق والباطل، يظهر الله به حقكم، ويطفئ به باطل مَنْ خالفكم (^).

<sup>(</sup>۱) ذكره البغوى في «معالم التنزيل» ٣٤٨/٣ عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ٢٢٥ عنه.

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٣٤٩/٣ عنه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٣٤٩/٣ عنه.

<sup>(</sup>٥) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٢٢٥/٩ عنه.

<sup>(</sup>٦) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٧) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٢٦/٩ عنه.

وقال ابن زيد: فرقانا يفرق في قلوبهم بين الحق والباطل حتى يهتدوا به ويعرفوه (١٠). والفرقان مصدر كالرحجان والنقصان. تقول: فرقت بين الشيء والشيء أفرق بينهما فرقًا وفرقانا وفروقا. ﴿وَيُكَفِّرُ عَنَكُمُ سَيِّئَاتِكُرُ ﴾ ويمحو عنكم ما سلف من ذنوبكم ﴿وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾.

# قوله ﷺ: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ مِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ الآية



هانده الآية معطوفة على قوله: ﴿وَاذَكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِلُ ﴾ (٢) واذكر ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ﴿وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَ ﴾ (٣) لأن هانده السورة مدنية. وهاذا القول والمكر إنما كانا بمكة، ولكن الله ذكرهم بالمدينة كقوله: ﴿إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللّهُ ﴾ (٤) وكان هاذا المكر على ما ذكره ابن عباس ﴿ وغيره من المفسّرين أن قريشًا لمّا أسلمت الأنصار، فرقوا أن يتفاقم أمر رسول الله ﷺ، فاجتمع نفر من مشايخهم (٥) وكبارهم في دار الندوة، فتشاوروا في أمر رسول الله ﷺ، وكانت رؤوسهم: عُنْبة وشيبة ابني ربيعة، وأبا جهل، وأبا سفيان، وطُعيْمة بن عدي، والنضر بن الحارث، وأبا البَحْتَرِي بن هشام، وزَمْعة بن الأسود، وحَكِيم بن حزام، ونُبَيْها ومُنُبّها ابني

<sup>(</sup>۱) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» عنه ٢/ ٣١١ عنه.

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ٢٦.

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٣٢.

<sup>(</sup>٤) التوبة: ٤٠.

<sup>(</sup>٥) من (ت) وفي الأصل: شجعانهم.

الحجاج، وأُميّة بن خلف، فاعترضهم إبليس في صورة شيخ، فلما رأوه قالوا: من أنت؟ قال: أنا شيخ من نجد سمعت باجتماعكم فأردت أن أحضر معكم، ولن تعدموا مني رأيا ونصحا، قالوا: أَدُخل فدخل. فقال أبو البختري: أمَّا أنا فأرى أن تأخذوا محمدا وتحبسوه في بيت، وتُشدِدوا وثاقه وتَسُدُّوا عليه باب البيت غير كُوَّة تلقون إليه طعامه وشرابه، وتتربصون به ريب المنون حتى يهلك فيه كما هلك من كان قبله من الشعراء: زهير والنابغة، وإنّما هو كأحدهم. فصرخ عدو الله إبليس الشيخ النجدي وقال: بئس الرأي رأيتم، تعمدون إلى رجل له فيكم آصرة، وقد سمع به مَنْ حولكم تحبسونه، فيوشك صَفُوه أن يثبوا عليكم، ويقاتلوكم عنه حتى لي يأخذوه (من أيديكم)(١) ويمنعوه منكم، قالوا: صدق الشيخ. فقال هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي: أمّا أنا فأرى أن تحملوه على بعير، فتخرجوه من بين أظهركم، فلا يضركم ما صنع، وأين وقع إذا غاب عنكم، واسترحتم (وفرغنا منه، وأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت)(٢)، وكان أمره في غيركم. فقال إبليس: بئس الرأي رأيتم؛ تعمدون إلى رجل قد أفسد سفهاءكم فتخرجونه إلى غيركم، فيفسدهم كما أفسدكم، ألم تروا حلاوة قوله، وطلاوة لسانه، وأخذ القلوب ما يسمع من حديثه؟ والله لئن فعلتم، ثمّ ٱستعرض العرب

<sup>(</sup>۱) من **(س).** 

<sup>(</sup>٢) من (ت).

لتجتمعن عليه، ثم ليأتين إليكم فيخرجكم من بلادكم، ويقتل أشرافكم. قالوا: صدق والله الشيخ. فقال أبو جهل: والله لأشيرن عليكم برأي ما أرىٰ غيره، إنى أرىٰ أن تأخذوا من كل بطن من قريش غلامًا وسيطًا، ثمّ يُعطىٰ كل واحد منهم سيفًا صارمًا، ثمّ يضربوه ضربة رجل واحد، فإذا قتلوه تفرق دمّه في القبائل كلّها، ولا أظن هذا الحي من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلّها، وإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل، فتؤدّي قريش ديته واسترحنا، فقال إبليس: صدق هلذا الفتي، وهو أجودكم رأيًا، القول ما قال، لا رأي غيره، فتفرقوا على قول أبي جهل وهم مجمعون له، فأتى جبريل الطَّيْ النبيِّ ﷺ وأخبره بذلك، وأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه، وأذِن الله تعالىٰ له عند ذلك بالخروج إلى المدينة، فأمر رسول الله ﷺ عليّ بن أبي طالب الله فنام في مضجعه، وقال: تسجَّ ببردي فإنَّه لن يخلص إليك منهم أمر تكرهه، ثمّ خرج النبيّ عَلَيْةٍ فأخذ قبضة من تراب، فأخذ الله أبصارهم عنه، وجعل يثير التراب علىٰ رؤوسهم، وهو يقرأ ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِيَ أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا ﴾ إلى قوله: ﴿فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ (١) ومضى إلى الغار من ثور(٢)، فدخله هو وأبو بكر، وخلّف عليّا بمكّة حتّى يؤدّي عنه الودائع التي قبله، وكانت الودائع توضع عنده لصدقه

<sup>(</sup>۱) يس: **۸-۹** 

<sup>(</sup>٢) جَبَل ثَوْر: جبل يقع جنوب مكة، وهو جبل عال يُرىٰ من جميع نواحيها المرتفعة، وهو اليوم داخل حدود النطاق العمراني لمكة حفظها الله.

انظر: «معجم المعالم الجغرافية» لعاتق البلادي (ص٧٢).

﴿ لِلُثِبِتُوكَ ﴾ قال ابن عباس في ومجاهد ومِقْسم والسدي: ليوثقوك (٣). وقال قتادة: ليشدوك وثاقًا (٤).

<sup>(</sup>١) في (ت): في إثره.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن هشام في «السيرة النبوية»: ١/ ٤٨٠ عن ابن إسحاق، بإسناده عن عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس عبد الله على أحمد شاكر في حاشية «جامع البيان» للطبري ١٣/ ٤٩٥: ومما أعترض به على هذا الخبر أن آية سورة الطور، آية مكية، نزلت قبل الهجرة بزمان، وسياق ابن إسحاق للآية بعد الخبر، يوهم أنها نزلت ليلة الهجرة، أو بعد الهجرة، وهذا لا يكاد يصح أه. ويقصد أحمد شاكر الآية (٣٠) من سورة الطور قوله تعالى: ﴿أُمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَنْرَبَصُ بِهِ رَبِّ الْمَنُونِ ﴿ ﴾، وقد نص ابن إسحاق أنها نزلت بعد تلك الحادثة كما في سياق القصة عند ابن هشام «جامع البيان» للطبري ولم يذكرها المصنف في القصة التي ساقها.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٦٨٨/٥ عنه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٢٦/٩ عنه.

وقال عطاء وعبد الله بن كثير: ليسجنوك (١). وقال أبان بن تغلب وأبو حاتم: ليثخنوك بالجراحات والضرب (٢)، وأنشد (٣):

فَقلتُ ويْحَكَ ماذا فِي صَحيفتكُمْ

قالوا الخُليفَةُ أَمْسَىٰ مُثْبَتاً وجِعَا(٤)

وقيل: معناه ليسحروك (٥).

وروى ابن جريج (٢) ، عن عطاء (٧) عن عبيد بن عمير (٨) عن المطلب ابن أبي وداعة (٩) ﷺ هل تدري ما (١١٠) قومك؟ (قال: «نعم يريدون أن يسحروني، أو

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ٢٢٦ عنهما.

<sup>(</sup>٢) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٧/ ٣٩٧ عنهما.

<sup>(</sup>٣) البيت ليزيدبن معاوية قاله عندما جاءه الخبر بوفاة معاوية ... انظر: «تاريخ الرسل والملوك» للطبري ٢٤٢/٤.

<sup>(</sup>٤) كذا أورده المصنف وهو في أكثر المصادر: قلنا لك الويل ماذا في... انظر: «الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني ١٧/ ٢١٠، «نهاية الأرب في فنون الأدب» للنويري ٢٠/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ٢٢٦- ٢٢٧ عنه.

<sup>(</sup>٦) ثقة فقيه فاضل، كان يدلس ويرسل.

<sup>(</sup>٧) ابن أبي رباح، ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير الإرسال.

<sup>(</sup>٨) أبو عاصم الليثي، من كبار التابعين، مجمع على ثقته.

<sup>(</sup>٩) المطلب بن أبي وداعة الحارث بن صبيرة بن سعيد السهمي، أبو عبد الله. أمه أروى بنت الحارث بن عبد المطلب بنت عم النبي على محابي أسلم يوم الفتح، ونزل المدينة، ومات بها. أنظر: «الاستيعاب» ٣/ ١٤٠٢، و«الإصابة» 7/ ١٣٢.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ما تميز به. وما أثبته من (ت) وهو موافق لما في المصادر.

يقتلوني، أو يخرجوني » فقال: مَنْ أخبرك بهاذا؟ قال: «ربّي! »)(١) قال: نِعم الرب ربّك فاستوصِ به خيرًا! فقال رسول الله ﷺ: «أنا ٱستوصي به؟! بل هو يستوصي بي خيرًا »(٢).

وقرأ (٣) إبراهيم النخعي (ليُبيِّتُوك) من البيات (٤).

ضعيف لتدليس ابن جريج وقد عنعنه، وللحديث طريق ثانية فقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٢٧/٩ قال: حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين، قال حدثني حجاج، قال ابن جريج، قال عطاء. وقول ابن جريج: قال عطاء لا تنفي التدليس، فقد أورد الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (٢-٣٥٩) عن جعفر بن عبد الواحد عن يحيىٰ بن سعيد، إذا قال ابن جريج: حدثني فهو سماع وإذا قال: أخبرني فهو قراءة، وإذا قال: قال فهو شبه الريح. أه. وللحديث طريق ثالث عند ابن أبي حاتم في تفسيره، حيث صرح ابن جريج بالسماع من عطاء، قال ابن جريج: أخبرني عطاء عن عبيدبن عمير أن أبا طالب... وذكره، ولكن هأذه الرواية موسلة. وقد أعل ابن كثير هأذه الرواية في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٥٩ فقال: وذِكْرُ أبي طالب في هأذا غريب جدا، بل منكر؛ لأن هأذه الآية مدنية، ثم إن هأذه القصة واجتماع قريش علىٰ هأذا الائتمار والمشاورة على الإثبات أو النفي أو القتل، إنما كان ليلة الهجرة سواء، وكان ذلك بعد موت أبي طالب، الذي كان يحوطه لما تمكنوا منه واجترؤوا عليه بعد موت عمه أبي طالب، الذي كان يحوطه وينصره ويقوم بأعبائه.أه.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/٢٢٧، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٥/ ١٦٨٨.

<sup>(</sup>١) من (ت).

<sup>(</sup>٢) الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وقال. وما أثبته من (ت) وهو موافق لما في المصادر.

<sup>(</sup>٤) ذكره الزمخشري في «الكشاف» ٢/ ٥٧٦ وابن عادل الدمشقي في «اللباب» ٣/ ١٧١، كلاهما عنه. وهي قراءة شاذة.

﴿ أَوْ يَقَتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمَكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ ﴿ قَالَ الْحَسْنَ: ويقولونَ ويقولونَ ويصنع الله (٢) ﴿ وَٱللَّهُ خَيْرُ الله (٢) ، وقال الضحاك: ويصنعون ويصنع الله (٢) ﴿ وَٱللَّهُ خَيْرُ الله (٢) ﴿ وَٱللَّهُ خَيْرُ الله (٢) ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهُ اللّهُ

# قوله عَلَى: ﴿ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا قَالُواْ ﴾



يعني: النضر بن الحارث ﴿ وَلَا سَمِعْنَالُو نَسَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَا لَأَ ﴾ وذلك أنّه كان يختلف تاجرًا إلى فارس والحيرة (٣) ، فيسمع سجع (٤) أهلها ، وذكرهم أخبار العجم ، وغيرهم من الأُمم ، ويمر باليهود والنصارى فرآهم يقرؤون التوراة والإنجيل ، ويركعون ويسجدون ، فجاء مكّة فوجد محمدًا يقرأ القرآن ويصلّي. فقال النضر: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هاذا ﴿ إِنَّ هَا اللَّهُ السَطِيرُ ٱلأَوَّلِينَ ﴾ أخبار الأُمم الماضية وأسماؤهم. قال السدي: أساجيع (٥) أهل الحيرة (٢). والأساطير

<sup>(</sup>١) لم أعثر عليه حسب بحثي واطلاعي.

<sup>(</sup>٢) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٣/ ٣٥٠ عنه.

<sup>(</sup>٣) الحِيرَةُ: مدينة كانت على شاطئ الفُرَات الغربي، كانت عاصمة ملوك لَخْم المشهورين بالْمَنَاذِرَة، وقد احتلَّت اليوم مدينة النَّجَف موقع الحِيرة.

انظر: «معجم المعالم الجغرافية» لعاتق البلادي (ص١٠٧).

<sup>(</sup>٤) السجع: الكلام المُقَفَّىٰ، وسَجَّعَ تَسْجِيعاً: تَكَلَّم بكلام له فَواصِلُ، كفواصِلِ الشَّعْر من غير وزن.

انظر: «لسان العرب» لابن منظور ٨/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٥) من (ت).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ٢٣١ عنه.

جمع الجمع، وأصلها من قوله: سطرت. أي: كتبت، وواحدها سَطْر ثمّ يجمع: أَسْطَارا و سطورا، ثمّ يجمعان: أساطِر وأساطير. وقيل: الأساطير واحدها أُسْطُورة وأَسْطَار (١)، والجمع القليل: أُسْطُر (٢).

# قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ ﴾ الآية

نزلت أيضًا (٣) في النضر (٤) بن الحارث بن علقمة بن كلدة من بني عبد الدار. قال ابن عباس على المّا قصّ رسول الله على شأن القرون المماضية، قال النضر: لوشئت لقلت مثل هاذا، إنْ هاذا إلا ما سطر الأوّلون في كتبهم. فقال عثمان بن مظعون على: أتق الله فإن محمدًا يقول الحق. قال: فأنا أقول الحق. قال عثمان على: فإن محمدًا يقول: لاإله إلاّ الله، ولكن هاذه بنات يقول: لاإله إلاّ الله، ولكن هاذه بنات الله يعني الأصنام، ثم قال: ﴿اللَّهُمّ ﴿(٥) ﴿إِن كَانَ هَذَا ﴾ الذي يقوله محمد ﴿هُوَ ٱلْحَقَ مِنْ عِندِكَ ﴾ وهو عماد وتوكيد وصلة في الكلام، والحق نُصب بخبر كان ﴿فَامَطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَكَآءِ ﴾ كما أمطرتها على قوم لوط.

قال أبو عبيدة: ما كان من العذاب. يقال: منه (٦) أمطر وما كان من

<sup>(</sup>١) في (س): وأسطارة.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «تاج العروس» للزبيدي ٦/ ٥٢٠.

<sup>(</sup>٣) من (ت)، (س).

<sup>(</sup>٤) من (ت)، (س).

<sup>(</sup>٥) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٣/ ٣٥١ عنه.

<sup>(</sup>٦) في (س): فيه.

الرحمة: مطر<sup>(1)</sup>.

وَأُو اَتَّتِنَا بِعَذَابٍ الْبِعِ أَي: ببعض ما عذبت به الأُمم، وفيه نزل: وَسَأَلُ سَآبِلُ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ (٤) قال عطاء: لقد نزل في النضر بضع عشرة آية من كتاب الله (كاله)(٢). فحاق به ما سأل من العذاب يوم بدر. قال سعيد بن جبير: قتل رسول الله على يوم بدر ثلاثة من قريش صبرا: المطعم بن عدي وعقبة ابن أبي معيط والنضر بن الحارث. وكان النضر أسيرا لمقداد (فلمّا أمر بقتله)(٤) قال المقداد: أسيري يا رسول الله! فقال رسول الله على: "إنّه كان يقول في كتاب الله ما يقول! "قال المقداد: أسيري يا رسول الله! قال المقداد من الشائة: "اللهمّ أغن المقداد من فضلك! ". فقال المقداد: هذا الذي أردت(٥).

الحكم على الإسناد:

ضعيف لإرساله.

#### التخريج:

أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٦٧/٦٠ وفيه زيادة قول المقداد: هذا الذي أردت. والطبري في «جامع البيان» ٩/ ٢٣١، وابن زنجويه في «الأموال» ١/ ٢٣١، دون هذه الزيادة، جميعهم عن سعيد بن جبير مرسلا بنحوه.

<sup>(</sup>١) ٱنظر: «مجاز القرآن» ١/٤٤.

<sup>(</sup>٢) المعارج: ١.

<sup>(</sup>٣) من (س). وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/١٣ عنه.

<sup>(</sup>٤) من (ت) وفي الأصل: فقتله.

<sup>(</sup>ه) من (س).

# قوله ﷺ ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾ الآية .

آختلفوا في معنىٰ هاذِه الآية فقال محمد بن إسحاق بن يسار: هاذِه حكاية عن المشركين، أنهم قالوها وهي متصلة بالآية الأولى، وذلك أن المشركين كانوا يقولون: والله إنَّ الله لايعذبنا ونحن نستغفر، ولا يعذب أمة ونبيها معها، وذلك من قولهم، ورسول الله بين أظهرهم، فقال الله تعالىٰ لنبية على يذكر له جَهالتهم وغِرَّتهم واستفتاحهم علىٰ أنفسهم: ﴿وَإِذْ قَالُوا ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنَ عِندِكَ الآية. وقالوا: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ . ﴿وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ . ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ . ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ . ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ . . ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغُفِرُونَ ﴾ . ثمّ قال ردّا عليهم:

# ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعُذِّبُهُمُ ٱللَّهُ ﴾

وإن كنت بين أظهرهم، وإن كانوا يستغفرون. ﴿وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ﴾(١).

وقال الآخرون: هذا كلام مستأنف، وهو قوله سبحانه تعالى حكاية عن نفسه على، ثمّ أختلفوا في وجهها وتأويلها: فقال ابن أبزى وأبو مالك والضحاك: تأويلها: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم مقيم بين أظهرهم. قالوا: ونزلت هاذه الآية على النبيّ على وهو مقيم بمكّة، ثمّ خرج النبيّ على من بين أظهرهم. وبقيت بها بقية من المسلمين يستغفرون. ثم نزلت بعد خروجه عليه حين استغفر أولئك

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ٢٣٥- ٢٣٦ عنه، وفيه ٱختلاف في الألفاظ.

بها ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ ثمّ خرج أُولئك البقية من المسلمين من بينهم فعذبوا، وأذن الله في فتح مكّة، فهو العذاب الذي وعدهم (١).

وقال بعضهم: هذا الأستغفار راجع إلى المشركين، ومعنى الآية: وما كان الله ليعذب هؤلاء المشركين ما دمتَ فيهم، وما داموا يستغفرون. وذلك أنهم كانوا يطوفون بالبيت ويقولون لبيك لبيك لأشريكا هو لك تملكه وما ملك، ويقولون: غفرانك غفرانك. هاذِه رواية أبي زُميل عن ابن عباس

وروى أبو معشر عن يزيد بن رومان ومحمد بن قيس قالا: قالت قريش بعضها لبعض: محمد أكرمه الله من بيننا (اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء). الآية، فلمّا أمسوا ندموا على ما قالوا، وقالوا: غفرانك اللهم. فأنزل الله على: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغْفِرُونَ ﴿ (وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغْفِرُونَ ﴾ (٣). (وقال أبو موسى الأشعري ﷺ: إنّه كان فيكم أمانان. قوله: ﴿ وَمَا رُوقَالُ أَبُو مُوسى الأشعري ﷺ: إنّه كان فيكم أمانان. قوله: ﴿ وَمَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ٢٣٤ عنهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ٢٣٥ عنه، بنحوه دون قوله: فعذبهم يوم بدر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ٢٣٥ عنهم بنحوه.

وقال قتادة والسدي وابن زيد معناه: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون: (أن لو استغفروا، يقول إن القوم لو كانوا يستغفرون لما عذبوا، ولكنهم لم يكونوا يستغفرون) (٣)، ولو استغفروا وأقروا بالذنوب لكانوا مؤمنين (٤).

وقال مجاهد وعكرمة: ﴿وَهُمْ يَسَتَغْفِرُونَ﴾ أي: يسلمون، يقول: لوأسلموا لمّا عُذّبوا (٥).

وقال عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس ﴿ وَهُمْ يَسَـ تَغْفِرُونَ ﴾ أي: ربهم من قد سبق له من الله الدخول في الإيمان (٢٠).

ورُوي عن ابن عباس ومجاهد والضحاك)(٧): وهم يستغفرون. أي: يصلّون (٨).

<sup>(</sup>١) من (ت)

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ٢٣٦ عنهم.

<sup>(</sup>٣) من (ت).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٣٦/٩ عنهم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ٢٣٦- ٢٣٧ عنهما.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ٢٣٧ عنه وزاد فيه: ثم قال: ﴿وَمَا لَهُمْ أَلَا اللَّهُمْ أَلَا هُو أَلَا يُعُذِّبَهُمُ ٱللَّهُ ﴾ فعذبهم يوم بدر بالسيف.

<sup>(</sup>٧) من (ت).

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٣٧/٩ عنهم.

وقال الحسن: هانِه الآية منسوخة بالآية التي تلتها: ﴿وَمَا لَهُمْ أَلَّا يَعُذِّبُهُمُ اللَّهُ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَلَا وَقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ فقاتلوا بمكّة فأصابهم الجوع والحصر (١).

وروى عبد الوهاب عن مجاهد ﴿وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ أي: وفي أصلابهم من يستغفر (٢). ثم قال: ﴿وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَذِّبُهُمُ اللّهُ ﴾ أي: وما يمنعهم من أن يُعذّبوا. وقيل: (أَنْ) زائدة (٣). ﴿وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أُولِيَاءَ أَنَّ إِنْ أَوْلِيَا وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ المؤمنون أين (٤) كانوا وحيث كانوا ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

وله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ صَلَانُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِيَةً ﴾ هو الصفير، يقال: مَكَا يمكو مَكُوا ومُكاءً. وقال عنترة:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ٢٣٨ عنه، وفيه: فقوتلوا. بدلا من قوله: فقاتلوا.

<sup>(</sup>٢) ذكره النحاس في «معاني القرآن» ٣/ ١٥١ عنه.

قال الطبري في «جامع البيان» ٢٣٨/٩: وأولى هانيه الأقوال عندي في ذلك بالصواب، قول من قال تأويله: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِلْعَذِبْهُمْ وَأَنتَ فِيمَ ﴾ يا محمد، وبين أظهرهم مقيم، حتى أخرجك من بين أظهرهم، لأني لا أهلك قرية وفيها نبيها ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِبْهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ من ذنوبهم وكفرهم، ولكنهم لا يستغفرون من ذلك، بل هم مصرون عليه، فهم للعذاب مستحقون.. ثم قيل: (وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام) بمعنى: وما شأنهم، وما يمنعهم أن يعذبهم الله وهم لا يستغفرون الله من كفرهم فيؤمنوا به، وهم يصدون المؤمنين بالله ورسوله عن المسجد الحرام.

<sup>(</sup>٣) أنظر «معاني القرآن» للفراء ١٦٣/١.

<sup>(</sup>٤) من (ت).

#### وَحَلِيل غَانِيَةٍ تَرَكْتُ مُجَدَّلا

# تَمْكُو فَرِيصَتُهُ كَشِدْقِ الأَعْلَمِ (١)

أي تصوت. ومنه قيل: مكت است الدابة مُكاء، إذا نفخت بالريح ﴿ وَتَصَّدِينَةً ﴾ هي التصفيق. وقال جعفر بن أبي ربيعة: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن قوله: ﴿ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَّدِينَةً ﴾ فجمع كفيه ثمّ نفخ فيها صفيرًا (٢).

وقال ابن عباس رفي الله عباس وهم عراة (يصفرون ويصفقون عبال عباس وهم عراة (يصفرون ويصفقون (٣). وقال مجاهد: كان نفر من بني عبد الدار يعارضون النبي المعلق في الطواف ويستهزئون به (٤)، ويدخلون

هَلْ غَادَرَ الشّعراءُ مِنْ مُتَرَدَّمِ أَمْ هَلْ عَرَفتَ الدَّارَ بَعدَ تَوَهّمِ الحليل: الزوج، والغانية: ذات الزوج لأنها غنيت بزوجها عن الرجال، وقيل البارعة الجمال المستغنية بكمال جمالها عن التزين. مجدلا: أي ساقطا على الأرض. والأعلم: المشقوق في الشفة العليا. يقول: ورب زوج آمرأة بارعة الجمال قتلته وألقيته على الأرض وكانت فريصته تمكو بانصباب الدم منها كشدق الأعلم، فشبه سعة الطعن بسعة شدق الأعلم، وصوت أنصباب الدم بصوت خروج النفس منه.

انظر: «ديوانه» (ص٢٣٠)، «جمهرة أشعار العرب» لأبي الحطاب القرشي(ص١٦٦)، «لسان العرب» لابن منظور ١٥/ ٢٨٩ (مكا).

<sup>(</sup>١) من معلقته المشهورة التي مطلعها:

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ٢٤١ عنه.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٩/ ٢٤١ عنه، بأطول منه.

<sup>(</sup>٤) من (ت).

أصابعهم في أفواههم ويصفرون يخلطون عليه طوافه و صلاته (١٠).

وقال مقاتل: كان النبيّ عَلَيْهُ إذا صلّىٰ في المسجد قام رجلان من المشركين عن يمينه فيصفران ويصفقان، ورجلان كذلك عن يساره، ليخلطوا على النبيّ عَلَيْهُ صلاته، وهم من بني عبد الدار فقتلهم الله ببدر<sup>(۲)</sup>. وقال السدي: المُكاء<sup>(۳)</sup> الصفير علىٰ لحن طائر أبيض بالحجاز يقال له: المُكَاء<sup>(3)</sup>. قال الشاعر<sup>(6)</sup>:

# إِذَا خَرَّدَ السمُـكَّاءُ في غَيْرِ روْضَةٍ

فَوَيلٌ لأهْلِ الشَّاءِ والحُمُراتِ (٦)

وقال سعيد بن جبير وابن إسحاق وابن زيد: التصدية صدهم وقال سعيد بن جبير وابن إسحاق وابن زيد: التصدية صدهم عن الله، وعن دين الله، وعن الصلاة، وهي على هذا التأويل التصدد

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ٢٤٢ عنه وفيه أختلاف في الألفاظ.

<sup>(</sup>٢) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٣/ ٣٥٥ عنه، دون قوله: فقتهلم الله ببدر.

<sup>(</sup>٣) من (س).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٥٢٦/١٣ عنه، وفيه ٱختلاف في الألفاظ. والمُكَّاء: بضم الميم وبالمد والتشديد طائر يصوت في الرياض، يسمى مكاء لأنه يمكو، أي: يصفر كثيراً، ووزنه فعال كخطاف.

انظر: «حياة الحيوان» للدميري ٢/ ١٨١.

<sup>(</sup>٥) لم أعرفه ولم تشر المصادر التي أطلعت عليها وورد فيها ذكر البيت لاسمه.

<sup>(</sup>٦) يقول إذا أجدب الزمان ولم يكن للطير روضة يغرد فيها فغرد في غير روضة فويل لأهل الشاء والحمير، وخصّهما لأن الإبل تستطيع اللحوق بالغيث حيث كان. انظر: «المعاني الكبير» لابن قتيبة ١/ ٢٩٥، «شرح أدب الكاتب» للجواليقي ١/٧٧٠.

<sup>(</sup>V) في الأصل: صد. وما أثبته من (س) وهو موافق لما في المصدر.

فقلبت إحدى الدالين ياءً، كما يقال تظنيْت (١) من الظن. تَقَضِّيَ البازي (إذا البازي كسر)(٢)، يراد: تَظننْتُ (٣) وتقضَّض (٤). وقال الراجز (٥):

# ضنت بخد وجلت عن خدً إني لمن غَرّ والهَوىٰ أُصدي<sup>(٢)</sup>

وقرأ المفضل عن عاصم: (وما كان صلاتهم) بالنصب (إلا مكاء وتصدية) بالرفع جعل الخبر في الصلاة (٧).

يا طَلَلَ الحَي بذات الصَّمْدِ باللهِ خبِّرْ كَيْفَ كُنْتَ بَعْدي وقد قالها لما عَيَّره عقبة بن رؤبة بن العجاج أنه لا يحسن طرازًا من الرجز عند عقبة ابن سلم، فقال بشار: ألمثلي يقال هذا؟! أنا والله أرجز منك ومن أبيك ومن جدك، ثم غدا على عقبة بن سلم بأرجوزته.

انظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (ص٤٥٥).

- (٦) كذا البيت في النسخ، وفي المصارد التي نسبته لبشار جاء الشطر الثاني: ثُمَّ ٱنْـــُنَــَتُ كـــالــنَّــفَــس الـــمُــرْتَــدٌ
- انظر: «ديوانه» ۲۲۹/۲، «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (ص٤٤٥)، «العقد الفريد» لابن عبد ربه ٦/١٨٧.
- (٧) ذكره السمرقندي في «بحر العلوم» ١٦/٢، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ٢/ ٥٢٣، كلاهما عن عاصم في أحد الروايتين عنه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: تظننت. وما أثبت من (ت) و(س) وهو موافق لما في المصادر.

<sup>(</sup>٢) من (ت)، (س). وشطر البيت للعجاج وهو في «ديوانه» (ص١٧). والبيت هو: دانَىٰ جناحيه من الطور فمر تَقَضِّيَ البازي إذا البازي كسر

<sup>(</sup>٣) من (ت) و (س).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٤٣/٩ عنهم.

<sup>(</sup>٥) هو: بشار بن برد وقال هذا البيت من قصيدة مطلعها:

كما قال القطامى:

## قِفى قَبْلَ النَّفَرُقِ يا ضباعا

# ولا يَكُ مَوْقِفٌ مِنْك الوداعا(١)

وسمعت (أبا القاسم يقول: سمعت)(٢) مَنْ يقول: كان المكاء أذانهم، والتصفيق إقامتهم(٣). ﴿فَذُوقُواْ اللَّهَذَابَ ﴾ (يوم بدر)(٤) ﴿يِمَا كُنتُمُ تَكُفُرُونَ﴾.



أي: ليصرفوا الناس عن دين الله، قال سعيد بن جبير، وابن أبزى: نزلت في أبي سفيان بن حرب آستأجر يوم أُحد ألفين من الأحابيش (٥)

وهي قراءة شاذة. أنظر: «مختصر في شواذ القرآن» لابن خَالَويْه (ص٥٤).

<sup>(</sup>۱) البيت مطلع قصيدة قالها لما أسر، وأتى زفر بقرقيسيا فخلى سبيله، ورد عليه مائة ناقة، فقالها القطامي يمدحه.

انظر: «ديوانه»، «الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني ٢٤/٢٤، «لسان العرب» لابن منظور ٨/ ٣٨٠ (ودع).

<sup>(</sup>٢) من (ت).

<sup>(</sup>٣) لم أعثر على من ذكره غير المصنف حسب بحثى واطلاعي.

<sup>(</sup>٤) من (ت).

<sup>(</sup>٥) الأحابيش: بطن من قريش، وقيل هم من بطون كنانة بن خزيمة، تحالفوا عند جبل بأسفل مكة اسمه حبشي على أنهم يد واحدة على عدوهم، فسموا الأحابيش وقيل: لاجتماعها وانضمامها.

انظر: «نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب» (ص١٥٧)، «تهذيب اللغة» للأزهري ١٩٧/٤.

يقاتل بهم النبيّ ﷺ سوى من أستجاش من العرب(١).

وفيهم يقول كعب بن مالك ﷺ:

فَجِئْنَا إلَىٰ مَوْجٍ مِنْ البَحْرِ وَسْطَهُ أَحَابِيشُ مِنْهُمْ حَاسِرٌ وَمُقَنَّعُ (٢)

نُسلانَا اللهِ وَنَاحْنُ نَاصِيًّا

ثَـلاثُ مِـئِـيـنِ إِنْ كَـثُـرْنَ فَـأَرْبَـعُ (٣)

وقال الحكم بن عُتيبة: نزلت في أبي سفيان بن حرب أنفق على المشركين يوم أُحُد أربعين أوقية (٤)، وكانت الأوقية آثنين وأربعين

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ٢٤٤ - ٢٤٥ عنهما.

(٢) يعني في هذا البيت جيش الكفار يوم أحد، وحلفاؤهم من الأحابيش وهم: بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة، وعضل، والديش من بني الهون بن خزيمة، والمصطلق، والحيا من خزاعة.

والحاسر: الذي لا درع له، ولا بيضة على رأسه. و مُقَنَّعٌ: أي عليه بَيضة ومِغْفَرٌ. انظر: «المحبر» للبغدادي (ص٢٤٦)، «لسان العرب» لابن منظور / ١٨٧/٤ (قنع).

(٣) في النسخ: إن كثرن فأربع.

انظر: «جامع البيان» للطبري ٩/ ٢٤٤ - ٢٤٥، «طبقات فحول الشعراء» لابنسلام ١/ ٢٢٠، «السيرة النبوية» لابن هشام ٢/ ١٣٤.

(٤) الأوقية: معيار للوزن، جمع أواقي، ويختلف مقدارها شراعا باختلاف الموزون، والأوقية من غير الذهب والفضة أربعون درهما وتساوي (١٢٧) غراماً. وأوقية الفضة: أربعون درهماً، وتساوي (١١٩) غراماً. وأوقية الذهب: سبعة مثاقيل ونصف مثقال، وهي تساوي (٧٥، ٢٩) غراماً. الأوقية اليوم توزن بها الأشياء، ويختلف مقدارها باختلاف البلاد.

انظر: «معجم لغة الفقهاء» لقلعه جي ١١٤/١.

مِثْقالا(١).

وقال ابن إسحاق عن رجاله: لما أصيب<sup>(۲)</sup> قريش من أصحاب القليب يوم بدر، فرجع فَلُهم<sup>(۳)</sup> إلى مكّة، ورجع أبو سفيان بعيره، مشىٰ عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أميّة في رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم<sup>(3)</sup> وإخوانهم ببدر، فكلّموا أبا سفيان بن حرب، ومَنْ كانت له في تلك العير من قريش تجارة، فقالوا: يا معشر قريش إن محمدًا قد وتركم<sup>(٥)</sup>، وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال الذي أفلت علىٰ حربه، لعلنا أن ندرك منه ثأرنا بمن أصيب منا! ففعلوا. فأنزل الله ( كان فيهم)<sup>(۲)</sup> هاذِه الآية ( ()).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٢٤٥/٩ عنه. المثقال: بكسر فسكون جمع مثاقيل: وزن الشيء وثقله، وهو من وحدات الوزن، ويختلف المثقال لوزن الأشياء الأخرى. ومثقال الذهب يساوي (٧٢) حبة، ويساوي (٢٤، ٤) غراماً. ومثقال الأشياء الأخرى يساوي (٨٠) حبة، ويساوي (٥٠) غراما.

انظر: «معجم لغة الفقهاء» ١/ ٤٨٩.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل والنسخ وصوبه أحمد شاكر في تحقيقه لـ«جامع البيان» للطبري (٢) كذا في الأصل والنسخ وصوبه أحمد شاكر في تحقيقه لـ«جامع البيان» للطبري (٢) كذا في الأصل والنسخ وصوبه أحمد شاكر في تحقيقه لـ«جامع البيان» للطبري

 <sup>(</sup>٣) الفّل: الثّلْم في السيف، ويراد به هنا: الراجعون من جيش قد هزم.
 انظر: «لسان العرب» لابن منظور ١١/ ٥٣٠ (فلل).

<sup>(£)</sup> من (س).

<sup>(</sup>ه) وترته: كلُّ من أدركته بمكروه، والموتور: الذي له قتيل فلم يدرك بدمه. انظر: «لسان العرب» لابن منظور ٥/ ٢٧٣ (وتر).

<sup>(</sup>٦) من (ت).

<sup>(</sup>V) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/ ٢٤٥ عنه.

وقال الضحاك: هم أهل بدر (۱)، وقال (مقاتل و) (۲) الكلبي: نزلت في المطعمين يوم بدر وكانوا أثني عشر رجلا: أبو جهل بن هشام، وعتبة وشيبة ابنا ربيعة، ونبيه ومنبه ابنا الحجّاج، وأبو البختري بن هشام، والنضر بن الحارث، وحكيم بن حزام، وأبي بن خلف، وزَمْعة بن الأسود، والحارث بن عامر، والعباس بن عبد المطلب وكلهم من قريش، وكانوا يطعم كل واحد منهم كل يوم عشر جزر (۳). قال الله على: ﴿ فَسَنُونُهُمُ اللَّهُ مَا لَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسَرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ فَلا فلا منهم ﴿ إِلَى يَظفرون ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ منهم خص الكفّار لأجل مَنْ أسلم منهم ﴿ إِلَى جَهَنَّمَ عُشَرُونَ ﴾ .

### ﴿ لِيَعِيزَ ٱللَّهُ ﴾

· rv

بذلك ﴿ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ﴾ الكافر من المؤمن (٤) فيُنزِل المؤمن الجنان والكافر النيران. وقال الكلبي: يعني العمل الخبيث من العمل الطيب الصالح، فيُثيب على الأعمال الصالحة الجنّة، ويثيب على الأعمال الخبيثة النار (٥).

وقال ابن زيد: يعني الإنفاق الطيب في سبيل الله من الإنفاق

<sup>(</sup>١) المصدر السابق عنه ٢٤٦/٩.

<sup>(</sup>٢) من (ت).

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٣/ ٣٥٦ عنهما.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: المؤمنين. وما أثبته من (ت) وهو موافق لما في «معالم التنزيل» للبغوي.

<sup>(</sup>٥) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٣/٣٥٦ عنه.

الخبيث في سبيل الشيطان فيجعل نفقاتهم في قعر جهنم، ثمّ يقال لهم: الحقوا بها(١).

وقال مُرّة الهمدان: يعني يميز المؤمن في علمه السابق الذي خلق (٢) حين خلقه طيبًا، من الخبيث الكافر في علمه السابق الذي خلقه خبيثًا، وذلك أنّهم كانوا على ملة الكفر فبعث الله الرسول بالكتاب فميّز الخبيث من الطيب فمن اتبعه استبان (أنّه طيب ومن خالفه استبان) (٣) أنّه خبيث (وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُم عَلَى بَعْضِ عَلَى الْخَبِيثَ بَعْضَهُم عَلَى بَعْضِ أَي: فوق بعض ﴿فَيَرْكُمهُم بَجِيعًا﴾ أي: يجمعه حتى يصير مثل السحاب المركوم وهو المجتمع الكثيف ﴿فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَمَّم ﴿ فُوحِد الخبر عنهم لتوحيد قوله: ﴿لِيَعِيزَ اللهُ الْخَبِيثَ ثُمّ قال: ﴿أُولَتَبِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴾ ثمّ قال: ﴿أُولَتَبِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴾ المذيب غبم من رده إلى أول الخبر، يعني قوله: ﴿إِنَّ النِّيكَ صَفَقَتُهم، وخسِرت تجارتهم لأنّهم الشتروا بأموالهم عذاب الله في الآخرة.

# قوله تعالىٰ: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾

أبي سفيان وأصحابه ﴿إِن يَنتَهُوا ﴾ عن الشرك وقتال محمد ﷺ ﴿ يُغْفَرُ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴾ أي: مضى من ذنوبهم قبل الإسلام ﴿ وَإِن

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٣٥٦ عنه وعن الزجاج.

<sup>(</sup>٢) في (ت): خلقهم. وفي (س): خلقه.

<sup>(</sup>٣) من (ت).

<sup>(</sup>٤) لم أعثر على من خرجه حسب بحثي واطلاعي.

يَعُودُواْ ﴾ لقتال محمد ﷺ ﴿ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ في نصر الأنبياء، والأولياء، وهلاك الكفّار، والأعداء مثل: يوم بدر.

[۱٤٠٤] سمعت الحسن بن محمد (۱) يقول: سمعت أبي (۲) يقول: سمعت عليّ بن محمد الوراق (۳) يقول: سمعت يحيى بن معاذ الرازي (٤) يقول: إنّي لأرجو أنّ توحيدا (۱۵) لم يعجز عن هدم ما قبله من كفر، لا يعجز عن هدم ما بعده من ذنب (۱).

[ ١٤٠٥] وأنشدني أبو القاسم الحبيبي  $^{(V)}$ ، قال: أنشدني أبو سعيد أحمد بن محمد الزيدي  $^{(A)}$  (في هاذا الشعر)  $^{(P)}$ :

يستوجب العفو الفتئ إذا أعترف

#### ثم أنتهي عما أتاه واقترف

<sup>(</sup>١) أبو القاسم الحبيبي، قيل: كذبه الحاكم.

<sup>(</sup>٢) لم أجده.

<sup>(</sup>٣) أبو الحسن الفوري، كان كثير الحديث، ولم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٤) أبو زكريا الواعظ: لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: الإسلام. وما أثبته من (ت) وهو موافق لما في «معالم التنزيل» للبغوي.

<sup>(</sup>٦) [١٤٠٤] الحكم على الإسناد:

أبو القاسم تكلم فيه الحاكم وأبوه لم أجده وغيرهما لم يذكرا بجرح أو تعديل. التخريج:

ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٣/ ٣٥٦ عنه.

<sup>(</sup>٧) قيل: كذبه الحاكم.

<sup>(</sup>٨) ثقة مأمون.

<sup>(</sup>٩) من (س)

# لقوله قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُخْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ (1)

### ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةً ﴾

أي: شرك، وقال أبو العالية: بلاء (٢)، وقال الربيع: حتى لا يفتن مؤمن عن دينه ﴿وَيَكُونَ الدِّينُ التوحيد ﴿كُلُّهُ خالصًا ﴿لِلَهِ سبحانه ليس فيه شرك ويخلع ما دونه من الأنداد (٣). وقال قتادة: حتى يقال: لا إله إلاّ الله، عليها قاتل نبي الله ﷺ وإليها دَعا (٤). وقيل: حتى تكون الطاعة والعبادة لله خالصة دون غيره (٥) ﴿فَإِنِ وَقِيل: حتى الكفر والقتال ﴿فَإِنَ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾.

# ﴿ وَإِن نُوَلُّواْ ﴾



عن الإيمان وعادوا إلى قتال أهله ﴿ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَنَكُمُ ﴾ ناصركم ومعينكم ﴿ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَيَعْمَ النَّصِيرُ ﴾ الناصر.

قوله عَلَى: ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ ﴾



حتى الخيط والمخيط.

<sup>(</sup>۱) نسب الثعالبي البيتين لأبي حفص الشهرزوري. انظر: «يتيمة الدهر» للثعالبي ۳/ ٤٥٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٤٨/٩ عن الحسن.

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٣/ ٣٥٧ عن الربيع، وفي المصدر السابق ٢٥٧/٩ عن ابن جريج.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٤٨/٩ عنه.

<sup>(</sup>٥) هذا القول من كلام الطبري في «جامع البيان» ٢٤٨/٩.

واختلف العلماء في معنى الغنيمة والفيء، ففرّق قوم بينهما: قال الحسن بن صالح: سألت عطاء بن السائب عن الفيء والغنيمة فقال: إذا ظهر المسلمون على المشركين وعلى أرضهم، فأخذوهم عَنْوة، فما أخذوا من مال ظهروا عليه فهي غنيمة، وأمّا الأرض فهو في سوادنا هاذا فيء (١).

وقال سفيان الثوري: الغنيمة ما أصاب المسلمون عنوة بقتال، والفيء ما كان عن صلح بغير قتال(٢).

وقال قتادة: هما بمعنى واحد، ومصرفهما واحد (وهو قوله) (٣): وَاللَّهُ خُمْكُم وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّا الللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ و

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١/١٠ عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١/١٠ عنه.

<sup>(</sup>٣) من (س**).** 

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢/١٠ عنه.

رسول الله على خمس الخمس (۱)، وقال بعضهم: معنى قوله: ﴿ فَأَنّ لِلَّهِ ﴾ فإن لبيت الله خمسه. وهو قول الربيع وأبي العالية قالا: كان يجاء بالغنيمة فيقسمها رسول الله على خمسة أسهم، فيجعل أربعة أسهم لمن شهد القتال، ويعزل سهمًا فيضرب يده في جميع ذلك السهم، فما قبض عليه (٢) من شيء جعله للكعبة، وهو الذي سُميّ لله، ثمّ يقسّم ما بقي على خمسة أسهم: سهم للنبيّ على وسهم لذي القربى، وسهم اليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل (٣).

وقال ابن عباس: سهم الله وسهم رسوله جميعًا لذوي القربى، وليس لله ولا لرسوله منه شيء. وكانت الغنيمة تُقسّم على خمسة أخماس، فأربعة منها لمن قاتل عليها، وخمس واحد يقسّم على أربعة: فربع لله وللرسول ولذوي القربى. فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبيّ على ولم يأخذ النبي على شيئًا من الخمس. والربع الثاني لليتامى، والربع الثالث للمساكين، والربع الرابع لابن السبيل (٤).

وأمّا قوله ﴿وَلِذِى ٱلْقُرْبَى ﴾: فهم قرابة رسول الله ﷺ الذين لا تحل لهم الصدقة، فجعل لهم خمس الخمس مكان الصدقة، واختلفوا

 <sup>(</sup>۱) أخرج هاذِه الأقول عنهم جميعا وعن ابن عباس الطبري في «جامع البيان»
 ۲/۱۰ عنهم جميعا وعن ابن عباس الطبري في «جامع البيان»

<sup>(</sup>Y) من (س).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٣- ٤ عنهما.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/٤ عنه، ولكن من قوله: وكانت الغنيمة.. وما قبله ليس من قول ابن عباس ، وإنما قال الطبري: وقال آخرون.. الخ. وذكره، ثم ذكر قول ابن عباس .

فيهم، فقال مجاهد وعليّ بن الحسين وعبد الله بن الحسن: هم بنو هاشم.

وقال الشافعي رحمه الله: هم بنو هاشم، وبنو المطلب خاصة (۱) واحتج في ذلك بما روى الزهري (۲) عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم (٤) هي قال: لما قسم رسول الله على سهم ذي القربى من خيبر على بني هاشم والمطلب، مشيت أنا وعثمان بن عفان. فقلنا: يا رسول الله، هؤلاء إخوتك بنو هاشم، لا نُنكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله منهم، أرأيت إخواننا بني المطلب، أعطيتهم وتركتنا، وإنّما نحن وهم منك بمنزلة واحدة، فقال لهم: «إنّهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، إنّما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد! » ثمّ شبك رسول الله على إحدى يديه بالأخرى. (٥)

وقال بعضهم: هم قريش كلّها<sup>(۲)</sup>. كتب نَجدة إلى ابن عباس رَجِّها الله عن ذي القربي فكتب إليه ابن عباس رَجِّها: كنا نقول: إنا هم، فأبي ذلك علينا قومنا وقالوا: قريش كلّها ذوو قربي (۷).

<sup>(</sup>۱) ذكره الطبري في «جامع البيان» ۱/ ٥ عنه.

<sup>(</sup>٢) الفقيه الحافظ، متفق على جلاله وإتقانه.

<sup>(</sup>٣) أحد العلماء الأثبات، ٱتفقوا علىٰ أن مرسلاته أصح المراسيل.

<sup>(</sup>٤) صحابي جليل.

<sup>(</sup>٥) حدیث صحیح. أخرجه البخاري كتاب المناقب، باب مناقب قریش (٣٥٠٢)، وكتاب المغازي، باب غزوة خیبر (٤٢٢٩) بنحوه.

<sup>(</sup>٦) ذكره الطبري في «جامع البيان» ١٠/٥-٦.

<sup>(</sup>٧) حدیث صحیح، أخرجه مسلم کتاب الجهاد، باب النساء الغازیات یرضخ لهن... مطولًا (۱۸۱۲)، ولیس فیه وقالوا: قریش کلّها ذوو قربیٰ.

واختلفوا في حكم سهم رسول الله على وسهم ذي القربى بعد رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله والحسن: يجعلان في الخيل والسلاح، والعدّة في سبيل الله ومعونة الإسلام وأهله(١).

وروى الأعمش عن إبراهيم قال: كان أبو بكر الهجم وعمر يجعلان سهم النبي الكُواع (٢) والسلاح، فقلت لإبراهيم: ما كان علي الله يقول فيه قال: كان أشدَّهم فيه (٣).

قال الزهري: أتى العباس و فاطمة أبا بكر الله على الله الله على الل

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٦/١٠ عنهما.

<sup>(</sup>٢) الكُراع: السِّلاح، وقيل: هو أسم يَجْمع الخيلَ والسِّلاح. انظر: «المخصص» لابن سيده ٧٦/٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٧/١٠ عنه.

<sup>(</sup>٤) فَلَك: هي بلدة شرقي خَيْبَر كانت عامرة، صالح أهلها رسول الله ﷺ بعد فتح خَيْبَر.

انظر: «معجم المعالم الجغرافية» لعاتق البلادي (ص٢٣٥).

<sup>(</sup>ه) خَيْبَر: بلدة كان يكثر فيها الماء وَالزرع، وأكثر غلاتها التمر، وهي عامرة إلى اليوم، وتبعد عن المَدِينَةِ المنورة (١٦٥) كيلو متر شمالا على طريق الشَّام المار بخَيْبَر فَتَيْمَاء.

انظر: «معجم المعالم الجغرافية» لعاتق البلادي (ص ١١٨).

« نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ما تركناه صدقة »(١) فانصرفا.

وقال قتادة: وكان سهم ذوي القربى طُعمة لرسول الله على ما كان حيًا. فلمّا تُوفي جعل لأولي الأمر بعده (٢)، وقال علي الله على كل إنسان نصيبه من الخمس لا يعطى غيره، ويلي الإمام سهم الله ورسوله (٣).

وقال بعضهم: سهم رسول الله على مردود بعده في الخمس، والخمس بعده مقسوم على أربعة أسهم: على ذوي القربى و اليتامى والمساكين وابن السبيل(٤).

وقال آخرون: بل سهم رسول الله ﷺ، وسهم ذوي القربي مردودان في الخمس، والخمس مقسوم على ثلاثة أسهم: على اليتامي، والمساكين، وابن السبيل، وهو قول جماعة من أهل العراق<sup>(٥)</sup>.

وقال عمرو بن عبسة الله على بنا رسول الله على إلى جنب بعير من المغنم، فلمّا فرغ أخذ وبرة من جنب البعير، فقال: « إنّه لا يحلّ لى

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الفرائض، باب قول النبي ﷺ: « لا نورث ما تركناه صدقة » (۱۷۷۲). ومسلم في الجهاد، باب حكم الفيء (۱۷۵۷).

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٨/١٢: وأما ما أشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ: نحن معاشر الأنبياء لا نورث فقد أنكره جماعة من الأئمة، وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ: نحن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/٧ عنه وفيه ٱختلاف في ألفاظه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٧/١٠ عنه بمثله.

<sup>(</sup>٤) هو قول الطبري في «جامع البيان» ٨/١٠ حيث قال: والصواب من القول في ذلك عندنا..وذكره.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/٨ بنحوه، ولم يحدد من هم.

من هذا المغنم مثل هذا إلاّ الخمس، والخمس مردود فيكم »(١).

وقال آخرون: الخمس كلّه لقرابة رسول الله علي من المنهال ابن عمرو: سألت عبد الله بن محمد بن علي وعلي بن الحسين عن الخمس فقالا: هو لنا ، فقلت لعلي: إن الله تعالى يقول: ﴿وَالْيَتَكَىٰ وَالْمَسَكِينَ وَابِّنَ السَّبِيلِ ﴾ فقال: أيتامنا ومساكيننا (٣). وأمّا اليتامى فهم أطفال المسلمين الذين قد هلك آباؤهم ، والمساكين أهل الفاقة والحاجة من المسلمين ، وابن السبيل المسافر المنقطع. وقال ابن عباس: هو الفقير الضعيف الذي ينزل بالمسلمين (٤).

﴿إِن كُنتُم المنتُم بِاللهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ﴾ محمد ﴿يَوْمَ الْفُرُقَانِ ﴾ يوم فرق فيه بين الحق والباطل ببدر ﴿يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ﴾ جمع المسلمين وجمع المشركين وهو يوم بدر وكان رأس المشركين عتبة ابن ربيعة وكان يوم الجمعة لسبع عشرة مضت من رمضان ﴿وَاللّهُ عَلَى صُالِ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾.

# قوله تعالى: ﴿إِذْ أَنتُمُ

يا معشر المسلمين ﴿ بِٱلْعُدُّوةِ ٱلدُّنْيَا﴾ شفير الوادي الأدنى إلى

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، صححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» ٦/ ٢٥٥ (٢٧٥٥). وأخرجه أبو داود في الجهاد، باب الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه (٢٧٥٧)، والنسائي في الفيء ٧/ ١٣١، وغيرهما بنحوه.

<sup>(</sup>۲) ذكره الطبري في «جامع البيان» ١٠/٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/٨ عنه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٨/١٠ عنه.

المدينة ﴿وَهُمْ ﴾ يعني عدوكم من المشركين ﴿ بِالْقُدُوةِ الْقُصُوى ﴾ بشفير الوادي الأقصى من المدينة يعني: أبا سفيان والعير ﴿ مِنكُمْ ﴾ إلى ساحل البحر، كان رسول الله على الوادي والمشركون بأسفله، والعير قد انخرم به أبو سفيان على الساحل حتى قدم به مكة. وفي (العدوة) قراءتان: كسر العين، وهي قراءة أهل مكة والبصرة. وضم العين، وهي قراءة الباقين (١) واختيار أبي عبيد وأبي حاتم، وهما لغتان مشهورتان كالكِسوة والكُسوة، والرِشوة والرُشوة. وينشد بيت الراعي (٢):

#### وَعَـيْـنَانِ حُـمْـرٌ مَـآقِـيـهِـمَـا

كَـمَـا نَـظَـرَ الـعِـدْوَةَ الـجُـؤْذُرُ (٣)

بكسر العين. وينشد بيت أوس بن حجر:

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن الجزري في «النشر في القراءات العشر» ٢٠٧/٢ قال: واختلفوا في ﴿ إِلَّمُدُوءِ ﴾ في الموضعين فقرأ ابن كثير والبصريان بكسر العين فيهما وقرأ الباقون بضم فيهما.

<sup>(</sup>٢) هو: عبيد بن حصين.

<sup>(</sup>٣) لم أجد البيت حسب اجتهادي في البحث، والأمر كما قال محمود شاكر في حاشية «جامع البيان» للطبري: لم أجد البيت في مكان آخر، وللراعي أبيات كثيرة مفرقة علىٰ هذا الوزن، كأنه منها.أه. مَآقِيهِمَا: يقال: مُؤق العين ومُوقُها ومُؤقِيها ومَأْقيها مؤخرها وقيل مقدمها، والجُؤُذُرُ: ولد البقرة، وقيل البقرة الوحشية.

انظر: «جامع البيان» للطبري ٥٦٥/١٣. «لسان العرب» لابن منظور // ١٣٥ (مأق).

### وَفَارِس لا تَحُلُّ الخَيْلُ عُدْوَتَهُ

# وَلَّوْا سِرَاعًا، وَمَا هَمُّوا بِإِقْبَالِ(١)

بالضم. والدنيا: تأنيث الأدنى، والقصوى تأنيث الأقصى.

<sup>(</sup>۱) من قصيدته في رثاء فضالة بن كلدة الأسدي. وهو عند الطبري في «جامع البيان»: لو تحل. ونبه الأستاذ محمود شاكر في الحاشية: إن رواية: لا تحل. أجود، فالنفي هنا حق الكلام كما قال.

انظر: ديوانه (ص١٠٤)، «جامع البيان» للطبري ٥٦٥/١٣، «منتهى الطلب من أشعار العرب» لابن المبارك ٢/٤٢٢.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٢/١٠ عنه وفيه أختلاف في الألفاظ.

قال قتادة: ليضل من ضل عن بينة، ويهتدي من أهتدى على لينة (١).

وقال عطاء: ﴿ لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةِ ﴾ عن علم بما وجد<sup>(۲)</sup> فيه من الفجور، ﴿ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَمَّ عَنْ بَيِّنَةً ﴾ عن يقين وعلم بأنه لا إله إلاّ هو<sup>(۳)</sup>.

وفي (٤) ﴿ حَيِّ ﴾ قراءتان، قرأ أهل المدينة: (حَيِيَ) (٥) بياءين مثل: خشي على الأصل، وقرأ الباقون (حَيِّ) بياء واحدة مشددة على الإدغام (٦)، لأنّه في الكتاب بياء واحدة ﴿ وَإِنَ اللّهَ لَسَجِيعُ عَلِيمُ ﴾.

# قوله ﷺ: ﴿إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ ﴾

يا محمد يعني المشركين ﴿ فِي مَنَامِكَ ﴾ أي: في نومك، وقيل: في موضع نومك، وقيل: في موضع نومك، وهو عينك (٧) ﴿ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ أَرَسَكُهُمْ كَثِيرًا لَهُ مُنْ اللهُ لَنُهُ وَلَكُ أَنَّ اللهُ لَنُمْ لَكُمْ وَذَلَكُ أَنَّ اللهُ لَقُولُكُ أَنَّ اللهُ لَا أَمْرٍ ﴾ وذلك أنّ الله

<sup>(</sup>۱) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٣٦٣/٣ عنه بنحوه.

<sup>(</sup>٢) في (ت): ما دخل. وفي (س): بما دخل.

<sup>(</sup>٣) لم أعثر عليه حسب بحثى واطلاعي.

<sup>(</sup>٤) من (س) و (ت).

<sup>(</sup>۵) من **(ت)** و (س).

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن الجزري في «النشر في القراءات العشر» ٢٠٧/٢ قال: واختلفوا في ﴿حَيِّ ﴾ فقرأ المدنيان ويعقوب وخلف والبزي وأبوبكر بياءين ظاهرتين الأولى مكسورة والثانية مفتوحة...الخ.

<sup>(</sup>٧) ذكره الطبري في «جامع البيان» ١٢/١٠ وقال: وقد زعم بعضهم أن معنى قوله: (إذ يريكهم الله)... الخ. أهـ. وهو أبو عبيدة في «مجاز القرآن» ١/٢٤٧.

تعالىٰ أراهم إياه في منامه قليلا، فأخبر النبي ﷺ الصحابة بذلك، وكان تثبيتًا لهم ونعمة من الله عليهم شجعهم بها علىٰ عدوهم. فذلك قوله تعالىٰ: ﴿وَلَكِنَ ٱللّهَ سَلّمَ ﴿ قال ابن عباس ﷺ: سلم الله أمرهم حين أظهرهم علىٰ عدوهم (١). ﴿إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٣/١٠ عنه.

<sup>(</sup>Y) من (ت) و (m).

### قوله: ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعَيُنِكُمْ قَلِيلًا ﴾

قال مقاتل: وذلك أن النبيّ عَلَيْ رأى في المنام أن العدو قليل قبل لقاء العدو، فأخبر النبيِّ عَلَيْ أصحابه بما رأى، فقالوا: رؤيا النبيِّ عَلَيْةِ حق؛ القوم قليل، فلما التقوا ببدر قلل الله المشركين في أعين المؤمنين (لتصديق رؤيا)(١) النبي ﷺ (٢). قال عبد الله بن مسعود: لقد قُللوا في أعيننا يوم بدر، حتّىٰ قلت لرجل إلىٰ جنبى: تراهم سبعين؟ قال أراهم مائة. فأسرنا رجلا فقلنا: كم كنتم؟ قال: ألفًا (٣). ﴿ وَيُقَلِّلُكُمْ ﴾ يامعشر المؤمنين ﴿ فِي أَعْيُنِهِم ﴾ قال السدي: قال ناس من المشركين: إن العير قد أنصرفت فارجعوا، فقال أبوجهل: الآن إذ برز لكم محمد وأصحابه؟ فلا ترجعوا حتى تستأصلوهم، ولا تقتلوهم بالسلاح خذوهم أخذًا، لايعبد الله بعد اليوم، إنّما محمد وأصحابه أكلة جزور فاربطوهم بالحبال، يقوله من القدرة على نفسه (٤). قال الكلبي: ٱستقل المؤمنون المشركين، والمشركون المؤمنين، ليجترئ بعضهم على بعض (٥).

﴿ لِيَقْضِى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴾ كائنًا في علمه، بنصر الإسلام

<sup>(</sup>١) في الأصل: : يصديق. وما أثبته من (ت) و (س) وهو موافق لما في المصدر.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «تفسير مقاتل» ۱۱۷/۲.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/١٠ عنه، عند تفسير الآية: (١٣) من سورة: (آل عمران).

<sup>(</sup>٤) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٣/ ٣٦٤ عنه.

<sup>(</sup>٥) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٣/ ٣٦٤ عنه.

وأهله وذل الشرك وأهله، وقال محمد بن إسحاق: ليقضي الله أمرا كان مفعولا بالانتقام من أعدائه والإنعام على أوليائه (١) ﴿ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾.

## قوله تعالىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا لَقِيتُمْ فِتَةً ﴾

أي: جماعة كافرة ﴿فَأَتْبُتُوا ﴾ لقتالهم ولا تنهزموا ﴿وَأَذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا ﴾ أي: أدعوا الله بالنصر عليهم والظفر بهم. قال قتادة: أمر الله بذكره أشغل ما يكونون عند الضراب بالسيف (٢) ﴿لَعَلَكُمُ لَعَلَكُمُ نَفُدُونَ ﴾ تنجحون بالنصر والظفر.

### ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَلَا تَنَازَعُواْ ﴾

ولاتختلفوا ﴿فَنَفَشَلُوا ﴾ أي: تجبنوا وتضعفوا. وقرأ الحسن رحمه الله: (فَتَفْشِلُوا) بكسر الشين (٣) . ﴿وَتَذْهَبَ رِيحُكُمُ ﴾ قال مجاهد: نصركم، وذهبت ريح أصحاب محمد حين نازعوه يوم أُحد (٤).

وقال السدي: جرأتكم وجِدَّكم (٥). وقال مقاتل: حدتكم (٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٤/١٠ عنه، وفيه ٱختلاف في الألفاظ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٤/١٠ عنه بنحوه.

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» ٤/ ٤٩٩، وابن عادل الدمشقي في «اللباب» ٨/ ١٧٣ كلاهما عنه.

وهي قراءة شاذة. أنظر: «مختصر في شواذ القرآن» لابن خَالَويْه (ص٥٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/١٠ عنه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٧٦/١٣ وفيه: حَرُّبكم. بدلا من: جرأتكم.

<sup>(</sup>٦) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٣/ ٣٦٤ عنه.

وقال عطاء: جَلَدكم (۱). وقال يمان: غَلَبَتكم (۲). وقال النضر بن شميل: قوتكم (۳). وقال الأخفش: دولتكم (٤). وقال ابن زيد: هو ربح النصر، لم يكن نصر قط إلا بريح يبعثها الله يضرب وجوه العدو، فإذا كان كذلك لم يكن لهم قوام (۵). ومنه قول النبي على: «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدّبور »(۲). ويقال للرجل إذا أقبلت الدنيا عليه بما يهواه: الريح اليوم (۷) لفلان (۸). قال عبيد بن الأبرص:

كُمَا حَمَيْنَاكَ يَوْمَ النَّعْفِ مِنْ شَطَبٍ

وَالفَضْلُ لِلقَوْمِ مِنْ رِيحٍ وَمِنْ عَدَدِ (٩)

<sup>(</sup>١) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» ٤/ ٠٠٠ عنه.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر عليه حسب بحثى واطلاعي.

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٣/ ٣٦٤ عنه.

<sup>(</sup>٤) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٣/ ٣٦٤ عنه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/١٠ عنه بنحوه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في الاستسقاء، باب قول النبي على: "نصرت بالصبا": (٣٢٠٥)، وفي بدء الخلق، باب: ﴿وهو الذي أرسل الرياح...﴾ (٣٢٠٥)، ومسلم في والأنبياء، باب قوله تعالى: ﴿وإلى عاد أخاهم هودا...﴾ (٣٣٤٣)، ومسلم في الاستسقاء، باب في ريح الصبا والدَّبُور (٩٠٠).

<sup>(</sup>٧) من (ت).

<sup>(</sup>A) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٢/ ٥٣٦ ولم يعزه.

<sup>(</sup>٩) النغفُ: مَا ٱنحدر مَن حُزونة الجبل وارتفع عَن مُنْحَدَر الوادي فما بينهما نعف وسَرْوٌ وخَيْفٌ وقيل غير ذلك، وشَطِبٌ: ٱسم جبلٌ.

انظر: «ديوانه» (ص٥٦)، «لسان العرب» لابن منظور ٩/ ٣٣٧ (نعف)، ١/ ٤٩٦ (شطب).

يعنى (مر البأس والكثرة)(١) وقال الشاعر<sup>(٢)</sup>:

يَا صَاحِبَيَّ أَلاَ لاَحَيَّ بِالْوَادِي

إلا عبيدٌ قُعُودٌ بَيْنَ أَذْوَاد

أتُنْظِرَانِ قَلِيلاً رَيْثَ غَفَلَتِهِم

أَمْ تَعْدُوَانِ فَإِنَّ الرِّيحَ لِلْعَادِي (٣)

[1٤٠٦] وأنشدني أبو القاسم المذكر<sup>(٤)</sup> قال: أنشدني أبو نصر<sup>(٥)</sup> ابن محمد بن الحسين الكرخي الكاتب<sup>(٦)</sup>:

إِذَا هَبِّتْ رِيَاحُكَ فَاغِّتَنِمْهَا

نَاإِنَّ لِـكُـلٌ عَاصِفَةٍ سُكُونُ

وَلا تَعْفَلْ عَنِ الإِحْسَانِ فِيهِا

فَلا تَدْرِي الرُّكُودُ مَنَى يَكُونُ (٧)

<sup>(</sup>١) من (ت).

 <sup>(</sup>۲) هو: سُلَيكُ بنُ السُّلَكةِ كما في أكثر المصادر، وقيل: تَأَبَّط شَرَّا.
 انظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (ص٢١٤)، «الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني
 ۲۰/ ۳۹۱، «تاج العروس» للزبيدي٤/ ٦٠.

<sup>(</sup>٣) في بعض المصادر:

انظر: «ديوانه»، و«الأمثال» للضبي ١/ ٦٣، والمراجع السابقة.

<sup>(</sup>٤) قيل: كذبه الحاكم.

<sup>(</sup>٥) في (س): نصر.

<sup>(</sup>٧) [١٤٠٦] الحكم على الإسناد:

أبو القاسم تكلم فيه الحاكم، والكرخي لم أجده. في بعض المصادر أختلاف في الألفاظ.

## ﴿ وَأَصْبِرُواۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِينَ ﴾.

## 



فخرا وأشرًا ﴿ وَرِعَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴿ معطوف علىٰ قوله: بطرًا ورئاء الناس، معناه: يبطرون ويراءون الناس، إذ لا يعطف مستقبل علىٰ ماض . ﴿ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ نُحِيطٌ ﴾ وهاؤلاء أهل مكّة خرجوا يوم بدر ولهم بغيٌ وفخر. فقال رسول الله عليهُ: «اللّهم إن قريشًا أقبلت بفخرها وخيلائها لتحادك ورسولك »(١).

انظر: «نهاية الأرب في فنون الأدب» للنويري ٦/ ١٢٠، «محاضرات الأدباء» للراغب الأصفهاني ١/ ١٧٤.

#### التخريج:

نُسِب البيتان لعلي بن أبي طالب الله والبيت في ديوانه (فعقبي كل) بدلا من (فإن لكلّ). انظر: «ديوانه» تحقيق خفاجي (ص٣١٣).

(١) الحكم على الإسناد:

ضعيف.

#### التخريج:

أخرجه الطبري في «جامع البيان» • ١٧/١ عن قتادة مرسلا بمثله، والبيهقي في «دلائل النبوة» ٣/ ٣١ عن ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن رومان، عن عروة بن الزبير، وحدثني الزهري، ومحمد بن يحيى بن حبان، وعاصم بن عمر بن قتادة، وعبد الله بن أبي بكر، وغيرهم من علمائنا، فبعضهم قد حدث بما لم يحدث به بعض، وقد اُجتمع حديثهم فيما ذكرت لك من يوم بدر.أه. وساق الحديث مطولا من غير تمييز بين الرويات بعضها عن بعض.

وأخرجه الواقدي في «المغازي» ١٠ / ٦٠ من طريق الزهري عن عروة مرسلاً ، ومن طريق عاصم بن عمر ، عن يزيد بن رُومان مرسلا أيضاً.

قال ابن عباس والله الما رأى أبو سفيان أنّه أحرز عِيره، أرسل إلى قريش: إنّكم خرجتم لتمنعوا عيركم، فقد نجاها الله فارجعوا. فوافى الركب الذي بعثهم أبو سفيان ليأمروا قريشًا بالرجعة بالجُحْفَة (۱) وقال لهم: أنصرفوا، فقال أبو جهل: والله لا نرجعن حتى نرد بدرًا، وكان موسمًا من مواسم العرب، يجتمع لهم بها سوق كل عام، فنقيم بها ثلاثة أيام، وننحر الجزر، ونطعم الطعام، ونسقي الخمور، وتعزف علينا القيان، وتسمع بنا (۱) العرب، فلا يزالون يهابوننا أبدًا (۱). فوافوها فسُقوا كؤوس المنايا مكان الخمر، وناحت عليهم النوائح مكان القيان، فنهى الله (٤) عباده المؤمنين أن يكونوا عليهم، وأمرهم بإخلاص النيّة والحسبة (٥) في نصرة دينه ومؤازرة نبيه.

#### قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُكُ أَعْمَالُهُمْ ﴾



وكان تزيين ذلك لهم (٦) على ما قاله ابن عباس وابن إسحاق

<sup>(</sup>۱) الجُحْفَة: كانت الجحفة مدينة عامرة، يمر بها الحاج بين الحرمين، وتوجد اليوم آثارها شَرق مدينة رَابغ بحوالي ٢٢كم، وفيها مسجد الميقات اليوم يقصده الحجاج. انظر: «معجم المعالم الجغرافية» لعاتق البلادي (ص٧٩).

<sup>(</sup>٢) من (س) وفي الأصل: بها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/١٠ عنه وفيه أختلاف في الألفاظ.

<sup>(</sup>٤) من (ت).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: والخشية. ولا يستقيم المعنى، وما أثبته من (ت) وهو موافق لما في المصادر.

<sup>(</sup>٦) من (ت) و (س).

والسدي والكلبي وغيرهم: إن قريشًا لمّا أجمعت المسير، ذكرت الذي بينها وبين بني بكر بن عبد مناة بن كنانة بن الحارث، فكاد ذلك أن يُثنيهم، فجاء إبليس في جُند من الشياطين معه راية، فتبدئ في صورة سراقة بن مالك بن جُعْشُم الشاعر الكناني ثم المدلجي، وكان من أشراف كنانة، ﴿وَقَالَ لَهِم ﴿لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ النَاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَكُمُ أَيُومَ مِن كنانة. ﴿ وَقَالَ لَهُم مِن كنانة (١). قال الشاعر:

#### يا ظالمي أنّى تروم ظُلامتي

والله من كمل المحوادث جماري(٢)

﴿ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ ﴾ أي: التقى الجمعان، ورأى إبليس الملائكة نزلوا من السماء وعلم أنه لا طاقة لهم بهم ﴿ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ﴾. قال الضحاك: ولّى مدبرًا (٣). قال النضر بن شميل: رجع القَهقرىٰ علىٰ قفاه هاربًا (٤). وقال قطرب وأبان بن تغلب: رجع من حيث جاء (٥). قال الشاعر (٢):

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۸/۱۰ 19 عنهم عدا الكلبي، وجعلها المصنف في سياق واحد، وفيه آختلاف في الألفاظ.

<sup>(</sup>٢) لم أعرف قائله، ولم أعثر على البيت في المصادر والمراجع حسب بحثي واطلاعي.

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٣٦٦/٣ عنه.

<sup>(</sup>٤) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٣/٣٦٦ عنه.

<sup>(</sup>٥) ذكره النحاس في «معاني القرآن» ٣/ ١٦٣.

<sup>(</sup>٦) أوس بن حَجر الأسدي.

انظر: «الروض الأنف» للسهيلي ٣/ ٧١، «السيرة النبوية» لابن هشام ١/٦٦٣.

## نَكَصْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ يَوْمَ جِئْتُمْ

تُزَجُّونَ أَنْفَالَ الخَمِيسِ العَرَمْرَمِ (١)

وقال عبد الله بن رواحة:

فسلمسا رأيستهم رسول الإله

نكصتم وراءكم هاربينا(٢).

(﴿وَقَالَ إِنِي بَرِىٓ مُ مِنْكُمْ إِنِيٓ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوُنَ إِنِيٓ أَخَافُ اللّهُ وبِ رب العالمين) (٣) قال الكلبي: لما التقوا كان إبليس في صف المشركين على صورة سراقة آخذًا بيد الحارث بن هشام، فنكص على عقبيه، فقال له الحارث: يا سراقة أين تخذلنا (٤) على هذا الحال؟ فقال: إنِّي أرى ما لا ترون، فقال: والله ما نرى إلا جَعاسِيس (٥) يثرب. فقال: ﴿إِنِّ أَخَافُ اللّهَ فقال الحارث: فهلا كان هذا أمس، فدفع في صدر الحارث فانطلق، وانهزم الناس، فلمّا قدموا مكة قالوا:

<sup>(</sup>۱) الْخَمِيسُ: الجيش، وقيل: الجيش الجرَّار، أو الخشن، وعَرَمْرَمُّ: كثير وشديد. انظر: «لسان العرب» لابن منظور ٦٦/٦ (خمس)، ٣٩٤/١٢ (عرم).

<sup>(</sup>٢) لم أعثر له على مرجع حسب بحثي واطلاعي.

<sup>(</sup>٣) من (ت).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: تدعنا. وما أثبته من (س) وهو موافق لما في المصادر.

<sup>(</sup>ه) جَعاسِيس: مفرده الجُعْسُوسُ: وهو اللئيم الخِلْقَة والخُلُق، ويقال: اللئيم القبيح، وكأَنه ٱشْتُقَّ من الجَعْس:

وهو العَذِرَة.

انظر: «لسان العرب» لابن منظور ٦/ ٣٩ (جعس).

هزم الناسَ سراقة، فبلغ ذلك سراقة. فقال: بلغني أنكم تقولون إني هزمت الناس<sup>(۱)</sup>، فو الله ما شعرت بمسيركم حتى بلغني هزيمتكم، قالوا: أما أتيتنا في يوم كذا فحلف لهم، فلمّا أسلموا علموا أن ذلك كان من الشيطان<sup>(۲)</sup>.

قال الحسن في قوله: ﴿إِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوُنَ ﴾: رأى إبليسُ جبريلَ النِّي مُعْتَجِراً (٣) يمشي بين يدي النبي ﷺ، وفي يده اللجام يقود الفرس ما ركب(٤).

[۱٤٠٧] سمعت أبا القاسم الحبيبي (٥) يقول: سمعت أبا زكريا العنبري (٦٤) يقول: سمعت أباعبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي (٧) يقول: أفخر بيت قيل في الإسلام قول بعض الأنصار شعرا (٨):

<sup>(</sup>١) من (ت) وفي الأصل: هزم الناس. ولا يستقيم.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «تفسير مقاتل» ٢١/٢ ذكره بنحوه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: محتجرا. وما أثبته من (ت) و (س) وهو موافق لما في المصدر. مُعْتَجِراً: الإعْتِجارُ بالعمامة هو أن يلفها علىٰ رأسه، ويرد طرفها علىٰ وجهه ولا يعمل منها شيئا تحت ذَقنه، والاعْتِجارُ: لِبسة كالالتحاف.

انظر: «لسان العرب» لابن منظور ٤/ ٥٤٢ (عجر)

<sup>(</sup>٤) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٣/ ٣٦٦ عنه.

<sup>(</sup>٥) قيل: كذبه الحاكم.

<sup>(</sup>٦) يحيى بن محمد، الإمام المفسر، الثقة.

<sup>(</sup>v) ثقة حافظ.

<sup>(</sup>٨) من (س)، وفي (ت): يوم بدر. ولا تستقيم لأن البيت قاله كعب بن مالك يبكي حمزة بن عبد المطلب رئي بعد مقتله يوم أحد في قصيدة مطلعها: طَرَقَتْ هُمُومُك فَالرَّقَادُ مُسَهّدُ وَجَزعْتُ أَنْ سُلِخَ الشَّبَابُ الأَغْيَدُ

# وَبِـبِــــُـرِ بَـــدْرٍ إِذْ يَــرُدُ وُجُــوهَــهُــمْ

## جِبْرِيلُ تَحْتَ لِوَائِنَا وَمُحَمَّدُ(١)

وقال قتادة ومحمد بن إسحاق قال إبليس: ﴿إِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرُونَ ﴾ وصدق عدو الله، وقال: ﴿إِنِّ أَخَافُ الله ﴾ وكذب عدو الله، والله ما به مخافة الله ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعة (٢) فأوردهم وأسلمهم، وتلك عادة عدو الله لمن أطاعه، حتى إذا التقى الحق والباطل أسلمهم وتبرّأ منهم (٣). وقال عطاء: إني أخاف الله أن يهلكني فيمن يُهلِك (٤). وقال الكلبي: خاف أن يأخذه جبريل المنظى ويعرّفهم حاله فلا يطيعوه (٥).

وقيل معناه: إني أخاف الله. أي: أعلم صِدَق وعده لأوليائه لأنه كان على يقين من أمره (٢). ورأيت في بعض التفاسير: إني أخاف الله

شيخ الثعلبي تكلم فيه الحاكم.

التخريج:

أنظر: «عيون الأثر» لابن سيد الناس 1/٤٤٤، «الروض الأنف» للسهيلي ٣/ ٣٤٨، «السيرة النبوية» لابن هشام ٢/ ١٥٧.

<sup>(</sup>١) [١٤٠٧] الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>٢) من (ت) وفي الأصل: ولا تبعه. والصواب ما أثبته.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٩/١٠ عنهما في روايتين، وجمع بينهما المصنف مع آختلاف في الألفاظ.

<sup>(</sup>٤) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٣٦٦/٣ عنه.

<sup>(</sup>٥) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٣٦٧/٣ عنه.

<sup>(</sup>٦) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٣/ ٣٦٧ ولم يعزه.

عليكم (١) ، ﴿ وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ قال بعضهم هذا حكاية من إبليس. وقال آخرون: آنقطع الكلام عند قوله: ﴿ أَخَافُ ٱللَّهُ ﴾ قال الله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ (٢).

[۱٤٠٨] أخبرنا (أبو عمرو)<sup>(۳)</sup> أحمد بن أبي<sup>(٤)</sup> الفراتي<sup>(٥)</sup> قال: أخبرنا أحمد بن عمر الإسبيجاني<sup>(۲)</sup> قال: حدثنا محمد بن نصر المروزي<sup>(۲)</sup> قال: حدثنا يحيى بن يحيى ألى قال: قرأت على المروزي<sup>(۱)</sup> قال: حدثنا يحيى بن يحيى ألى قال: قرأت على مالك<sup>(۹)</sup>، عن إبراهيم بن أبي عبلة<sup>(۱۱)</sup>، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز<sup>(۱۱)</sup> أن رسول الله قال: «ما يُرىٰ (۱۲) الشيطان يومًا هو فيه أصغر

<sup>(</sup>۱) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٣/ ٣٦٧، ولم يعزه.

<sup>(</sup>۲) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٣/ ٣٦٧، ولم يعزه.

<sup>(</sup>٣) من (ت).

<sup>(</sup>٤) من (ت).

<sup>(</sup>٥) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٦) لم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>v) أبو عبد الله، ثقة حافظ إمام جبل.

<sup>(</sup>A) أبو زكريا النيسابوري، ثقة ثبت.

<sup>(</sup>٩) إمام دار الهجرة، رأس المتقين، وكبير المنتسبين.

<sup>(</sup>۱۰) شمر بن يقظان، ثقة.

<sup>(</sup>۱۱) طلحة بن عبيد الله بن كريز، الكعبي الخزاعي، عداده في أهل المدينة روى عن الحسن بن علي وابن عمر وعائشة وأبي الدرداء وروىٰ عنه مالك وغيره، قال أحمد والنسائي: ثقة وذكره ابن حبان في الثقات: «الثقات» لابن حبان عبان ٤/٣٩٣، «تهذيب الكمال» ٤٢٤/١٣، «تهذيب التهذيب» لابن حجر ٢/ ٢٤١.

<sup>(</sup>١٢) في (س): رأي.

ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لمّا يرى من تنزل الرحمة، وتجاوزه عن الذنوب العظام، إلا ما رُئي يوم بدر، وذلك أنه رأى جبريل وهو يزع الملائكة »(١).

## قوله عز وجل: ﴿إِذْ يَكَتُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ ﴾



<sup>(</sup>١) [١٤٠٨] الحكم على الإسناد:

ضعيف؛ لإرساله، قاله الألباني في «مشكاة المصابيح» ٢/ ٨٥.أهـ. وقد راوه البيهقي في «شعب الإيمان» ٤٩٨/٥ (٣٧٧٦) متصلا من طريق آخر عن طلحة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن بسند ضعيف.

أخرجه مرسلا الإمام مالك في «الموطأ»، كتاب الحج، باب جامع الحج: 1/ ٤٢٢، قال الزيلعي في «تخريج أحاديث وآثار الكشاف» ٢/ ٣٣: ومن طريق مالك رواه عبد الرزاق في «مصنفه» في الحج، ثم البيهقي في «شعب الإيمان» في الباب الخامس والعشرين، وكذلك الطبري، ثم الثعلبي، ثم البغوي في تفاسيرهم. وهو مرسل صحيح.أه.

<sup>(</sup>۲) هكذا جاء في الأصل: قيس. والصواب: أبو قيس. كما نبه عليه أحمد شاكر في حاشية «جامع البيان» للطبري ٩/ ١٠٥ و ١٣/١٣ وهو: أبو قيس بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم. قتل يوم بدر قتله حمزة بن عبد المطلب. انظر: «نسب قريش» لمصعب الزبيري ١/ ١٠٦، «السيرة النبوية» لابن هشام ٣/ ٢٦٧

منبه بن الحجاج والوليد بن عتبة، وعمرو بن أمية.

(﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيدٌ ﴾ فلما قُتلوا مع المشركين ضربت الملائكة وجوههم وأدبارهم.

فذلك قوله تعالى:

#### ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ ﴾

لو تعاين يامحمد ﴿إِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَيْكَةُ ﴾ أي: يقبضون أرواحهم ببدر ﴿يَضَرِبُونَ وُجُوهَهُم ﴾ حال. أي: ضاربين وجوههم ﴿وأدبارهم ﴾ قال سعيد بن جبير، ومجاهد: يريد أستاهم، ولكن الله تعالى كريم يكني (١) (٢). وقال مُرّة الهمداني وابن جريج: وجوههم ما أقبل منهم، وأدبارهم ما أدبر منهم، وتقديره: ويضربون أجسادهم (كلها (٣). وقال ابن عباس: كانوا إذا أقبل المشركون بوجوههم إلى المسلمين، ضربوا وجوههم) (١) بالسيوف، وإذا ولوا أدركتهم الملائكة فضربوا أدبارهم أدركتهم الملائكة فضربوا أدبارهم (٥).

وقال الحسن: قال رجل: يا رسول الله، إني رأيت بظهر أبي جهل

<sup>(</sup>۱) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٣٦٨/٣ عنه، وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢ / ٢٢ عن: عمر مولئ غفرة، مختصرًا.

<sup>(</sup>٢) من (ت).

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٣٦٨/٣ عن ابن جريج.

<sup>(</sup>٤) من (ت).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٢/١٠ عنه.

مثل الشراك(١)! قال ذاك ضرب الملائكة(١).

وقال الحسين بن الفضل: ضرب الوجوه عقوبة كفرهم، وضرب الأدبار عقوبة معاصيهم (٣). ﴿وَذُوقُوا ﴾ فيه إضمار، أي (٤): ويقولون لهم ذوقوا ﴿عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾ في الآخرة.

وقال الحسن: هذا يوم القيامة يقول لهم خزنة جهنم: ذوقوا عذاب الحريق<sup>(٥)</sup>. ورأيت في بعض التفاسير: كان مع الملائكة مقامع<sup>(٢)</sup> من حديد كلمّا ضربوا التهبت نارا في الجراحات. فذلك قوله: ﴿وَذُوقُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ﴾ (٧). ومعنى قوله ذوقوا: قاسُوا واحتملوا.

قال الشاعر (٨):

انظر: «لسان العرب» لابن منظور ١٠/ ٤٤٨ (شرك).

(٢) الحكم على الإسناد:

من مراسيل الحسن، قال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ١٠٥: رواه الطبري وهو مرسل.

التخريج :

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٢/١٠ عنه.

- (٣) لم أعثر عليه.
  - (٤) من (ت).
- (٥) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٣/ ٣٦٨ عنه.
- (٦) المَقامِعُ: مفرده مقْمَعة: وهي أعمدة الحديد يضرب بها الرأس.
   انظر: «لسان العرب» لابن منظور ٨/ ٢٩٤: (قمع).
  - (٧) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٢٨ ولم يعزه.
- (٨) هو: طفيل الغنوي، قاله لما أدرك ثأر قيس الندامي في طيّ. انظر: «الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني ٤/ ٢٤٠، «سمط اللآلي» للميمني ١/١٥٨.

<sup>(</sup>١) الشراك: سير النعل.

01

#### فنذوقوا كما ذُقْنا غَلَاة مُحَجّر

من الغيظ في أكبادنا والتحوُّبِ(١)

وقد يوضع موضع الأبتلاء والاختبار تقول العرب: أركب هذا الفرس فذقه، وانظر فلانًا فذق ما عنده (٢).

قال الشماخ في وصف قوس:

فَذَاقَ، فَأَعْطَتْهُ مِنَ اللِّين جَانِباً

كَفَىٰ وَلَها أَن يُغْرِقَ السَّهْمَ حَاجِزُ (٣)

وأصله من الذوق بالفم.

#### ﴿ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ ﴾

كسبت وعملت ﴿أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَـ لَامِ لِلْعَبِيدِ ﴾ يأخذهم من غير جرم. وفي محل (أنّ) وجهان من الإعراب: أحدهما النصب عطفًا على قوله: ﴿ بِمَا قَدَّمَتُ ﴾ تقديره: وبأن الله، والآخر: الرفع عطفًا على

<sup>(</sup>۱) في الأصل: والتحوَّت. وما أثبته من (ت)، وهو موافق لما في المصادر. ومُحَجَّرٌ: بالتشديد ٱسم جبل في ديار طي، التَّحَوُّبُ: صَوْت مع تَوَجُّع من الغيظ. انظر: «معجم البلدان» لياقوت ٤/٥٢، «لسان العرب» لابن منظور ١٦٥/(حجر)، ١/٣٣٧ (حوب).

<sup>(</sup>٢) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/٨٨.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل آخر البيت: حاده. وما أثبته من (ت) و(س) وهو موافق للمصادر.
 فذاق القوسَ: إذا جذب وترَها ليختبر لينها من شدّتها، ثم بيَّن في الشطر الثاني أن
 لها حاجز يَمنع من إغراق، أي: فيها لين وشدّة.

انظر: «جمهرة أشعار العرب» لأبي الحطاب القرشي ١/ ٨٣، «لسان العرب» لابن منظور ١/ ١١١ (ذوق).

قوله: ﴿ ذَالِكَ ﴾ معناه: وذلك أن الله (١).

#### قوله ﷺ: ﴿كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ﴾



وقال الضحاك: كصنيعهم (٣). وقال مجاهد وعطاء: كسنتهم (٤).

وقال يمان: كمثالهم، يعني: أن أهل بدر فعلوا كفعل آل فرعون من الكفر والتكذيب، ففعل الله بهم كما فعل بآل فرعون من الإهلاك والعذاب<sup>(٥)</sup>.

وقال الكسائي: كشأن آل فرعون جحدوا كما جحدتم، وكفروا كما كفرتم (٦). قال الأخفش والمؤرج وأبو عبيدة: كعادة آل فرعون (٧).

﴿ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِاَيْتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ ﴾ (فعاقبه الله) (^^) ﴿ بِذُنُوبِهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ فَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾.

<sup>(</sup>١) أنظر: «معانى القرآن» للفراء ٤١٣/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٣/ ١٩٠ عن عكرمة ومجاهد والضحاك، وفي «معالم التنزيل» للبغوي ٢/ ١٢ عن عكرمة ومجاهد وابن عباس رضي الله عنهما، وذلك عند تفسير الآية: (١١) من سورة: (آل عمران).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٣/ ١٩٠ عن الضحاك عن ابن عباس ١٩٠٠هـ الخرجه

<sup>(</sup>٤) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٢/ ١٢ عن عطاء، والكسائي، وأبوعبيدة، وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ٣/ ١٩٠ عن الربيع.

<sup>(</sup>٥) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٦) لم أعثر عليه.

<sup>(</sup>٧) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٢/ ١٢ عن النضر بن شميل. ونقل عن الأخفش قوله: كأمر آل فرعون وشأنهم.

<sup>(</sup>٨) من (ت).

٣٠٠ قوله: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمِمْ ﴾

قال الكلبي: يعني أهل مكة، أطعمهم الله من جوع، وآمنهم من خوف، وبعث إليهم محمدًا على فغيّروا نعمة الله، وتغييرها كفرانها وترك شكرها (۱). وقال السدّي: نعمة الله محمد على أنعم به على قريش فكفروا به وكذبوه، فنقله إلى الأنصار (۲). وأن الله سَمِيعُ عَلِيمٌ.

﴿ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ

من كفار الأمم ﴿ كَذَّبُواْ بِاَيَتِ رَبِّمَ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِم ﴾ بعضًا بالرجفة، وبعضًا بالخسف، وبعضًا بالمسخ، وبعضًا بالحصب، وبعضًا بالريح، وبعضًا بالماء، وكذلك أهلكنا كفار (مكة يوم) (٣) بدر بالسيف والقتل ﴿ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعُونَ وَكُلٌ كَانُواْ ظَالِمِينَ ﴾.

( ) قُوله تعالى: ( ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٤).

﴿ ٱلَّذِينَ عَهَدتَّ مِنْهُمْ ﴾.

[۱٤٠٩] سمعت أبا القاسم بن حبيب (٥)، سمعت أبا بكر بن عبدوس (٦) يقول: (مِن) هاهنا صلة يريد الذين عاهدتهم (٧).

<sup>(</sup>۱) ذكره السمرقندي في «بحر العلوم» ۲/ ۲۷ عنه.

<sup>(</sup>۲) ذكره السمرقندي في «بحر العلوم» ۲/ ۲۷ عنه.

<sup>(</sup>٣) من (ت).

<sup>(</sup>٤) من (ت).

<sup>(</sup>٥) قيل: كذبه الحاكم.

<sup>(</sup>٦) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>v) [15.9] الحكم على الإسناد:

ابن حبيب تكلم فيه الحاكم وابن عبدوس لم يذكر بجرح أو تعديل.

الأشعث (۱۱) وسمعته يقول: سمعت أبا سهل محمد بن محمد بن الأشعث (۱۱) يقول: دَخَلَت (مِنْ) لأن المعنى: الذين أخذت منهم الأشعث (۲)، وقيل: عاهدت منهم. أي: معهم (۳). ﴿ مُمَّ يَنفُضُونَ عَهْدَهُمَ وبين فِي كُلِّ مَرَّةٍ ﴾ وهم بنو قريظة، نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله على وأعانوا مشركي مكة بالسلاح على قتال النبي على وأصحابه، ثم قالوا: نسينا وأخطأنا، ثم عاهدهم الثانية، فنقضوا العهد ومالؤوا الكفار على رسول الله على يوم الخندق، وركب كعب بن الأشرف إلى مكة فوافقهم على مخالفة رسول الله على مخالفة رسول الله على العهد.

## ﴿ فَإِمَّا لَتُقَفَّنَّهُمْ



ترينهم وتجدنهم ﴿فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمُ ۗ قَالَ ابن عباس عِبَاس عِبْلُهُ عَبْلُهُ عَبْلُهُ عِبْلُمْ عَبْلُهُ عَبْلُهُ عَلَى عَبْلُمُ عَلَى عَبْلُهُ عَلَى عَبْلُهُ عَلَى عَبْلُهُ عَلَى عَبْلُهُ عَلَى عَبْلُهُ عَلَى عَبْلُهُ عَلَى عَبْلُمُ عَلَى عَبْلُمُ عَلَى عَبْلُمُ عَلَى عَبْلُمُ عَلَى عَبْلُهُ عَلَى عَبْلُمُ عَلَى عَبْلُهُ عَلَى عَبْلُمُ عَلَى ع

التخريج:

ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٣٧١ ولم يعزه.

<sup>(</sup>١) لم أجده.

<sup>(</sup>٢) [١٤١٠] الحكم على الإسناد:

ابن حبيب تكلم فيه الحاكم، وأبو سهل لم أجده.

التخريج:

ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٢٥- ٢٦ عنه.

وقال قتادة: عظ بهم مَنْ سواهم من الناس(١).

وقال سعيد بن جبير: أنذر بهم مَنْ خلفهم (٢).

وقال ابن زيد: (أخِفْهم بما تصنع بهاؤلاء) (٣). وقيل: فرَّق جمع كل ناقض بما يبلغ من هاؤلاء (٤). وقال عطاء: أثخن فيهم القتل حتى يخافك غيرهم من أهل مكة وأهل اليمن (٥).

وقال (ابن كيسان)(٦): ٱقتلهم قتلا يهرب عنك مَن يراهم (٧).

وقال القتيبي: سمِّع بهم (٨)، وأنشد (٩):

أُطـوّف فـي الأباطـح كـل يـوم

مخافة أن يُشرّد بي حكيمُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۲٦/١٠ عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ٢/ ٢٦١ عنه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أرجفهم لهم. وما أثبته من (ت)، وهو موافق لما أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٦/١٠ عنه.

<sup>(</sup>٤) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٣/ ٣٦٩ ولم يعزه.

<sup>(</sup>٥) لم أعثر عليه حسب بحثي واطلاعي.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ابن زيد. وما أثبته من (ت)، و (س)، وهو الأصوب فقد سبق قول ابن زيد.

<sup>(</sup>٧) لم أعثر عليه حسب بحثي واطلاعي.

<sup>(</sup>٨) ذكره النحاس في «معاني القرآن» ٣/ ١٦٤ وعزاه إلى أبي عبيد وأنها لغة قريش.

<sup>(</sup>۹) لشاعر من هذیل لم أعثر علی آسمه. انظر: «النکت والعیون» للماوردی ۲/۲۷.

<sup>(</sup>١٠) أُطَوِّفُ: أَطُوفُ. وحَكِيمٌ: رجل من بني سُلَيْم كانت قريش ولَّتُهُ الأَخذ علىٰ أَيدي السفهاء.

وأصل التشريد: التطريد، والتفريق، والتبديد. (۱)
قرأ ابن مسعود ﴿ (فَشَرِّذْ) بالذال المعجمة وهما واحد (۲).
وقال قطرب: التشريذ بالذال: التنكيل، وبالدال: التفريق (۳).
﴿ مِنْ خَلْفِهِمْ ﴾ أي: مَنْ ورائهم. وقيل: مَنْ يأتي خلفهم (٤).
وقرأ الأعمش: (مِنْ خَلْفِهم) بكسر الميم والفاء (٥) تقديره: فشرِّد بهم مِنْ خلفِهم من عمل بمثل عملهم . ﴿ لَعَلَّهُمْ يَذَكَرُونَ ﴾ يعتبرون فلا ينقضون العهد.

#### ﴿ وَإِمَّا تَخَافَكَ ﴾

تعلمن يا محمد ﴿مِن قَوْمٍ ﴿ معاهدين لك ﴿ خِيانَة ﴾ نَكْث عقدٍ ، ونَقْض عهدٍ لما يظهر لك منهم من آثار الغدر والخيانة ، كما ظهر لك من قريظة ، والنضير ﴿ فَانْبِذَ إِلَيْهِم ﴾ فاطرح إليهم عهدهم ﴿ عَلَىٰ سَوَآءٍ ﴾ وهذا من فصيحات القرآن ، ومعناه : فناجزهم (الحرب فأخبرهم) (٢) ، وأعلِمهم قبل حربك إياهم أنك فسخت العهد بينك

<sup>(</sup>۱) انظر: «العين» للخليل ۲/۲، «لسان العرب» لابن منظور ۳/ ۲۳۲ (شرد).

<sup>(</sup>٢) ذكره الزمخشري في «الكشاف» ٢/ ٣٧٦، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ١٩٩ كلاهما عنه.

وهي قراءة شاذة. أُنظر: «مختصر في شواذ القرآن» لابن خَالُويْه (ص٥٥)

<sup>(</sup>٣) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣١ عنه.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٢/ ٢٢١ ولم يعزه.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ١٩٩، وابن عادل الدمشقي في «اللباب» ٨/ ١٨٣ كلاهما عنه.

وهي قراءة شاذة. أنظر: «مختصر في شواذ القرآن» لابن خَالَويْه (ص٥٥).

<sup>(</sup>٦) من (ت).

#### قوله ﷺ ﴿ وَلَا يَعْسَبَنَّ ﴾

09

قرأ أبو جعفر، وابن عامر (وحمزة وحفص) (٣) بالياء على معنى (لايحسبن الذين كفروا أنهم سبقوا) سابقين (٤) فائتين من عذابنا، وقرأ الباقون بالتاء على الخطاب (٥) (إنهم) قرأ العامة بالكسر على الأبتداء. وقرأ أهل الشام بالفتح (٦) [ويكون (لا) صلة، تقديره: ولا تحسبن الذين كفروا أن سبقوا أنهم] (٧) ﴿لَا يُعْجِزُونَ ﴾ أي: يفوتون.

<sup>(</sup>١) التوبة: ٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/٢٠ عنه.

<sup>(</sup>٣) من (ت).

<sup>(</sup>٤) من (ت).

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن الجزري في «النشر في القراءات العشر» ٣١١/٢ قال: واختلفوا في (ولا تحسبن الذين كفروا) هنا والنور، فقرأ ابن عامر وحمزة بالغيب فيهما، ووافقهما أبو جعفر وحفص هنا، واختلف عن إدريس عن خلف فروى الشطي عنه كذلك فيهما، ورواهما عنه المطوعي وابن مقسم والقطيعي وابن هاشم بالخطاب، وكذلك قرأ الباقون فيهما.

 <sup>(</sup>٦) ذكره ابن الجزري في «النشر في القراءات العشر» ٣١٢/٢ قال: واختلفوا في
 ﴿إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴾ فقرأ ابن عامر بفتح الهمزة وقرأ الباقون بكسرها.

<sup>(</sup>٧) من (ت).

## قوله تعالى: ﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴾



أي: من الآلات حتى تكون قوة لكم عليهم من الخيل والكراع والسلاح.

العالى المزكي (١٤١] أخبرنا أبو بكر محمدبن أحمد بن عبدوس المزكي (١) سنة سبع وثمانين وثلاثمائة، أخبرنا أبو العباس عبد الله بن يعقوب بن إسحاق (الكرماني (٢) سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة، قال) (٣): أخبرنا عبد الله بن محمد بن زكريا بن بكر الكرماني (٤)، حدثنا وكيع بن الجراح، حدثنا أسامة بن زيد الليثي (٥)، عن صالح بن كيسان (٢)، عن رجل (٧)، عن عقبة بن عامر الجهني (٨) أن النبي الله قرأ على المنبر، ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴿ فقال: «ألا إن القوة الرمي (ألا إن القوة الرمي) (٩) (١٠).

<sup>(</sup>١) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٢) أبو العباس، ضعيف.

<sup>(</sup>٣) من (ت).

<sup>(</sup>٤) أبو عبد الرحمن الكوفي، ثقة.

<sup>(</sup>٥) أبو زيد المذني، صدوق يهم.

<sup>(</sup>٦) ثقة ثبت فقيه.

<sup>(</sup>٧) لم أعثر على من سماه.

<sup>(</sup>٨) الصحابي المشهور.

<sup>(</sup>٩) من (ت).

<sup>(</sup>١٠) [١٤١١] الحكم على إسناده:

ضعيف، لجهالة الرواي عن عقبة، وفيه ابن عبدوس لم أجد فيه جرحا ولاتعديلا، وفيه عبد الله بن يعقوب الكِرْمَانِي ضعيف.

وروىٰ ضَمْرَة بن ربيعة، عن رجاء بن أبي (١) سلمة قال: لقي رجل مجاهدًا بمكة ومع مجاهد جُوالِق (٢) فقال مجاهد: هاذا من القوة، ومجاهد يتجهز للغزو (٣).

وقال عكرمة القوة الحصون ﴿وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ﴾ الإناث(٤) ﴿ تُرْهِبُونَ ﴾ تخوفون ﴿ بِهِ ﴾ قال ابن عباس ﴿ تُرَهِبُونَ ﴾ تخوفون ﴿ بِهِ ﴾ قال ابن عباس ﴿ تُلْمِياً: تخزون (٥).

وقرأ يعقوب: (تُرهّبون) بتشديد الهاء<sup>(٦)</sup>، وهما لغتان: أرهبته ورهّبته.

#### التخريج:

للحديث طرق صحيحة فقد أخرجه مسلم: من حديث هارون بن معروف قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن أبي علي، ثُمامة بن شُفيٌ؛ أنه عقبة بن عامر وذكره بنحوه أنظر: صحيح مسلم (١٩١٧) كتاب الإمارة، باب فضل الرمى والحث عليه وذم من علمه ثم نسبه.

- (١) من (ت) و (س).
- (٢) الجُوالِق: وعاء من الأوعية معروف، يوضع فيه المتاع من طعام وغيره. انظر: «لسان العرب» لابن منظور ٣٦/١٠ (جلق).
  - (٣) الحكم على الإسناد:

ضعيف للجهالة التي في السند.

#### التخريج:

أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٣٠ قال: حدثنا علي بن سهل قال، حدثنا ضمرة... وذكره.

- (٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٣٠ عنه.
- (٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/٣٠ عنه.
- (٦) ذكره ابن الجزري في «النشر في القراءات العشر» ٢/ ٣١٢ وقال: واختلفوا في ﴿تُرْهِبُونَ﴾ فروىٰ رويس بتشديد الهاء، وقرأ الباقون بتخفيفها.

﴿ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُ قَالَ مَجاهد: هم (١) بنو قريظة (٢). (وقال السدّي: أهل فارس (٣).

وقال ابن زيد: هم المنافقون لاتعلمونهم لأنهم معكم)(٤) يقولون: لا إلله إلا الله، ويغزون معكم(٥). وقال بعضهم: كفار الجن(٢). وقال بعضهم: هم كل عدو للمسلمين غير الذين أمر النبي عليه أن يشرد بهم (٧). ﴿ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءِ فِ سَبِيلِ اللهِ يُوفَ إِلَيْكُمُ ﴾ يدّخر ويوفّر لكم أجره ﴿ وَأَنتُمُ لَا تُظُلَمُونَ ﴾.

#### قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِن جَنَّحُوا لِلسَّلْمِ ﴾



أي (^): وإن مالوا إلى الصلح ﴿ فَأَجْنَحُ لَمَا ﴾ أي: فمل إليها وصالحهم. قالوا: وكانت هاذِه قبل براءة ثم (٩) نسخت بقوله: ﴿ فَأَقَنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ ﴾ (١٠) وقوله: ﴿ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

<sup>(</sup>١) من (ت) و (س).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٣١ عنه.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق عنه. وفارس: هو الاسم التاريخي للمنطقة التي قامت عليها الإمبراطوريات والدول الفارسية، والتي تشكل اليوم إيران.

انظر: «تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية» ٢/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٤) من (ت) و (س).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢١/ ٣٢ عنه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۰ ٣٢ ولم يعزه.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٣٢ ولم يعزه.

<sup>(</sup>۸) من (س). (۹)

<sup>(</sup>١٠) التوبة: ٥

## بِٱللَّهِ ﴾ (١) الآية ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ (٢).

## ﴿ وَإِن يُرِيدُوۤا أَن يَعۡدَعُوكَ ﴾

74

يغدروا ويمكروا بك. وقال مجاهد: يعني قريظة (٣). ﴿ فَإِنَ حَسْبَكَ ٱللَّهُ ۚ كَافِيكَ الله.

﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَيَّدُكَ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ قال السدي: يعني الأنصار (٤).

## ﴿ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُومٍ مَّ ﴾

740

وجمع بين قلوب الأوس والخزرج<sup>(٥)</sup> على دينه بعد حرب سمير<sup>(٦)</sup>، فصيرّهم جميعًا بعد أن كانوا أشتاتًا، وإخوانًا بعد أن كانوا أعداءً.

<sup>(</sup>١) التوبة: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٩ عن قتادة، وعكرمة، بنحوه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٣٥ عنه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٣٥ عنه.

انظر: «المنتخب في ذكر نسب قبائل العرب» للمغيري ١/ ٢٩، «نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» للقلقشندي ١/ ٣٣.

<sup>(</sup>٦) حرب سمير: أول حرب نشأت بين الخزرج والأوس، بسبب رجل من الأوس من بني عمرو بن عوف يقال له: سمير، قتل حليفا لمالك بن العجلان الخزرجي، ثم تراضوا على الدية بعد حرب بينهم، ولكن قد شبت الشحناء في نفوسهم، وتتابعت بعدها الحروب.

انظر: «الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني ٣/ ٤١، «الكامل في التاريخ» لابن عدي 1/ ٤٠٢.

﴿ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴾.

روى ابن عون عن عمير بن إسحاق قال: كنّا نتحدث أن أول مايرفع من الناس الألفة (١).

قوله تعالىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّهِي حَسَّبُكَ ٱللَّهُ ﴾ الآية.

[1٤١٢] أخبرنا ابن فنجويه (٢)، قال: حدثنا ابن حبش المقري (٣)، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن عثمان (٤)، قال: حدثنا إبراهيم بن نصر (٥)، حدثنا الحِمّاني (٢) حدثنا جرير (٧)، عن يعقوب (٨)، عن جعفر ابن أبي المغيرة (٩) عن سعيد بن جبير (١٠)، قال: أسلم مع النبي على ثلاثة وثلاثون رجلا وستّ نسوة، ثم أسلم عمر شه فنزل: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنِّي مُسْبُكَ ﴾ (١١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۳٦/۱۰ عنه.

<sup>(</sup>٢) ثقة صدوق، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٣) أبو علي الدينوري المقرىء، ثقة مأمون.

<sup>(</sup>٤) لم أجده.

<sup>(</sup>٥) أبو إسحاق الرازي، الحافظ، الإمام.

<sup>(</sup>٦) الحِمَّاني الكوفي، حافظ إلا أنهم ٱتهموه بسرقة الحديث.

<sup>(</sup>٧) الضبي الكوفي، ثقة صحيح الكتاب، قيل كان في آخر عمره يهم من حفظه.

<sup>(</sup>٨) أبو الحسن القمى، صدوق يهم.

<sup>(</sup>٩) الخزاعي القُمي، صدوق يهم.

<sup>(</sup>۱۰) ثقة، ثبت فقيه.

<sup>(</sup>١١) [١٤١٢] الحكم على الإسناد:

ضعيف، من مراسيل سعيد بن جبير وفيه أكثر من راو وصف بأنه يهم، وفيه من لم

70

وَمَنِ ٱتَبَعَكَ مَا أكثر المفسرين: محل وَمِّن خَفْض عطفًا على الكاف، في قوله وحَسْبَكَ ٱللهُ (٢) ومعنى الآية: حسبك (١) الله (٢) وحسب مَنِ ٱتبعك مِن المؤمنين (٣).

وقال بعضهم: هو رَفع عطفًا على اُسم الله، تقديره: حسبك الله ومتبعوك مِن المؤمنين (٤).

## قوله ﷺ النَّبِيُّ حَرْضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ

حُتْهِم ﴿عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ ﴿ رَجَلا ﴿ صَنبُرُونَ ﴾ رجلا ﴿ صَنبُرُونَ ﴾ محتسبون ﴿ يَغْلِبُوا مِائنَيْنَ ﴾ من عدوّهم ويقهروهم ﴿ وَإِن يَكُن مِنكُم مِنكُم مِنائَةً ﴾ صابرة محتسبة تثبت عند لقاء العدو ﴿ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِن ٱلّذِينَ كَفَرُوا بِأَنْهُمْ فَوَمُ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ من أجل أن المشركين قوم يقاتلون كَفَرُوا بِأَنْهُمْ فَوَمُ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ من أجل أن المشركين قوم يقاتلون

أجده وفيه الحِمَّاني أتهم بسرقة الحديث.

#### التخريج:

أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٥/١٧٢٨ عن يحيى الحماني به، قال السيوطي في «لباب النزول» ١/ ١٠٠: سنده صحيح، وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ٢١/ ٦٠ (١٢٤٧٠) من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي يرفعه عن ابن عباس هي، قال الهثيمي عن الكاهلي في مجمع الزوائد ٧/ ٢٨: وهو كذاب. وفي متنه نظر كما قال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ١١٨؛ لأن هله الآية مدنية، وإسلام عمر كان بمكة بعد الهجرة إلى أرض الحبشة وقبل الهجرة إلى المدينة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) من (ت).

<sup>(</sup>٢) من **(س).** 

<sup>(</sup>٣) ذكره الطبري في «جامع البيان» • ١/ ٣٧ عن الشعبي.

<sup>(</sup>٤) ٱنظر: «معانى القرآن» للفراء ١/ ٤١٧.

على غير آحتساب، ولا طلب ثواب، فهم لا يثبتون إذا صدقتموهم القتال خشية أن يُقتلوا، وصورة الآية خبر ومعناها أمر. وكان هذا يوم بدر فرض على الرجل من المؤمنين قتال عشرة من الكافرين، فثقلت على المؤمنين وضجّوا، فخفّف الله عنهم، فنزل قوله:

## ﴿ ٱلْكُنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمُ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفَأَ ﴾



(أي في الواحد عن قتال عشرة، والمائة عن قتال الألف، قرأ عاصم وحمزة وخلف ﴿ ضِعْفًا ﴾ بفتح الضاد، وقرأ الباقون بضمها، إلا أن أبا جعفر قرأ (ضُعَفًاء) بالمد من غير تنوين على جمع ضعيف (١) مثل شركاء)(٢).

قوله: ﴿ فَإِن يَكُن مِّنَكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغَلِبُوا مِائْنَيْنَ ﴿ مِن الْكَفَّار ﴿ وَإِن يَكُن مِّنَكُم آلُفُ يَغُلِبُوا ٱلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّنبِرِينَ ﴾ فَرَدَّ من عشرة إلى اثنين، فإذا كانوا على الشطر من عدوهم لم ينبغ لهم أن يَفِرُّوا منهم (٣)، وإن كانوا دون ذلك لم يجب عليهم القتال، وجاز لهم أن ينحازوا (٤) عنهم.

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن الجزري في «النشر في القراءات العشر» ۳۱۲/۲ قال: واختلفوا في ﴿أَنَ فِيكُمْ ضَعَفَاً ﴾ فقرأ عاصم وحمزة وخلف بفتح الضاد، وقرأ الباقون بضمها، وقرأ أبو جعفر بفتح العين والمد والهمز مفتوحة نصباً.

<sup>(</sup>٢) من (ت) وفي الأصل: بفتح الضاد وقرأ بعضهم ضعفا بالمد أي في الواحد من قتال العشرة والمائة عن قتال

الألف، وقرأ أبو جعفر ضعُفا على جمع ضعيف مثل شركاء. وما جاء في (ت) أتم.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: منه. وما أثبته من (ت).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: يتجاوزوا عنهم. ولا يستقيم المعنى، وما أثبته من (ت) أصوب.

### قوله تعالىٰ: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسْرَىٰ ﴾ الآية



<sup>(</sup>١) سليمان بن مهران، ثقة حافظ، لكنه مدلس.

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الله الكوفي الأعمىٰ، ثقة عابد، كان لا يدلس، ورمي بالإرجاء.

<sup>(</sup>٣) الهذلي، ثقة.

<sup>(</sup>٤) الصحابي المشهور.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: واستأثرهم. وما أثبته من (س)، وهو موافق لما المصدر. قال محمود شاكر في حاشية «جامع البيان» للطبري ٢١/١٤: من الأناة، يقال: ٱستأنىٰ بالشيء، ترفق به، وأخره...الخ.

<sup>(</sup>٦) من (ت).

<sup>(</sup>٧) من (ت).

<sup>(</sup>A) وفي الأصل: نأخذ. وما أثبته من (س) وهو موافق لما في المصدر.

عمر، وقال ناس: يأخذ بقول ابن رواحة، ثم خرج رسول الله ﷺ فقال: إن الله على ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن، وأن الله ليشدد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة! وإن مَثلُك يا أبابكر مثل إبراهيم قال: ﴿ فَنَن تَبِعَنِي فَإِنَّاهُ مِنِّي ﴾ ﴿ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ اللَّهِ م رَّحِيـدٌ ﴾ (١) ومَثَلُك يا أبا بكر مثل عيسىٰ قال: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَّ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ ﴿ (٢) وَمَثَلُك ياعمر مثل نوح قال: ﴿ رَبِّ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴾ (٣) ومَثَلُك (ياعمر)(٤) كمثل موسى قال: ﴿ رَبَّنَا أَطْمِسَ عَلَى أَمْوَلِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ الآية ثم قال رسول الله ﷺ: «أنتم اليوم عالة (٢٦)، فلا يُفلَتَنَّ أحد منهم إلا بفداء، أوضرب عنق ». قال عبد الله بن مسعود الله الأسهيل بن في يوم أخوف أن يقع على الحجارة من السماء من ذلك اليوم، حتى قال رسول الله ﷺ: «إلا سهيل بن بيضاء »(٧).

<sup>(</sup>۱) إبراهيم: ٣٦

<sup>(</sup>٢) المائدة: ١١٨

<sup>(</sup>٣) نوح: ٢٦

<sup>(</sup>٤) من (ت).

<sup>(</sup>٥) يونس: ٨٨

 <sup>(</sup>٦) عالة: فقراء، يقال: عال الرجل يعول إذا أَفْتقر.
 انظر: «لسان العرب» لابن منظور ١١/ ٤٨١ (عول).

<sup>(</sup>٧) الحكم على الإسناد:

إسناده منقطع، لأن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود، لم يسمع من أبيه. وقد حكم

قال: فلمّا كان من الغد<sup>(۱)</sup> جئت رسول الله ﷺ، فإذا هو وأبو بكر قاعدان يبكيان. فقلت: يا رسول الله أخبرني من<sup>(۲)</sup>. أي: شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت! فقال رسول الله ﷺ: أبكي للذي أنزل<sup>(۳)</sup> على أصحابك من أخذهم الفداء، ولقد عُرض عليّ عذابكم أدنى من هاذِه الشجرة! لشجرة أن يكون لَهُ قريبة من نبي الله ﷺ. وأنزل الله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنَيِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ ﴾ أَسْرِيْ أَسْرِيْ الله عَنْ الله عَلَيْ أَسْرَىٰ اللهُ عَلَىٰ أَسْرَىٰ اللهُ عَلَيْ أَسْرَالْ اللهُ عَلَىٰ أَسْرَالْ اللهُ عَلَىٰ أَسْرَالْ اللهُ عَلَىٰ أَسْرَىٰ اللهُ عَلَىٰ أَسْرَىٰ أَسْرَالْ اللهُ عَلَىٰ أَسْرَالْ اللهُ عَلَىٰ أَسْرَالْ اللهُ عَلَىٰ أَسْرَالُ اللهُ عَلَىٰ أَسْرَالْ اللهُ اللهُ عَلَىٰ أَسْرَالُ اللهُ اللهُ أَسْرَالُ اللهُ عَلَىٰ أَسْرَالُ اللهُ اللهُ أَسْرَالُ اللهُ عَلَىٰ أَسْرَالْ اللهُ أَسْرَالْ اللهُ أَسْرَالْ اللهُ اللهُ أَسْرِيْ أَسْرَالُ اللهُ اللهُ أَسْرَالْ اللهُ أَسْرَالْ اللهُ اللهُ أَسْرَالْ اللهُ اللهُسُرَالْ اللهُ اللهُ أَسْرَالْ اللهُ اللهُ أَسْرَالْ اللهُ اللهُ أ

الألباني عليه بالضعف آنظر: «ضعيف سنن الترمذي» (١٩٦/١، وقوله خلاف لما قاله المحدثون من قبله فقد حسنه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. التخريج:

أخرجه الترمذي في تفسير سورة الأنفال: حديث (٣٠٨٤)، وقال: هذا حديث حسن. وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/٣٤- ٤٤ بهذا الإسناد قال: حدثني أبو السائب قال، حدثنا أبومعاوية قال، حدثنا الأعمش،... وذكره، وأخرجه أحمد في «المسند» من هلاه الطريق نفسها رقم: (٣٦٣٢)، وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٥/ ١٧٣١، والحاكم في «المستدرك»: ٣/ ٢١ كلاهما من طريق جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

- (۱) هٰذا القول من كلام عمر ﷺ جعله المصنف في سياق حديث ابن مسعود ﷺ وسيأتي تخريجه.
  - (٢) في الأصل: على. وما أثبته من (ت) وهو موافق لما في المصدر.
    - (٣) من (ت).
  - (٤) في الأصل و (س): شجرة. وما أثبته من (ت) وهو موافق لما في المصدر.
- (٥) قوله: (فلما كان من الغد.. الخ). هٰلَـِه رواية أخرىٰ جمعها المصنف في سياق واحد، وقد أخرجها الطبري

قرأ<sup>(۱)</sup> بالتاء بصري (وأبو جعفر، وقرأ)<sup>(۱)</sup> الباقون بالياء<sup>(۳)</sup>. أسرىٰ: جمع أسير مثل: قتيل وقتلىٰ.

وَحَقَىٰ يُثَخِرَ فِي ٱلْأَرْضِ أَي: يبالغ في قتل المشركين وأسرهم وقهرهم، تقول العرب: أثخن فلان في هذا الأمر. أي: بالغ، وأثخنته معرفة يعنى: قتلته معرفة (٤).

قال قتادة: كان هذا يوم بدر، فاداهم رسول الله أربعة آلاف أربعة آلاف، ولعمري ما كان أثخن رسول الله ﷺ يومئذ (٥)! وكان أول قتال قاتل المشركين (٢).

في «جامع البيان» 18/ 77 من حديث ابن عباس في ، قال أحمد شاكر في حاشية «جامع البيان» للطبري: وهو حديث صحيح، لايعرف إلا من طريق عكرمة بن عمار. وقال: ورواه مسلم في «صحيحه» مطولا: 17/ ٨٤.

<sup>(</sup>١) من (ت).

<sup>(</sup>٢) من (ت).

 <sup>(</sup>٣) ذكره ابن الجزري في «النشر في القراءات العشر» ٢/ ٣١٢ قال: واختلفوا في و
 ﴿أَن يَكُونَ لَهُ ﴾ فقرأ البصريان بالتاء مؤنثاً، وقرأ الباقون بالياء مذكراً.

<sup>(</sup>٤) ذكره الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٤٢ ولم يعزه.

<sup>(</sup>٥) من (ت).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٤٣ عنه.

<sup>(</sup>V) محمد: 3.

بالخيار (') إن شاؤوا قتلوهم، وإن شاؤوا (۲) استعبدوهم، وإن شاءوا فادوهم وإن شاؤوا أعتقوهم (۳) . ﴿ تُرِيدُونَ ﴾ أيها المؤمنون ﴿ عَرَضَ الدُّنْ اللهُ اللهُ عَنِيدُ ﴾ لكم (٤) شواب ﴿ اَلْآخِرَةُ ﴾ الدُّنْ الله ﴿ وَاللهُ عَنِيزُ حَكِمُ ﴾.

#### قوله عَلى: ﴿ لَوْلَا كِنَنْكُ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ ﴾ الآية

قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت الغنائم قبل أن يُبعث النبي حراما على الأنبياء، والأُمم كلهم، كانوا إذا أصابوا مغنما جعلوه للقربان، وحرّم عليهم أن يأخذوا منه (٥) قليلا أو كثيرًا، وكان الله على قد كتب في أم الكتاب أن الغنائم والأُسارى حلال لمحمد وأُمته، فلمّا كان يوم بدر وأسرع المؤمنون في الغنائم وأخذ الفداء، أنزل الله تعالى: ﴿لَوْلَا كِلنَاتُ مِن اللهِ سَبَقَ ﴾ يعني (٦) لولا قضاء من الله سبق لكم يا أهل بدر في اللوح المحفوظ بأن الله على مُحِل لكم الغنيمة (٧).

<sup>(</sup>١) من (ت).

<sup>(</sup>٢) من (ت).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٤٢ عنه بنحوه وليس فيه: وإن شاؤوا أعتقوهم.

<sup>(</sup>٤) من (ت).

<sup>(</sup>٥) من (ت).

<sup>(</sup>٦) من (ت).

<sup>(</sup>V) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٤٥ عنه، وفيه أختلاف في الألفاظ.

وقال الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وابن زيد: لولا كتاب من الله سبق أنه لايعذّب أحدًا ممن شهد بدرا مع النبي ﷺ (١).

وقال ابن جريج: ﴿ لَوْلَا كِنْكُ مِن اللهِ سَبَقَ ﴾ أنه لا يضل قومًا بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فإنه لا يأخذ قومًا فعلوا أشياء بجهالة (٢) ﴿ لَمَسَّكُم ﴾ لنالكم وأصابكم ﴿ فِيما أَخَذْتُم ﴾ من الغنيمة والفداء قبل أن تؤمروا به ﴿ عَذَابُ عَظِيم ﴾ روى محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني قال: قال رسول الله ﷺ لأصحابه في أسارى بدر: ﴿ إِن شئتم قتلتموهم وإن شئتم فاديتموهم، واستشهد منكم بعدتهم ﴾ وكانت الأسارى سبعين. فقالوا: بل نأخذ الفداء ونستمتع ونتقوى (٣) به على عدونا ويستشهد منا بعدتهم (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۰/ ٤٧ عنهم بنحوه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٤٧/١٠ عن ابن جريج، عن مجاهد، وفيه ٱختلاف في الألفاظ.

<sup>(</sup>٣) من (ت).

<sup>(</sup>٤) الحكم على الإسناد:

صحيح، أخرجه الترمذي في السير، باب ما جاء في قتل الأساري والفداء (١٥٦٧) من رواية علي الله بنحوه وقال: هذا حديث حسن غريب، وصححه الألباني في "صحيح سنن الترمذي» ٢٧/٤.

التخريج:

أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٩٠١، والترمذي في السير، باب ما جاء في قتال الأساري والفداء حديث (١٥٦٧)، وابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ١١٨/١١، والنسائي في «السنن الكبرىٰ» كتاب السير، باب قتل الأسرىٰ ٥/ ٢٠٠٠.

قال عَبيدة: طلبوا الخِيْرَتين كلتَيهما فقتل منهم (يوم أحد)(١) سبعون (٢).

قال ابن إسحاق وابن زيد: لم يكن من المؤمنين أحد ممن حضر إلا أحب الغنائم، إلا عمربن الخطاب شه جعل لا يلقى أسيرًا إلا ضرب عنقه، وقال: يارسول الله ما لنا وللغنائم، نحن قوم نجاهد في دين الله حتى يُعبد الله (٣)! وأشار على رسول الله على بقتل الأُسَراء (٤)، وسعد بن معاذ قال: يا نبي الله كان الإثخان في القتل أحب إليّ من استبقاء الرجال، فقال رسول الله على: لو نزل عذاب من السماء ما نجا منه غير عمربن الخطاب وسعد بن معاذ) (٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل: يومئذ. وما أثتبه من (ت) وهو موافق لما في المصدر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٤٦/١٠ عنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٤٨، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٥/ ١٧٣٥ عن ابن زيد به.

<sup>(</sup>٤) في (س): الأساري.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٨٠١ عن ابن إسحاق به. ورواه الواقدي في "الشفا "المغازي" ١/١١ من دون إسناد، بمعناه. قال القاضي عياض في "الشفا بتعريف حقوق المصطفى " ٢/ ١٦٠: وقال الداودي: والخبر بهذا لايثبت، ولو ثبت لما جاز أن يظن أن النبي على حكم بما لا نص فيه، ولا دليل من نص ولاجعل الأمر فيه إليه، وقد نزهه الله تعالىٰ عن ذلك. وقال القاضي بكر بن العلاء: أخبر الله تعالىٰ نبيه في هاذه الآية أن تأويله وافق ما كتبه له من إحلال الغنائم والفداء، وقد كان قبل هاذا فادوا في سرية عبد الله بن جحش التي قتل فيها ابن الحضرمي بالحكم بن كيسان وصاحبه، فما عتب الله عليهم، وذلك قبل بدر بأزيد من عام، فهاذا كله يدل علىٰ أن فعل النبي على هان الأسرىٰ كان علىٰ تأويل وبصيرة، وعلىٰ ماتقدم قبلُ مِثلَه، فلم ينكره الله تعالىٰ عليهم، لكن الله تأويل وبصيرة، وعلىٰ ماتقدم قبلُ مِثلَه، فلم ينكره الله تعالىٰ عليهم، لكن الله تأويل وبصيرة، وعلىٰ ماتقدم قبلُ مِثلَه، فلم ينكره الله تعالىٰ عليهم، لكن الله تأويل وبصيرة، وعلىٰ ماتقدم قبلُ مِثلَه، فلم ينكره الله تعالىٰ عليهم، لكن الله

# وَ قَالَ الله عَلَى: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَٱتَّقَوٰا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴾.

[1818] أخبرنا أبو سعيد محمد بن عبد الله بن حمدون (١٤١٣) بقراءتي عليه، قال: أخبرنا أبوحامد أحمد (٢) بن محمد بن الحسن بن الشرقي الحافظ (٣) ، قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي (٤) ، وعبد الرحمن بن بشر العبدي (٥) ، وأحمد بن يوسف السلمي (٢) ، قالوا: حدثنا عبد الرزاق (٧) قال: أخبرنا معمر عن همام بن مُنَبّه (٨) قال: هذا ما حدّثنا أبو هريرة الله (قال: قال رسول الله (٤): «لم تحل الغنائم لمن كان قبلنا ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيّبها لنا (١٠).

صحيح.

تعالىٰ أراد. لعظم أمر بدر، وكثرة أسراها والله أعلم إظهار نعمته، وتأكيد منته، بتعريفهم ما كتبه في اللوح المحفوظ من حل ذلك لهم، لا علىٰ وجه عتاب وإنكار وتذنيب، هذا معنىٰ كلامه، أهـ.

<sup>(</sup>١) العالم، الزاهد، الصالح.

<sup>(</sup>٢) من (ت).

<sup>(</sup>٣) النيسابوري، ثقة مأمون.

<sup>(</sup>٤) أبو عبد الله، ثقة حافظ جليل.

<sup>(</sup>٥) أبو محمد النيسابوري، ثقة.

<sup>(</sup>٦) المعروف بحمدان، حافظ ثقة.

<sup>(</sup>٧) أبو بكر الصنعاني، ثقة حافظ مصنف شهير عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع.

<sup>(</sup>A) أبو عقبة الصنعانى الأبناوي، ثقة.

<sup>(</sup>٩) من (س).

<sup>(</sup>١٠) [١٤١٣] الحكم على الإسناد:

[1818] وأخبرنا عبد الله بن حامد (۱ قال: أخبرنا محمد بن يعقوب (۲)، حدثنا الحسن بن علي بن عفان (۳)، حدثنا عبيد الله بن موسى (٤)، حدثنا سالم أبو حماد (٥)، عن السدي (١)، عن عكرمة (٢)، عن ابن عباس والله على قال: قال رسول الله الله الم أعطيت خمساً لم يُعطهنَ نبي قبلي (من الأنبياء) (٨) جُعلت لي (٩) الأرض مسجدًا وطهورًا، ولم يكن نبي من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه، وأعطيت الرعب مسيرة شهر يكون بيني وبين المشركين شهر،

التخريج:

أخرجه الإمام مسلم في الجهاد، باب تحليل الغنائم حديث (٤٦٥٣).

- (١) أبو محمد الماهاني، لم يذكر بجرح أو تعديل.
  - (٢) المعروف بالأصم، ثقة.
  - (٣) أبو محمد الكوفي، صدوق.
  - (٤) باذام العبسى، ثقة كان يتشيع.
- (٥) سالم أبو حماد. قال ابن أبي حاتم: روى عن السدي، وروى عنه عبيد الله بن موسى سمعت أبي يقول ذلك، وسألته عنه فقال: شيخ مجهول لا أعلم روى عنه غير عبيد الله بن موسى، وذكره ابن حبان في الثقات، وذكره الذهبي، وابن الجوزي في الضعفاء. قال ابن حجر: تكلم فيه أبو حاتم. أنظر: «الجرح والتعديل» ٤/١٩٢، و«الثقات» ٦/١١٤، و«المغني في الضعفاء» ١/٢٥٢، و«الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزى ١/٧٠، و«لسان الميزان» ٢/١٦/٣.
  - (٦) الكبير المفسر، صدوق يهم، ورمي بالتشيع.
- (V) مولى ابن عباس، ثقة ثبت عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا تثبت عنه بدعة.
  - (٨) من (ت).
  - (٩) من (ت).

فيقذف (١) الله الرعب في قلوبهم، وكان النبي يبعث إلى خاصة قومه، فبعثت إلى الجن والإنس، وكان الأنبياء يعزلون الخمس فتجيء النار فتأكله، وأمرت أن أقسمها في فقراء أمتي، ولم يبق نبي إلا قد أعطي سُؤْلَه وأخرت شفاعتى لأمتى »(٢).

C/47/3 C/47/3 C/47/3

ضعيف فيه سالم أبو حماد شيخ مجهول، وعده الذهبي وابن الجوزي في الضعفاء، ولعله الذي عناه الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٨/ ٢٥٨ في تعليقه على رواية البزار قال: وفيه من لم

أعرفهم، وفيه عبد الله بن حامد شيخ المصنف لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا، وبقية رجاله ثقات.

ولكن للحديث طرق كثيرة صحيحة، ولكن دون قوله: (وكان الأنبياء يعزلون الخمس)، فقد قال الذهبي في «ميزان الأعتدال» ٣/ ١٦٤ في ترجمة سالم بن أبي حماد: وله حديث منكر.

ثم ساق بسنده طرفا من الحديث. فأكل النار للغنائم كلها في الأمم السابقة، وليس للخمس فقط ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، فقد أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس (٨)، باب قول النبي على أحلت لكم الغنائم (٣١٢٤).

#### التخريج:

وأخرجه مسلم في الجهاد والسير، باب تحليل الغنائم لهانده الأمة خاصة (٥٢٣). وأخرجه من هاذا الوجه وبهذا اللفظ البزار في «البحر الزخار» ٢/ ١٦٦، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٢/ ٤٣٣، من طريق محمد بن يعقوب.

<sup>(</sup>١) في الأصل: فقذف. وما أثبته من (ت) وهو موافق لما في المصادر.

<sup>(</sup>٢) [١٤١٤] الحكم على الإسناد:

و٧٠ قوله عَلى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي آيُدِيكُم مِنَ ٱلْأَسْرَى ﴾ الآية

نزلت في العباس بن عبد المطلب وكان أسر يومئذ وكان العباس أحد العشرة الذين ضمنوا طعام أهل بدر فبلغته النوبة يوم بدر وكان خرج بعشرين أوقية من ذهب ليطعم بها الناس فأراد أن يُطْعم ذلك اليوم فاقتتلوا قبل ذلك وبقيت العِشْرين الأوقية مع العباس فأخذت منه في الحرب فكلم النبي أن يحسب العشرين أوقية من فدائه فأبي وقال: أما شيء خرجت تستعين به علينا فلا أتركه لك وكُلُّف فداء ابني أخيه عَقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث فقال العباس: يا محمد تركتني اتكفف قريشًا ما بقيت! فقال رسول الله ﷺ: «فأين الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل وقت خروجك من مكة فقلتَ لها إني لا أدري ما يصيبني في وجهى هذا فإن حدث بي حدث فهذا لكِ ولعبد الله ولعبيد الله وللفضل وقثم يعنى بنيه »، فقال له العباس: وما يدريك قال: «أخبرني به ربي » فقال العباس ضي العباس وأنا أشهد أنك صادق وأن لا إله إلا الله وأنك عبدُه ورسولُه ولم يطلع عليه أحد إلا الله فذلك قوله: ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلنَّبِي قُل لِّمَن فِي آيَدِيكُم يِّنَ ٱلْأَشْرَىٰ ﴾ الذين أخذتم منهم الفداء. (١)

<sup>(</sup>١) الحكم على الإسناد:

صحيح.

التخريج:

أخرجه الحاكم في «المستدرك» ٣/٤ ٣٣ مطولا وفيه أختلاف في الألفاظ، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، من طريق ابن

وقرأ أبو جعفر وأبو عمرو: (من الأُساريٰ) وهما لغتان (بمعنیٰ واحد)<sup>(۱)</sup> وقرأ الباقون ﴿مِّنِ ٱلْأَسْرَىٰ (۲)</sup>.

﴿إِن يَمْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا ﴾ أي: إيـمـانًا ﴿يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخِذَ مِنكُمْ ﴾. من الفداء ﴿وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

قال العباس و المنها في الله منها عشرين عبدًا كلهم يضرب بمال كثير، وأدناهم يضرب بعشرين ألف درهم مكان العشرين الأوقية، وأعطاني زمزم، وما أحب أن لي بها جميع أموال أهل مكة، وأنا أنتظر المغفرة من ربي (٣).

وقال قتادة: ذُكر لنا أن نبي الله ﷺ لما قدم عليه مال البحرين ثمانون ألفا، وقد توضأ لصلاة الظهر، فما أعطى يومئذ ساكتًا ولا

إسحاق، حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» ٨/ ١٠٥ مختصرا من طريق ابن إسحاق يقول حدثني عبدالله بن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس .

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٧/ ٢٨: رجال الأوسط رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع.أه. وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٤٩ متفرقا من طرق عدة عن ابن إسحاق، والكلبي وغيرهما من حديث ابن عباس .

<sup>(</sup>۱) من <mark>(س).</mark>

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن الجزري في «النشر في القراءات العشر» ٣١٢/٢ قال: واختلفوا في ﴿لَهُ السَّرَىٰ﴾، و﴿ يَرَ لَا الْسَرَىٰ ﴾ فقرأ أبوجعفر (أسارىٰ والأسارىٰ) بضم الهمزة فيهما وبألف بعد السين، وافقه أبوعمرو في (الأسارىٰ)، وقرأ الباقون بفتح الهمزة وإسكان السين من غير ألف بعدها فيهما.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٤٩ عنه في روايات عدة، وفيها ٱختلاف في الألفاظ.

حرم سائلا، وما صلىٰ يومئذ حتىٰ فرّقه، وأمر العباس فَ أَن يأخذ منه (ويَحثِي، فأخذ)(١)، فكان العباس فَ أَن يقول: هذا خير مما أُخذ منا، وأرجو المغفرة(٢).

قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِن يُرِيدُوۤ أَ ﴾

يعني الأسرى ﴿ خِيَانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ ﴾ ببدر ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾.

W. W. W.

<sup>(</sup>١) من (ت).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٤٩ عنه، وفيه: شاكيا. بدلًا من: ساكتا.

### قوله ﷺ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا ﴾



هجروا قومهم وعشيرتهم ودورهم يعني المهاجرين ﴿وَجَهَدُواْ يَأْمُولِهِمْ وَأَنفُسِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَوَا رسولالله عَلَيْ والمهاجرين معه. أي: أسكنوهم منازلهم ﴿وَنَصَرُوّا لالله عَلَيْ والمهاجرين معه. أي: أسكنوهم منازلهم ﴿وَنَصَرُوّا لالله ونصروهم على عدوهم وهم الأنصار ﴿أُولَتِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ بَعْضِ دون أقربائهم من الكفار، وقال ابن عباس على: هذا في الميراث، كانوا يتوارثون بالهجرة، وجعل الله الميراث (للمهاجرين والأنصار)(٢) دون ذوي الأرحام، وكان الذي آمن ولم يهاجر لايرث من أجل أنه لم يهاجر ولم ينصر، فكانوا يعملون بذلك، حتى أنزل الله على: ﴿وَأُولُواْ ٱلأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْكِ اللّهُ ﴾ (٣) فنسخت هذا، وصار الميراث لذوي الأرحام من المؤمنين، ولا يتوارث أهل ملّتين شيء (٤).

﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمَ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِن وَلَيَتِهِم مِن شَيْءٍ ﴾ يعني الميراث ﴿ حَتَّى يُهَاجِرُوا ﴾ قرأ يحيى بن وثاب والأعمش وحمزة بكسر الواو، والباقون بالفتح (٥)، وهما واحد.

<sup>(</sup>١) من (ت).

<sup>(</sup>٢) من (ت) وفي الأصل: بالأنصار.

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٧٥

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٥٢ عنه بنحوه، وليس فيه: ولا يتوارث أهل ملّتين شيء.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن الجزري في «النشر في القراءات العشر» ٣١٢/٢ قال: واختلفوا في ﴿وَلَيَتِهِم﴾ هنا وفي الكهف ﴿مُنَالِكَ ٱلْوَلَيَةُ﴾ فقرأ حمزة بكسر الواو فيهما، وافقه الكسائى وخلف في الكهف وقرأ الباقون بفتح الواو في الموضعين.

وقال الكسائي: الوَلاَية بالفتح: النصر، والوِلاَية بالكسر: الإِمارة. ﴿ وَإِنِ اَسْتَصَرُوكُمُ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصَرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِيثَاقُ ﴾ أي: عهد ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾.

## قوله تعالىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيكَاهُ بَعْضِ ﴾

في العون والنصرة. قال ابن عباس ريان انزلت في مواريث مشركي أهل العهد (١).

وقال السدّي: قال رجل<sup>(۲)</sup> هل نورّث ذوي أرحامنا من المشركين؟. فنزلت هلزه الآية<sup>(۳)</sup>.

وقال ابن زید: کان المهاجر والمؤمن الذي لم یهاجر، لا یتوارثان وإن کانا أخوین مؤمنین، وذلك لأن هذا الدین بهذا البلد کان قلیلا، حتی کان یوم الفتح، وانقطعت الهجرة وتوارثوا بالأرحام حیثما کانوا، وقال النبي ﷺ: « لا هجرة بعد الفتح إنّما هي الشهادة »(٤).

وقال قتادة: كان الرجل ينزل بين المسلمين والمشركين، فيقول إنْ ظهر هأؤلاء كنت معهم، وإنْ ظهر هأؤلاء كنت معهم! فأبئ الله ذلك

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/٥٥ عنه بمثله.

<sup>(</sup>٢) من (س).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/٥٥ عنه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٠/ ٥٥ قال حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد وذكره بنحوه. وأخرج الشيخان بسنديهما عن ابن عباس مرفوعاً: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا اُستنفرتم فانفروا. "صحيح البخاري" كتاب الجهاد، باب فضل الجهاد (٢٧٨٣)، "صحيح مسلم" كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها... (١٣٥٣).

عليهم، وأنزل فيه (﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيكَاهُ بَعْضٍ ﴾ فلا تراعى نار)(١) مسلم ومشرك، إلا صاحب جزية مُقِرّ بالخراج. (٢) ﴿إِلَّا تَفْعَلُوهُ ﴾ قال عبد الرحمن بن زيد: إلا تتركوهم يتوارثون (كما كانوا يتوارثون)(٣). وقال ابن عباس ﴿ إِلَا تأخذوا في الميراث بما أمرتكم به (٤). وقال ابن جريج: إلا تعاونوا وتناصروا(٥).

وقال ابن إسحاق: جعل الله تعالى المهاجرين والأنصار أهل ولايته في الدين دون من سواهم، وجعل الكافرين أولياء بعضهم لبعض، ثم قال: ﴿إِلَّا تَفْعَلُوهُ ﴾ هو أن يتولى المؤمن الكافر دون المؤمنين ﴿تَكُن فِتَنَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾ (٢).

وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَواْ



قال ابن كيسان: حقَّقوا إيمانهم بالهجرة والجهاد وبذل المال في دين الله ﷺ (٧).

<sup>(</sup>١) من (ت).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/٥٥ عنه بمثله.

 <sup>(</sup>٣) من (ت) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/٥٥-٥٦ عنه بأطول منه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٥٦/١٠ عنه.

<sup>(</sup>٥) من (ت) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/٥٦ عنه بنحوه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/١٠ عنه بنحوه.

<sup>(</sup>٧) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٣/ ٣٨٠ والخازن في «لباب التأويل» ٣/ ٥٤ ولم يعزه.

## ﴿ لَمُّهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ وهو الجنة.

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُولَتِيكَ مِنكُمْ وَأُولُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ

## أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِنَابِ ٱللَّهِ ﴾

الذي عنده، وهو اللوح المحفوظ. وقيل: في كتاب الله يعني في قسمة الله التي قسمها وبيّنها في القرآن في سورة النساء.

﴿ إِنَّ الله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ قال قتادة: كان الأعرابي لا يرث المهاجر، فأنزل الله على هذه الآية (١).

وقال ابن الزبير: كان الرجل يعاقد الرجل فيقول: ترثني وأرثك فنزلت هاذِه الآية<sup>(٢)</sup>. وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٥٨ بأطول منه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/٥٨ عنه مطولا.

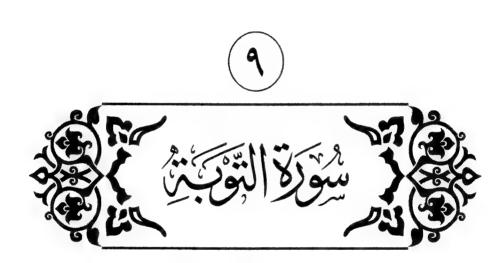

## سورة التوبة(١)

مدنية (٢)، وهي عشرة آلاف وأربعمائة وثمانية وثمانون (٣) حرفًا، وأربعة آلاف وثمان وتسعون كلمة، ومائة وثلاثون آية (٤).

(۱) هذا أشهر أسمائها، وتسمى أيضًا: براءة، والفاضحة، وسورة العذاب، والمقشقشة، والمنقرة، والبحوث، والحافرة، والمثيرة، والمبعثرة. هذا جملة ما أورده ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٣٨٩، والسيوطي في «الإتقان» ٢/ ٣٥٧- ٣٥٩، وزاد السخاوي في «جمال القراء» ١/ ٣٦: المخزية، والمنكّلة، والمدمدمة، والمشردة.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وانظر أيضًا: «جامع البيان» للطبري ٧١/١٨١، «الإتقان» للسيوطي ١/١٨١-١٨٢.

(٣) في (ت): وثلاثون.

(٤) في «البيان في عد آي القرآن» للداني (ص١٦٠): وكلمها ألفان وأربعمائة وسبع وتسعون كلمة، وحروفها عشرة آلاف وثماني مائة وسبعة وثمانون حرفًا، وهي

مائة وتسع وعشرون آية في الكوفي، وثلاثون في عدد الباقين.

وكذا عدّها الفيروزآبادي في «بصائر ذوي التمييز» ٢٢٧/١، والمخللاتي في «القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز» (ص١٩٩).

<sup>(</sup>١) الماوردي في «النكت والعيون» النيسابوري، لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٢) لم أجده.

<sup>(</sup>٣) لم أجده.

<sup>(</sup>٤) في (ت): حدثنا.

<sup>(</sup>٥) لم أجده.

<sup>(</sup>٦) أبو علي، عالم الشيعة بالكوفة، له تواليف منها: «آباء النبي ﷺ»، «إيمان أبي طالب» توفى سنة (٣٤٦هـ). «سير أعلام النبلاء» ١٥٦٦/١٥.

<sup>(</sup>٧) لم أجده.

<sup>(</sup>٨) لم أجده.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: زيد، والتصويب من (ت) ومن مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>١٠) ابن محمش النيسابوري، متّهم بالكذب، وكان يضع الحديث.

<sup>(</sup>١١) هشام بن عبيد الله الرازي، قال أبو حاتم: صدوق، وضعفه ابن حبان.

<sup>(</sup>١٢) ثقة مشهور فقيه فاضل.

<sup>(</sup>١٣) ابن الأجدع، ثقة.

<sup>(</sup>١٤) ساقطة من (ت)، (ن).

القرآن إلا آية آية وحرفًا حرفًا، خلا سورة (براءة) و فَوْقُلْ هُوَ اللهُ أَكَ اللهُ أَكَ اللهُ اللهُ فَإِنهما أنزلتا عليّ ومعهما سبعون ألف صف من الملائكة، كلِّ يقول: يا محمد؛ استوصوا بنسبة الله خيرًا "(1).

[1817] وأنا أبو الحسين علي بن محمد بن الحسن الجرجاني (٢)، قال: أنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ (٣)، قال: أنا أحمد بن علي ابن المثنى (٤)، نا عبيد الله القواريري (٥)، نا يزيد بن زريع (٦)، نا عوف

<sup>(</sup>١) [١٤١٥] الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف جدًا؛ لما تقدم من حال عبد الله بن يزيد، وفي إسناده من لم أجده. التخريج:

ولم أجده مسندًا عند غير المصنّف، وقد أورده الزمخشري في «الكشاف» ٢/ ١٧٩.

قال الحافظ ابن حجر في «الكاف الشاف» (ص٨٣): أخرجه الثعلبي من حديث عائشة بإسناد واه.

وقال الفيروزآبادي في «بصائر ذوي التمييز» ١/ ٢٧٣: ضعيف جدًّا.

وفي «حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي» ٤/ ٣٨٠: أخرجه الثعلبي عن عائشة رضي الله عنها، قال العراقي: وهو منكر جدًّا.

ولم أقف على حكم العراقي في مظانه من مصنفاته المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) في (ت): أبو الحسين الخبازي. إمام، ثقة.

<sup>(</sup>٣) الإمام الحافظ الناقد، الثقة.

<sup>(</sup>٤) أبو يعلى الموصلي، ثقة.

<sup>(</sup>٥) عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري أبو سعيد البصري، ثقة ثبت.

<sup>(</sup>٦) أبو معاوية البصرى، ثقة ثبت.

### ابن أبي جميلة الأعرابي $^{(1)}$ ، قال: حدثني يزيد الفارسي $^{(1)}$ ، قال:

(١) الأعرابي العبدي البصري، ثقة، رمي بالقدر وبالتشيع.

(۲) في الأصل، (ت): الرقاشي، والمثبت من (ن)؛ لأن يزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس كما قال الترمذي، كتاب التفسير، باب ومن تفسير سورة التوبة (٣٠٨٦) عقب روايته لهذا الحديث. ويزيد الفارسي قد روى عن ابن عباس غير حديث، ويقال: هو ابن هرمز، ويزيد الرقاشي هو يزيد بن أبان الرقاشي، ولم يدرك ابن عباس، إنما روى عن أنس بن مالك، وكلاهما من أهل البصرة، ويزيد الفارسي أقدم من يزيد الرقاشي ا.ه.

ويزيد الفارسي أختلف فيه العلماء: هل هو يزيد بن هرمز أم هما رجلان؟ فذهب طائفة من المحدثين منهم ابن مهدي وأحمد وابن المديني وابن سعد إلى أنهما واحد، وخالفهم يحيى القطان وابن معين وأبو حاتم والترمذي وعمرو بن علي الفلاس والبخاري والخطيب البغدادي فقالوا إنه غيره، ورجحه المزي وابن حجر.

انظر أقوالهم في: «الأسامي والكنى للإمام أحمد (ص١١٩)، «التاريخ الكبير» للبخاري ٨/ ٣٦٧، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٩/ ٢٣٩، «تهذيب الكمال» للمزي ٢٨٧/٣٢، «تهذيب التهذيب» لابن حجر ٤٣٣/٤، «تقريب التهذيب» لابن حجر ٤٨٣٣).

قال الشيخ المعلمي -في تحقيق ماتع له- في حاشية «موضح أوهام الجمع والتفريق» للخطيب ١/ ٣٤١- ٣٤٢: وملخص البحث أنه قد يستدل على الجمع باتفاق الأسم والنسبة إلى فارس والرواية عن ابن عباس، ويجاب بأن اسم يزيد كثير الشيوع يومئذ، وكذا الأنتساب إلى فارس، مع أنه لم يأت في خبر يزيد بن هرمز الفارسي، والرواة عن ابن عباس كثيرون مع أن مروي الفارسي غير مروي ابن هرمز، ويدل على أنهما رجلان: أن ابن هرمز مدني والرواة عنه كلهم حجازيون، وكان كاتبا لابن عباس وأميرا لموالي المدينة في محاربتهم لبني أمية يوم الحرة، والفارسي بصري والرواة عنه كلهم بصريون وكان يكون مع أمراء بني أمية أمية كاتبا لابن زياد.. الخ.

حدثنى ابن عباس (١) رضى الله عنهما قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم على أن عمدتم إلى (الأنفال) وهي من المثاني وإلى (براءة) وهي من المئين قرنتم (٢) بينهما ولم تكتبوا بينهما (٣) سطر ﴿ بِنْسِمِ اَللَّهِ ٱلرَّجْزِ الرَّحِيدِ ﴾ ووضعتموها في السبع الطول؟ فقال عثمان عليه الزمان وهو تُنَزَّل عليه الزمان وهو تُنَزَّل عليه الزمان وهو تُنَزَّل عليه السور ذوات العدد [١٠/١٣٥]، فإذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول: ضعوا هانِّه الآية في السورة التي يُذكر فيها كذا وكذا، (وتُنَزَّل عليه الآية فيقول: ضعوا هلْذِه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا)(٤)، وكانت (الأنفال) مما نزلت بالمدينة، وكانت (براءة) من آخر ما نزلت، وكانت قصّتُها شبيهةً بقصتها، وقبض رسول الله ﷺ ولم يبين لنا أنها منها، فمن ثُمَّ قرنتُ بينهما ولم أكتب سطر (٥) ﴿ بِنْدِ عِ اللَّهِ ٱلنَّهْزِ ٱلرَّجَيْدِ ﴾ ووضعتها في السبع الطول<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) صحابی، مشهور.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ففرقتم، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ت).

<sup>(</sup>٤) في الأصل هنا كلمة: ٱستوصوا، مقحمة، وليست في (ت). وما بين القوسين ساقط من (ن).

<sup>(</sup>ه) زیادة من (ت).

<sup>(</sup>٦) [١٤١٦] الحكم على الإسناد: رجاله ثقات.

#### التخريج:

ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٣٧٥ وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن أبي داود وابن المنذر والنحاس وابن حبان في «صحيحه» وأبى الشيخ والحاكم وابن مردويه والبيهقي.

وقد أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص٢٨٦)، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب من جهر بها (٧٨٧) من طريق مروان بن معاوية.

وأخرجه أحمد في «المسند» ٧/١ (٣٩٩)، والبزار في «البحر الزخار» ٨/٢، والبنائي في «السنن الكبرئ» في فضائل القرآن، باب السورة التي يذكر فيها كذا وكذا (٨٠٠٧)، وفي «فضائل القرآن» (ص٨٤)، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ٢/٢٩٧ من طريق يحيئ بن سعيد القطان.

وأخرجه أحمد أيضًا ١/ ٦٩ (٤٩٩) من طريق إسماعيل بن إبراهيم.

وأخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب من جهر بها (٧٨٦) من طريق هشيم. وأخرجه ابن شبّة في «تاريخ المدينة» ٣/ ١٠١٥ من طريق يحيى بن سعيد ومحمد ابن جعفر.

وأخرجه الترمذي في التفسير، باب ومن سورة التوبة (٣٠٨٦)، وابن أبي داود في «المصاحف» (ص٣١ – ٣٢) من طريق يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي وسهل بن يوسف.

وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ١/ ٢٣٠ من طريق عثمان بن الهيثم.

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ٢/ ٢٢١ ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» ٧/ ١٥٢، والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» ١/ ٣٣٨ من طريق هوذة بن خليفة.

وأخرجه الحاكم أيضًا في «المستدرك» ٢/ ٣٣٠ من طريق روح بن عبادة. وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» ٢/ ٤٢ من طريق إسحاق بن الأزرق. وأخرجه الواحدي في «الوسيط» ٢/ ٤٧٥ من طريق محمد بن جعفر.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي «تحفة الأشراف» للمزي ٧/ ٢٦١ والنسخة الحجرية لـ«تحفة الأحوذي» للمباركفوري ٤/ ١١٤: حسن، لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسي.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال أيضًا: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

وقال ابن كثير في «فضائل القرآن» (ص١٤٣): والحديث في الترمذي وغيره بإسناد جيّد قوي.

وقال الحافظ في «فتح الباري» ٨/ ٣١٤ عند ذكر الأختلاف في ترك البسملة أوّلها: وقيل: لأنهم لما جمعوا القرآن شَكّوا هل هي والأنفال واحدة أو ثنتان، فَقَصلُوا بينهما بسطر لا كتابة فيه، ولم يكتبوا فيه البسملة. وروى ذلك ابن عباس عن عثمان وهو المعتمد، وأخرجه أحمد والحاكم وبعض أصحاب السنن.

وذهب الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» ١/ ٥٧ (٣٩٩) إلى أنه ضعيف جدًّا؛ بل لا أصل له، فقال بعد أن بين الخلاف في يزيد الفارسي: فهذا يزيد الفارسي الذي أنفرد برواية هذا الحديث، يكاد يكون مجهولًا، حتى شبّه على مثل ابن مهدي وأحمد والبخاري أن يكون هو ابن هرمز أو غيره، ويذكره البخاري في «الضعفاء»، فلا يقبل منه مثل هذا الحديث ينفرد به، وفيه تشكيك في معرفة سور القرآن الثابتة بالتواتر القطعي، قراءةً وسماعًا وكتابةً في المصاحف، وفيه تشكيك في إثبات البسملة في أوائل السور، كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه، وحاشاه من ذلك. فلا علينا إذا قلنا إنه حديث لا أصل له تطبيقًا للقواعد الصحيحة التي لا خلاف فيها بين أئمة الحديث. فلا عبرة بعد هذا كله في هذا الموضع بتحسين الترمذي ولا بتصحيح الحاكم ولا بموافقة الذهبي، وإنما العبرة للحجة والدليل، والحمد لله على التوفيق.

ووافقه على هذا الحكم شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لـ «الإحسان»، وأبو إسحاق

[181۷] وسمعت (أبا القاسم الحسن بن محمد بن الحسن (۱ النيسابوري) (۲)، يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن نافع السجزي (۳) بهراة (٤) يقول: سمعت أبا يزيد حاتم بن محبوب السامي (۵) يقول: سمعت عبد الجبار بن العلاء العطار (۲) يقول: سئل سفيان بن عيينة (۷) لِمَ لَمْ يُكتب في صدر براءة ﴿ لِنسبِ اللهِ الرَّحَيْبِ الرَّحَيْبِ اللهِ المنافقين وبالسيف، ولا أمان للمنافقين (۸).

الحويني في تحقيق «فضائل القرآن» لابن كثير (ص٧٧) حيث حكم عليه بالنكارة. ومن قبلهم ضعفه ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/٣ فقال: هذا القول يضعفه النظر أن يختلف في كتاب الله هكذا.

<sup>(</sup>١) في (ن): الحسين، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في (ت): أبا القاسم الحسن بن حبيب. وهو أبو القاسم الحبيبي، كذبه الحاكم.

<sup>(</sup>٣) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٤) هراة: بفتح الهاء والراء، مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان، لها ربظ محيط بها من جوانبها، ولها أربعمائة قرية.

<sup>«</sup>معجم البلدان» لياقوت ٥/ ٤٥٦، «مراصد الأطلاع» لابن عبد الحق ٣/ ١٤٥٥، «الروض المعطار» للحميري (ص٩٤٥).

<sup>(</sup>٥) ثقة.

<sup>(</sup>٦) لا بأس به.

<sup>(</sup>V) ثقة، حافظ، فقيه، إمام، حجة.

<sup>(</sup>٨) [١٤١٧] الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف؛ شيخ المصنف كذبه الحاكم، ومحمد بن نافع لم يذكر بجرح أو تعديل، وبقية رجاله ثقات.

### قوله ﷺ: ﴿بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾



رُفِع بخبر اُبتداءِ مضمر؛ أي: هاذِه براءة، وقيل: رفع (۱) بخبر حرف الصفة (۲) على التقديم والتأخير تقديره: إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة بنقض العهد وفسخ العقد (۳). وهي مصدر على فَعَالة

#### التخريج:

ولم أجد من أسنده عن ابن عيينة غير المؤلف، وقد عزاه لابن عيينة: السمعاني في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٢٨٥، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٣، والألوسي في «روح المعاني» ٥/ ٣٣٦.

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ٢/ ٣٣٠ وأبو الشيخ وابن مردويه كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٣/ ٣٧٧ عن علي بن أبي طالب ...

وذكره عن علي أيضًا ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/٣، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٦٢.

وحكاه أبو جعفر النحاس في «معاني القرآن» ٣/ ١٨٠، والزجاج في «معاني القرآن» ٢/ ٢٨٥، والرجام اللغوي القرآن» ٢/ ٢٨٥ عن الإمام اللغوي محمد بن يزيد المبرّد.

- (1) ليست في (ن).
- (٢) الصفة: مصطلح عند الكوفيين يقابل حروف الجرّ عند البصريين، قال ابن يعيش في «شرح المفصل» ٧/٨ عند كلامه على حروف الجرّ: وقد يسميها الكوفيون حروف الصفات؛ لأنها تقع صفات لما قبلها من النكرات. وأكثر من استخدم هذا المصطلح الفراء.
  - انظر «معانى القرآن» ٢/١، ٣١.
- (٣) أنظر «معاني القرآن» للزجاج ٢/ ٤٢٨، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٦/٥،
   ورجح الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٥٨ القول الأول.

كالشَّناءة والدَّناءة(١).

﴿إِلَى اللَّذِينَ عَنَهَدَّمُ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ يعني إلى الذين عاهدهم رسول الله على الذين عاهدهم رسول الله على الذين عاهدهم المتولِّي للعقود، وأصحابه كلهم بذلك راضون، فكأنهم عاقدوا(٢) وعاهدوا(٣) .[١٥٥/ب]

### ﴿ فَسِيحُوا ﴾



رجع من الخبر إلى الخطاب؛ أي: قل لهم: سيحوا؛ أي: سيروا<sup>(٤)</sup> ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ مقبلين ومدبرين، آمنين غير خائفين أحدًا من المسلمين (٥) بحرب ولا سلب ولا قتل ولا أسر (٦).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تاج العروس» للزبيدي ١/ ٤٤.

<sup>(</sup>٢) في (ت)، (ن): عقدوا.

<sup>(</sup>٣) وبهذا فسرها الطبري في «جامع البيان» ١٠/٥٥ – ٥٩، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/٤، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/٦٣.

وذكر الزمخشري في «الكشاف» ٢/ ١٣٧ وجهًا آخر فقال: فإن قلت: لم علقت البراءة بالله ورسوله والمعاهدة بالمسلمين؟ قلتُ: قد أذن الله في معاهدة المشركين أولًا، فاتفق المسلمون مع رسول الله على وعاهدوهم، فلما نقضوا العهد أوجب الله تعالى النبذ إليهم، فخوطب المسلمون بما تجدد من ذلك، فقيل لهم: أعلموا أن الله ورسوله قد برئا مما عاهدتم به المشركين.

وذكر ابن المنير وجهًا حسنًا لذلك في تعقباته علىٰ «الكشاف» ٢/١٣٧ فقال: ووراء ما ذكره سرُّ آخر هو المرعيُّ والله أعلم، وذلك أن نسبة العهد إلىٰ الله ورسوله في مقام نسب إليه النبذ إلى المشركين لا تحسن شرعًا.. الخ.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٣/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٥) «جامع البيان» للطبري ١٠/٦٦، «معالم التنزيل» للبغوي ٨/٤.

<sup>(</sup>٦) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٦٤.

﴿ أَرَبَعَةِ أَشَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

﴿ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ عَيْرُ مُعْجِزِى ٱللَّهِ ﴾ ؛ أي: غير فائتين ولا سابقين ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهُ عُنْرِى ٱللَّهُ عَيْرُ مُعْجِزِى ٱللَّهِم ومورثهم العارفي الدنيا، والنارفي الآخرة (٣).

واختلف العلماء في كيفية هذا التأجيل وفي هؤلاء الذين برئ الله ورسوله إليهم من العهود التي كانت بينهم وبين رسول الله على من المشركين:

فقال محمد بن إسحاق وغيره (٤): هم صنفان من المشركين ، أحدهما كانت مدّة عهده أقل من أربعة أشهر (فأمهل تمام أربعة أشهر) (٥) ، والآخر كانت مدّة عهده بغير أجل محدود فقصر به على أربعة أشهر ؛ ليرتاد لنفسه ثمّ هو حرب بعد ذلك لله ولرسوله وللمؤمنين (٢) ؛ يُقتل حيث ما أدرك ويؤسر إلا أن يتوب، وابتداء هاذا الأجل يوم الحج الأكبر وانقضاؤه إلى عشر من شهر ربيع الآخر ، فأما من لم يكن له عهد فإنما أجله

<sup>(</sup>١) ليست في (ن).

<sup>(</sup>۲) أنظر «جامع البيان» للطبري ١٠/٦٦، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٢٤، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٢/٦.

<sup>(</sup>٣) «جامع البيان» للطبري ١٠/ ٦٧ بنصه، «معالم التنزيل» للبغوي ٨/٤.

<sup>(</sup>٤) في (ت): وغيرهم.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ن).

أنسلاخ الأشهر الحرم وذلك خمسون يومًا (١).

وقال الزهري: هنّ (٢): شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم؛ لأن هٰذِه الآية نزلت في شوال (٣).

وقال الكلبي: إنما كانت الأربعة الأشهر لمن كان بينه وبين رسول الله على عهد دون أربعة أشهر فأتم له الأربعة أشهر، ومن كان عهده أكثر من أربعة أشهر فهذا الذي [١٣٦] أُمِر (٤) أن يُتمّ له عهده وقال: ﴿فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>۱) أنظر «جامع البيان» للطبري ۱۰/۹۰ بمعناه، «معالم التنزيل» للبغوي ۸/۶ – ۹، «فتح القدير» للشوكاني ۲/۲۷؟.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ٢/ ٢٦٥ عن معمر، ومن طريقه أبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ٢/ ٤١٢.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٦٢، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٧٤٧/٦ من طريق محمد بن ثور، عن معمر، عن الزهري.. به.

وأورده ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ١٣٨/٧ وعقبه بقوله: وهذا القول غريب! وكيف يحاسبون بمدّة لم يبلغهم حكمها، وإنما ظهر لهم أمرها حين نادى أصحاب رسول الله بذلك.

وانظر هلذا التعقب أيضًا في «جامع البيان» للطبري ١٠/ ٦٦، «زاد المسير» لابن الجوزي ٣/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٤) في (ت): أُمِر به.

<sup>(</sup>ه) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ٢٦٦٦/، والطبري في «جامع البيان» ١٢٢١، من طريق معمر، عن الكلبي.. بمثله. وأورده الشوكاني في «فتح القدير» ٢/٨١٤.

وقال مقاتل: نزلت في ثلاثة أحياء من العرب: خزاعة (۱) وبنو مُدْلِج (۲) وبنو خزيمة (۳) كان النبي على عاهدهم بالحديبية سنتين، فجعل الله أجلهم أربعة أشهر ولم يعاهد النبي على بعد هاذه الآية أحدًا من الناس (٤).

(۱) خزاعة: لقب على لُحَي وأفصى ابني حارثة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء ابن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد، هذا هو المشهور؛ ولكن في نسب خزاعة خلاف؛ فقد نسبهم جمع إلىٰ عدنان فقالوا: هم بنو لحي بن عامر ابن قمعة بن إلياس بن مضر، ورجحه ابن حزم.

ويؤيده ما أخرجه مسلم، كتاب الجنة ونعيمها، باب النار يدخلها الجبارون (٢٨٥٦) وغيره عن أبي هريرة الله مرفوعًا: رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبا بني كعب هأولاء يجر قصبه في النار.

وبنو كعب هم خزاعة كما ورد في روايات أخرى لفظ: أبو خزاعة، وذلك أن عمرًا هذا هو أول من غير دين إبراهيم الشخ كما ورد في الحديث.

وسميت خزاعة بذلك لأنهم أنخزعوا -أي: أنقطعوا، عن قومهم الأزد لما هاجروا بعد سيل العرم في الحجاز وذلك أثناء هجرتهم. وكانت لخزاعة سدانة البيت بعد جرهم حتى صارت لقريش في زمن قصي بن كلاب.

انظر: «نسب معد واليمن الكبير» لابن الكلبي ٢/ ١١٦، «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (ص٤٨٠).

(۲) هم بنو مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة، واشتهروا بالقيافة، ومنهم الصحابي الشهير سراقة بن جعشم بن مالك بن عمرو بن مالك بن تميم بن مدلج، والصحابى مجزّر بن الأعور الذي سرّ النبي على بقيافته.

«جمهرة النسب» للكلبي (ص١٥٨)، «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (ص١٨٧).

- (٣) في حاشية الأصل: وفي نسخة: جذيمة، وهي كذلك في (ت).
  - (٤) «تفسير مقاتل بن سلميان» ٢/ ١٥٦ بنحوه.

وقال الحسن رحمه الله: بعث الله على محمدًا على وأمره أن يدعو الناس إلى التوحيد والطاعة وفرض عليه الشرائع وأمره بقتال من قاتله من المشركين فقال: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الذِينَ يُقَتِلُونَكُم ﴿() ، وكان لا يقاتل إلا من قاتله، وكان كافًا عن أهل العهود الذين كانوا يعاهدونه الثلاثة والأربعة أشهر (٢) حتى ينظروا في أمرهم؛ فإما أن يسلموا وإما أن يُؤذَنوا بحرب (٣) ، ثم أمره بقتال المشركين والبراءة منهم وأجّلهم أربعة أشهر على أن يسلموا وإما أن يؤذنوا بحرب (٤) ، ولم يكن الأحد منهم أجل أكثر من أربعة أشهر؛ لا من كان له عهد قبل البراة ولا من لم يكن له عهد، فكان الأجل لجميعهم أربعة أشهر وأحل وماء المشركين كلهم من أهل (٥) العهد وغيرهم بعد انقضاء الأجل (٢).

قال عبد الرحمن بن زيد: نَقَضَ كُلّ عهدٍ كان أكثر من أربعة أشهر؟ فردّه إلى الأربعة (٧).

وقال محمد بن إسحاق ومجاهد وغيرهما: نزلت في أهل مكة؛ وذلك أن رسول الله ﷺ عاهد قريشًا عام الحديبية على أن يضعوا

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٣) في (ت)، (ن): بالحرب.

<sup>(</sup>٤) في (ت): أو يؤذنوا بالحرب.

<sup>(</sup>٥) في (ن): أجل.

<sup>(</sup>٢) لم أجده.

<sup>(</sup>V) لم أجده.

الحرب عشر سنين، يأمن فيها الناس ويكفّ بعضهم عن بعض الحرب عشر سنين، يأمن فيها الناس ويكفّ بعضهم عن بعض الامراب]، فدخلت خزاعة في عهد رسول الله على ودخل بنو بكر في عهد قريش، وكان مع ذلك (۱) عهود (۲) بين رسول الله على وبين قبائل من (۳) العرب خصائص، فعدت بنو بكر على خزاعة ونقضوا (٤)، فنالت منها ورفدتهم قريش بالسلاح، فلما تظاهر بنو بكر وقريش (على خزاعة) (٥) ونقضوا عهدهم، خرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى وقف على رسول الله على وقال:

يا رب إنى ناشدٌ محمدا

حلف أبينا وأبيه الأتلدا

كننت لننا أثا وكننا وللدا

ثُمّت أسلمنا ولم ننزع يدا

فانتصر هداك الله نتصرًا عبدا(٦)

وادع عسباد الله يسأتسوا مسددا

فيهم رسول الله قد تجردا

أبيض مثل الشمس ينمو صعدا

<sup>(</sup>١) في (ت)، (ن): هذا.

<sup>(</sup>٢) في (ن): عهودهم.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ت)، (ن).

<sup>(</sup>٥) من (ن).

<sup>(</sup>٦) في (ت): أيدا.

إن سيم خسفًا وجهه تربدا

في فيلق كالبحر يجري مزبدا

إن قريشًا أخلفوك الموعدا

ونقضوا ميشاقك المعؤكدا

وزعموا أن لست تدعوا أحدا

وهــــم أذل وأقـــل عـــدا

هم بيتونا بالحطيم هجدا

وقستسلسونا ركسعسا وسسجسدا

فقال رسول الله ﷺ: « لا نصرت إن لم أنصركم » وخرج وتجهز إلى مكة، وفتح الله ﷺ مكة، وهي سنة ثمان من الهجرة (١١).

ثم لما خرج إلى غزاة تبوك وتخلّف من تخلف من المنافقين وأرجفوا الأراجيف، جعل المشركون ينقضون عهودهم، فأمره الله تعالى بإلقاء عهودهم إليهم ليأذنوا بالحرب؛ وذلك قوله على: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيانَةً فَأَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءٍ ﴾ [١٣٧/](٢) الآية.

فلما كانت سنة تسع؛ أراد رسول الله على الحج، ثم قال: إنه ربما (٣) يحضر المشركون فيطوفون عراة فلا أُحِب أن أحج حتى لا

<sup>(</sup>۱) أنظر «الطبقات الكبرى» لابن سعد ۲/ ۱۳۶، «الاستيعاب» لابن عبد البر ٣/ ٢٥٩، «السيرة النبوية» لابن هشام ٢/ ٢٥٩، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ٩- ١٠، «السيرة النبوية» لابن هشام ٢/ ٣٠٩ – ٣٨٩.

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ٥٨.

<sup>(</sup>٣) من (ت).

يكون ذلك، فبعث رسول الله على أبا بكر الله الله المنة أميرًا على الموسم ليقيم للناس الحج، وبعث معه بأربعين آية (١) من صدر (براءة) ليقرأها على أهل الموسم، فلما ساء دعا رسول الله عليًا عليًا وقال: «اخرج بهاذه القصة من صدر (براءة) وأذّن بذلك في الناس إذا آجتمعوا» فخرج علي على على ناقة رسول الله الله العضباء (٢) حتى أدرك أبا بكر الله بذي الحليفة (٣)، فأخذها منه، فرجع أبو بكر الله النبي الله فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أنزَل في شأني شيء؟ فقال: «لا، ولكن لا يُبلّغ عن غيري إلا (٤) رجل منّي، أما ترضى يا أبا بكر أنّك كنت معي في الغار، وأنك رجل منّي، أما ترضى يا أبا بكر أنّك كنت معي في الغار، وأنك

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>۲) في (ت): الجدعاء، وكلاهما من إبل النبي على قال ابن القيم عند ذكره دواب النبي على في «زاد المعاد» ١/١٣٤: والعضباء والجدعاء، ولم يكن بهما عضب ولا جدع، وإنما سميت بذلك، وقيل: كان بإذنها عضب فسميت به، وهل العضباء والجدعاء واحدة أو أثنتان؟ فيه خلاف. وقال الفيروز آبادي في «القاموس المحيط» للفيروزآبادي ٣/ ١٨: والجدعاء ناقة رسول الله على وهي العضباء والقصواء، ولم تكن جدعاء ولا عضباء ولا قصواء، وإنما هُنَّ ألقاب.

والعضباء: الناقة المشقوقة الأُذن.

انظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي ١/٢٥٧.

<sup>(</sup>٣) ذو الحليفة: بالتصغير، قرية كان بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة، ومنها ميقات أهل المدينة، وهي الآن داخل عمران المدينة.

<sup>«</sup>معجم البلدان» لياقوت ٢/ ٣٣٩ - ٣٤٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: أو، والمثبت من (ن).

### صاحبي على الحوض؟ » قال: بلي يا رسول الله(١).

マルー・フルベーンル

(۱) أسند الطبري في «جامع البيان» ۱/ ٦٥، وفي «تاريخ الرسل والملوك» ٣/ ١٢٢ نحوه عن السدي من قوله.

وأخرج أحمد في «المسند» ٣/ ٢١٢، ٢٨٣ (١٣٢١٤)، والترمذي في التفسير، باب: ومن سورة التوبة (٣٠٩٠)، والنسائي في «السنن الكبرى» كتاب الخصائص باب ذكر توجيه النبي على ببراءة مع علي (٨٤٦٠)، وأبو يعلى في «مسنده» ٥/ ٤١٢ من طريق عفان وعبد الصمد عن حماد عن سماك عن أنس ان رسول الله على بعث ببراءة مع أبي بكر إلى أهل مكة قال: ثم دعاه فبعث بها عليا قال: لا يبلغها إلا رجل من أهلى. واللفظ لأحمد.

وأخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» ٢/ ٥٦٢، ١٤١ من طريق محمد بن عبد الله الخزاعي، عن حماد.. بنحوه.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث أنس بن مالك.

وحسن إسناده الألباني في «صحيح سنن الترمذي» ٣/ ٥٥، وحسين أسد في تعليقه على «مسند أبي يعلى».

وله شاهد من حديث علي ؟: أخرجه أحمد في «المسند» ١٥١/١ (١٢٩٧) وفي «فضائل الصحابة» ٧٠٣/٢ من طريق سماك، عن حنش عن علي ، بمعناه. قال الشيخ أحمد شاكر (١٢٩٦): إسناده حسن.

وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» كتاب الخصائص، باب ذكر توجيه النبي ﷺ ببراءة مع على (٨٤٦١) من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن زيد ابن يثيع عن على.. بمعناه.

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ١١/ ٥٠٠ (١٢١٢٧) من حديث مقسم عن ابن عباس.. بمعناه.

قال جابر ﴿ كنت مع علي ﴿ حين أتبعه رسول الله ﷺ أبا بكر ﴿ الله فلما كنا بالعرج (١) ثوّبَ بصلاة الصبح ، فلما آستوى أبو بكر ﴿ ليُكَبِّر ، سمع الرغاء ، فوقف وقال : هذا رغاء ناقة رسول الله ﷺ في العضباء (٢) ، لقد بدا لرسول الله ﷺ في الحج! فإذا عليها علي ﴿ العضباء (٢) ، لقد بدا لرسول الله ﷺ فقال أبو بكر ﴿ أميراً على فقال أبو بكر ﴿ (أميراً على بربراءة) أقرأها على الناس. فسار معه (٣) أبو بكر ﴿ (أميراً على الحج (٤) وعلي ﴾ (٥) ليؤذن بربراءة) ، فقدما مكة فلما كان قبل التروية (٢) بيوم ، قام أبو بكر [١٣٧/ب] ﴿ ، فخطب الناس وحدّثهم عن مناسكهم ، وأقام للناس الحج ، والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم التي كانوا عليها في الجاهلية من الحج ، حتى إذا كان يوم النحر قام على بن أبي طالب الشي ، فأذن في الناس بالذي أُمِرَ يوم النحر قام على بن أبي طالب الشي ، فأذن في الناس بالذي أُمِرَ

<sup>(</sup>۱) العَرْج: قرية جامعة في بلاد هذيل، على طريق مكة من المدينة، تبعد عنها ٧٨ ملًا تقربنًا.

<sup>«</sup>معجم البلدان» لياقوت ١١١/٤.

<sup>(</sup>٢) في (ن): الجدعاء.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ت)، (ن).

<sup>(</sup>٤) في (ت): الحاج.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٦) في (ن): يوم التروية.

<sup>(</sup>٧) في (ت)، (ن): بالذي أمره به رسول الله على.

<sup>(</sup>٨) ذكره السيوطى في «الدر المنثور» ٣/ ٣٧٩ وعزاه لابن راهويه والدارمي والنسائي

قال الشعبي (1): حدثني مُحرّر بن أبي هريرة (٢) عن أبيه (٣) قال: كنت مع علي الله عين بعثه النبي الله ينادي، وكان إذا صَحلَ (٤) صوته ناديت. قلت: بأي شيء كنتم تنادون؟ قال: بأربع: « لا يطف (٥) بالكعبة عريان، ومن كان له عند رسول الله الله عليه عهد فعهده إلى مدته، ولا يدخل البيت (٢)

وابن خزيمة في «صحيحه» وابن حبان في «صحيحه» وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهةي. وقد أخرجه الدارمي في «المسند» (١٩٥٦)، والنسائي في «السنن الكبرئ» كتاب الخصائص باب ذكر توجيه النبي على ببراءة مع على (١٩٥٦)، وابن خزيمة في «صحيحه» ١٩/١٥ (٢٩٧٤)، وابن حبان في «صحيحه» ١٩/١٥ (٢٩٧٤)، وابن حبان في «صحيحه» ١٩/١٥ النبوة» ٥/ ٢٩٧ جميعهم من طريق أبي قرة موسى بن طارق، عن ابن جريج، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن أبي الزبير، عن جابر.. بنحوه.

وإسناده ضعيف؛ لعدم تصريح أبي الزبير بسماعه من جابر.

- (١) عامر بن شراحيل الشعبي، ثقة، مشهور، فقيه، فاضل.
- (٢) مُحَرَّر بن أبي هريرة الدوسي، المدني، روىٰ عن أبيه، وروىٰ عنه الشعبي وأهل الكوفة، ترجمه البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن سعد: توفي بالمدينة في خلافة عمر بن عبد العزيز، وكان قليل الحديث. قال الحافظ: مقبول من الرابعة.

انظر: «الطبقات الكبرى » لابن سعد ٥/ ١٨٨، «التاريخ الكبير» للبخاري ٨/ ٢٢، «الجرح والتعديل» (٤٦٠، «الثقات» لابن حبان ٥/ ٤٦٠، «التقريب» (٢٥٤٢).

- (٣) أبو هريرة، الصحابي ه.
- (٤) في الأصل: محل، والمثبت من (ت)، (ن).

جاء في «القاموس المحيط» للفيروزآبادي ٤/٥: (صَحِل: كَفَرِحَ، فهو أصحل وصَحِلٌ، بحَّ أو ٱحتدَّ في بَحَحٍ، خشونة في الصدر وانشقاق في الصوت من غير أن يستقيم.

(٥) في (ت): لا يطوف. (٦) في (ت)، (ن): الجنة.

## إلا نفس مؤمنة، ولا يحج بعد عامنا مشرك »(١). قالوا: فقال المشركون:

#### (١) الحكم على الإسناد:

فيه محرر مقبول.

أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/٦٠ من رواية قيس، عن المغيرة، عن الشعبي، عن المحرر.. به.

وأخرجه أحمد في «المسند» ٢٩٩/ (٧٩٧٧)، والدارمي في «المسند» (١٩٦٠)، والنسائي في «السنن الكبرى» في تفسير سورة التوبة (١١٢١٤)، وفي «المجتبى» كتاب مناسك الحج، باب قوله على: ﴿خُذُوا﴾ (٢٩٥٨)، والطبري في «جامع البيان» ١١٣٠٠ - ٦٤ كلهم من طريق شعبة، عن المغيرة، عن الشعبي، عن المحرر، عن أبيه.. بمعناه. غير أن في رواية شعبة هاذه: ومن كان بينه وبين رسول الله على عهد فأجله إلى أربعة أشهر.

وتابعه علىٰ هٰذِه الرواية جرير بن عبد الحميد، كما عند ابن حبان في «صحيحه» ٩/ ١٢٨.

قال الطبري عقب هانيه الرواية: وأخشى أن يكون هاذا الخبر وهمًا من ناقله في الأجل، لأن الأخبار متظاهرة في الأجل بخلافه، مع خلاف قيس شعبة في نفس هاذا الحديث.

وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» ٥/ ٣٨ بعد ذكر رواية أحمد: وهذا إسناد جيد، لكن فيه نكارة من جهة قول الراوي: إن من كان له عهد فأجله إلىٰ أربعة أشهر، وقد ذهب إلىٰ هذا ذاهبون، ولكن الصحيح أن من كان له عهد فأجله إلىٰ أمده بالغا ما بلغ، ولو زاد علىٰ أربعة أشهر، ومن ليس له أمد بالكلية فله تأجيل أربعة أشهر، بقي قسم ثالث وهو من له أمد يتناهىٰ إلىٰ أقل من أربعة أشهر من يوم التأجيل، وهذا يحتمل أن يلتحق بالأول، فيكون أجله إلىٰ مدته وإن قل، ويحتمل أن يقال: إنه يؤجل إلىٰ أربعة أشهر؛ لأنه أولىٰ ممن ليس له عهد بالكلية، والله تعالىٰ أعلم. وقد صحح إسناد هانه الرواية أحمد شاكر في تعليقه علىٰ «المسند» ٢٩٨/٢).

نحن نبرأ من عهدك وعهد ابن عمك إلا من الطعن والضرب<sup>(۱)</sup>، وطفقوا يقولون: اللهم إنا قد مُنِعْنا أن نَبرَّك (<sup>۲)</sup>.

ثم لما كانت سنة عشر حج النبي على حجّة الوداع، وقفل إلى المدينة، ومكث بقية ذي الحجّة والمحرم وصفرًا وليالي من شهر ربيع الأول؛ حتى لحق بالله كلل.

### قوله ﷺ: ﴿وَأَذَانُ ﴾

عطف على قوله (براءة)<sup>(٣)</sup>؛ أي: إعلام، ومنه الأذان بالصلاة، يُقال: آذنته فأذن؛ أي: أعْلَمتُه فَعَلِم، وأصله من الأُذن؛ أي: أوقعته في أذنيه<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) لم ترد هالزه الزيادة في شيء من روايات حديث محرر بن أبي هريرة، إنما أسندها الطبري ۱۰/ ۲۰، وفي «التاريخ» له ۳/ ۱۲۲ – ۱۲۳ عن السدي.. من قوله.

<sup>(</sup>٢) لم أجد هاذِه الزيادة.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «جامع البيان» ١٠/ ٦٧، «معاني القرآن» للزجاج ٢/ ٤٢٩، «مشكل إعراب القرآن» لمكي ١/ ٣٢٢، «إعراب القرآن» للهمداني ٢/ ٤٤٤.

وضعف الزمخشري في «الكشاف» ٢/ ١٣٨ هذا الإعراب حيث قال: (وأذان): ارتفاعه كارتفاع (براءة) على الوجهين، ثم الجملة معطوفة على مثلها، ولا وجه لقول من قال: إنه معطوف على (براءة)؛ كما لا يقال: عمرو معطوف على زيد في قولك: زيد قائم وعمرو قاعد.

ووافقه على هذا القول أبو البقاء العكبري في «إملاء ما منَّ به الرحمن» ٢/ ١١، وأبو حيان في «الدر المصون» ٦/٦.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني ٧٠/ ٧١، «عمدة الحفاظ» للسمين الحلبي ١/ ٧٨ - ٨١.

وقال عطية العوفي وسليمان بن موسى الشامي: الأذان القصص؛ فاتحة براءة إلى قوله ﴿وَإِنَّ خِفْتُمْ عَيْلَةً﴾ الآية، وذلك ثمان وعشرون آية (١).

﴿ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ﴾ واختلفوا فيه، فقال أبو جحيفة وعطاء [١٣٨] وطاوس ومجاهد: هو يوم عرفة (٢). وهي رواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما (٣).

يدل عليه حديث أبي الصهباء(٤) البكري قال: سألت علي بن أبي

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۷/۱۰، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ۱۷٤۷/٦ من رواية حجاج عن ابن جريج قال: زعم سليمان الشامي أن قوله.. فذكره.

ولم أجد من أسنده أو عزاه إلى عطية العوفي غير المؤلف.

ثم وجدت الماوردي في «النكت والعيون» ٢/ ٣٣٩ يقول، عقب إيراده لهذا القول: وهذا قول تفرّد به سليمان بن موسى الشامي.

<sup>(</sup>٢) أسند أقوالهم الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٦٧ - ٦٩، واختار هذا القول الزجاج في «معاني القرآن» ٢/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجها الطبري في «جامع البيان» ١٩/١٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٧٤٨/٦ كلاهما من حديث إسحاق بن سليمان، عن سلمة بن بُخت، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إن يوم عرفة يوم الحج الأكبر، يوم المباهاة، يباهي الله ملائكته في السماء بأهل الأرض، يقول تبارك وتعالى: جاؤوني شعثًا غبرًا، آمنوا بي ولم يروني، وعزتي لأغفرن لهم، وهو يوم الحج الأكبر. هذا لفظ ابن أبي حاتم، وذكره الطبري مختصرًا.

<sup>(</sup>٤) في (ت): الصحباء، وهو تحريف، وهو صهيب، أبو الصهباء البكري، البصرى، مقبول.

طالب عن يوم الحج الأكبر، فقال: إن رسول الله على بعث أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهما يقيم للناس الحج، وبعثني معه بأربعين آية من براءة حتى أتى عرفة فخطب الناس يوم عرفة، فلما قضى خطبته التفت إليّ، فقال: قم يا علي؛ فأدّ رسالة رسول الله على! فقمت، فقرأت عليهم أربعين آية من براءة، ثم صَدَرْنَا (۱)، حتى أتينا منى، فرميت الجمرة ونحرت البدنة، ثم حلقت رأسي، وعلمت أن أهل الجمع لم يكونوا حضروا كلهم خطبة أبي بكر يوم عرفة، فطفقت النجمع لم يكونوا حضروا كلهم غطبة أبي بكر يوم عرفة، فطفقت النجم؛ ألا وهو يوم عرفة (۳).

وروىٰ شهاب بن (٤) عباد العصري (٥)،

<sup>(</sup>۱) الصَدَر: بالتحريك؛ الرجوع، يُقال: صدر القوم عن المكان أي رجعوا عنه. والصَّدْر: اليوم الرابع من أيام النحر لأنَّ الناس يَصْدُورن فيه عن مكة إلىٰ أَمَاكنهم. اللسان (صدر).

<sup>(</sup>٢) الفُسْطَاط: بضم الفاء وكسرها، ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق، وقيل: مجتمع أهل الكُورة حوالي مسجد جماعتهم، هكذا فسره صاحب العين وغيره، وكل مدينة فسطاط.

وقد عدّها الجواليقي فارسية معرّبة، وتعقبه أحمد شاكر بأنها عربية خالصة. «معجم البلدان» لياقوت ٢٩٩/٤، «المعرب» للجواليقي (ص٢٤٩)، «القاموس المحيط» للفيروزآبادي ٢/٥٥٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٦٧ - ٦٨ من طريق حيوة بن شريح، عن حميد بن زياد، عن أبي معاوية البجلي، عن أبي الصهباء.. بمثله.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: عن، وهو تحريف، والتصويب من (ت).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: القصري، وهو تصحيف، والتصويب من (ت).

عن أبيه (١) قال: سمعت عمر بن الخطاب عن يقول: هذا يوم عرفة يوم الحج الأكبر؛ فلا يصومنه أحد، قال: فحججت بعد أبي، فأتيت المدينة، فسألت عن أفضل أهلها، فقالوا: سعيد بن المسيب، فأتيته، فقلت: إني سألت عن أفضل أهل المدينة فقالوا: سعيد بن المسيب، فأخبرني عن صوم يوم عرفة فقال: أخبرك عن من هو أفضل مني مائة ضعف: عمر، أو ابن عمر في كان ينهى عن صومه ويقول: هو يوم الحج الأكبر (٢).

فيه شهاب بن عباد مقبول.

#### التخريج:

أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ٧/ ١٢٥، والبخاري في «التاريخ الكبير» ٦/ ٣٤، والطبري في «التاريخ الكبير» ٦ / ٣٤، والطبري في «جامع البيان» ١٨/١٠ من طريق شهاب بن عباد.. به. وعزاه ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ١٤٤ لابن أبي حاتم أيضًا.

وهو: شهاب بن عباد العبدي، العصري، البصري، روىٰ عن أبيه، ترجم له البخاري، وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الحافظ: مقبول.

انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري ٤/ ٢٣٤، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم المرع الثقات» لابن حبان ٤/ ٣٦٨، «تهذيب الكمال» للمزي ٣٦٨/٤، «التقريب» لابن حجر (٢٨٤٣).

<sup>(</sup>۱) عباد العصري، وعصر بطن من عبد قيس- يروي عن عمر ﷺ، ويروي عنه ابنه شهاب، ذكره ابن حبان في «الثقات».

انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد ٧/ ١٢٥، «التاريخ الكبير» للبخاري ٦/ ٣٤، «الجرح والتعديل» ٦/ ٨٨، «الثقات» لابن حبان ٥/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) الحكم على الإسناد:

وقال معقل بن داود (١٠): سمعت ابن الزبير رضي الله عنهما يقول: يوم عرفة هذا يوم الحج الأكبر، فلا يَصُمْه أحد (٢٠).

وقال غالب [١٣٨/ب] بن عبيد الله: سألت عطاء عن يوم الحج الأكبر فقال: يوم عرفة؛ فأفض منها قبل طلوع الفجر<sup>(٣)</sup>.

وقال نافع بن جبير وقيس بن عباد<sup>(۲)</sup> وعبد الله بن شداد والشعبي والنخعي والسدّي وابن زيد: هو يوم النحر<sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>١) لم أجده .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٣٨٢ لابن جرير، وهو عنده في «جامع البيان» ١٠/ ٦٨.

<sup>(</sup>۳) أخرجه الطبرى ۱۰/ ۲۸.

<sup>(</sup>٤) في (ن): يوم عرفة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري ١٠/ ٦٨ عن ابن وكيع، عن محمد بن بكر. وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٧٤٨/٦ عن أبيه، عن ابن أبي عمر، عن سفيان. كلاهما عن ابن جريج، عن محمد بن قيس بن مخرمة قال: خطب النبي.. به فراوي الحديث عندهما هو محمد بن قيس لا أبوه.

ومحمد بن قيس تابعي يروي عن أبيه، وروايته عن النبي ﷺ مرسلة، كما جزم بذلك البغوي وابن منده. «الإصابة» لابن حجر ٣١٦/٩.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و «جامع البيان» ١٠ / ٧١: عبادة، وهو تحريف، والتصويب من (ت).

<sup>(</sup>٧) أسند أقوالهم الطبري في «جامع البيان» ١٠ / ٦٩ – ٧٤، واختار هذا القول، والشوكاني في «فتح القدير» ٢/ ٤٢١.

وهو إحدىٰ(١) الروايتين عن علي ﷺ.

قال يحيى بن الجزار (٢): خرج عليٌّ يوم النحر على بغلة بيضاء يريد الجبّانة (٣)، فجاءه رجل فأخذ بلجام دابّته وسأله عن الحج الأكبر، فقال: هو يومك هذا، خَلِّ سبيلها (٤).

وقال عياش (٥) العامري: سُئل عبد الله بن أبي أوفى الله عن يوم الحج الأكبر فقال: سبحان الله هو يوم النحر، يوم تهراق فيه الدماء، ويحلق فيه الشعر، ويحل فيه الحرام (٢).

<sup>(</sup>۱) في (ن): وهي بصدد الروايتين.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الخراز، وهو تصحيف، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٣) الجَبَّانة: -بالفتح ثم التشديد-، والجبان في الأصل: الصحراء، وأهل الكوفة يسمون المقابر (جبانة) كما يسميها أهل البصرة مقبرة، «معجم البلدان» لياقوت ١٦٦/٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٧٠ من طريق شعبة، عن الحكم، عن يحيى الجزار.. به.

وذكره النحاس في «معاني القرآن» ٣/ ١٨١، والبغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ١٢، وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٥) في حاشية الأصل: في نسخة: عباس، وكذا هو في (ت)، (ن) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٥/ ٥٥٨ (١٥٣٢٨) من طريق جابر، والطبري في «جامع البيان» ١/ ٦٩ من طريق عبد الرحمن، كلاهما عن سفيان.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ٠١/ ٧٣ من طريق قيس، كلاهما -أي: سفيان وقيس- عن عياش العامري.. بنحوه.

وأخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ٢/ ٢٦٧، وسعيد بن منصور في «سننه» ٥/ ٢٣٨، والطبري في «جامع البيان» ١/ ٦٩ - ٧٧ من طرق عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الله بن أبي أوفى.. بنحوه.

وروى الأعمش<sup>(۱)</sup> عن عبد الله بن سنان<sup>(۲)</sup> قال: خطبنا المغيرة بن شعبة<sup>(۳)</sup> ظليم على ناقة له يوم الأضحى، فقال: هذا يوم الأضحى، وهذا يوم النحر، وهذا يوم الحج الأكبر<sup>(٤)</sup>.

وروى شعبة (٥) عن أبي بشر (٦) قال: أختصم علي بن عبد الله بن عباس (٧) ورجل من آل شيبة في يوم الحج الأكبر، فقال عليّ: هو يوم النحر، وقال الذي من آل شيبة: هو يوم عرفة، فأرسلوا إلى سعيد بن جبير (٨) فسألوه، فقال: هو يوم النحر، ألا ترىٰ أن من فاته يوم عرفة لم

رجاله ثقات.

#### التخريج:

أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» ٥/ ٢٤١، وابن أبي شيبة في «المصنف» ٥/ ٥٥ (١٥٣٢٦)، والطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٧٠ من طرق عن الأعمش.. به.

<sup>(</sup>١) سليمان بن مهران، ثقة، حافظ، لكنه مدلس.

<sup>(</sup>۲) عبدالله بن سنان الأسدي، أبو سنان الكوفي، يروي عن علي وابن مسعود والمغيرة بن شعبة، وغيرهم، وثقه ابن سعد وابن معين وابن حبان، توفي أيام الحجاج. «الجرح والتعديل» ٥/ ٨٦، «الثقات» لابن حبان ٥/ ١١، «تعجيل المنفعة» لابن حجر ١/ ٧٤٣.

<sup>(</sup>٣) صحابي، جليل.

<sup>(</sup>٤) [\*] الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>٥) ابن الحجاج، ثقة حافظ متقن.

<sup>(</sup>٦) بيان بن بشر الأحمسى، ثقة ثبت.

<sup>(</sup>٧) أبو محمد الهاشمي، ثقة عابد.

<sup>(</sup>٨) ثقة، ثبت، فقيه.

يفته الحج، وإذا فاته يوم النحر فقد فاته الحج؟!(١١).

يدل عليه:

[181۸] ما أخبرنا عبد الله بن حامد (۲)، قال: أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه (۳)، أنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان (٤)، قال: نا يحيى بن بكير (٥)، نا الليث (٢)، عن عقيل (٧)، عن الزهري (٨)، عن أبي بكر بن عبد الرحمن (٩)، عن أبي هريرة هي قال: [١٣٩/١] بعثني أبو بكر الله في تلك الحجّة في نفر بعثهم يوم النحر يؤذنوا (١٠) بمنى: لا يحج بعد العام تلك الحجّة في نفر بعثهم يوم النحر يؤذنوا (١٠) بمنى: لا يحج بعد العام

رجاله ثقات.

### التخريج:

أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٧١ من طريق ابن بشار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة.. به.

- (٢) أبو محمد الماهاني، الوزان، لم يذكر بجرح أو تعديل.
  - (٣) أبو بكر الصِّبْغي، لم يذكر بجرح أو تعديل.
    - (٤) أبو عبد الله البلخي البغدادي، ثقة.
- (٥) يحيىٰ بن عبد الله بن بكير القرشي المخزومي، أبو زكريا المصري، صدوق، ثقة في الليث.
  - (٦) ابن سعد، أبو الحارث المصري، الإمام، الثقة، الثبت.
  - (٧) عُقيل، بالضم، ابن خالد بن عَقيل، بالفتح، الأيلي، ثقة ثبت.
- (٨) محمد بن مسلم بن شهاب، الزهري، الفقيه، الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه.
  - (٩) ابن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي المدني، ثقة فقيه عابد.
- (١٠) في (ت)، (ن): يؤذنون، وكذا هي في "صحيح البخاري" كتاب التفسير، باب ونَسِيحُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (٤٦٥٥).

<sup>(</sup>١) [\*] الحكم على الإسناد:

مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ثم أردف النبي ﷺ عليًا ﷺ عأمره أن يؤذن ب(براءة).

قال أبو هريرة: فأذن معنا عليّ أهل منى يوم النحر ب(براءة)(١). [1٤١٩] وأخبرنا عبد الله بن حامد(7)، قال: أنا أحمد بن محمد

#### (١) [١٤١٨] الحكم على الإسناد:

إسناده فيه شيخ المصنف وشيخ شيخه لم أر فيهما جرحًا ولا تعديلًا، وبقية رجاله ثقات.

#### التخريج:

هكذا أخرج المصنف هذا الحديث من طريق الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. ولم أجد من رواه هكذا غيره، وإنما المحفوظ رواية الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة كما سيأتي في الحديث بعده. ومما يدل على خطأ هذا الإسناد رواية البيهقي له 0/N من طريق أبي عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه، أنبأ أحمد بن إبراهيم، ثنا يحيى بن بكير، ثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة أخبره.. فذكره.

وقد أخرجه بهاذا اللفظ البخاري (في التفسير.. باب: ﴿فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ﴾ (٤٦٥٥) من طريق سعيد بن عُفير، عن الليث.. به.

ثم إن في رواية المصنف هنا إدراجًا بينته رواية البخاري حيث جاء فيها: (قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله على بن أبي طالب وأمره أن يؤذن ببراءة). فبينت هانيه الرواية أن هانيه الجملة مدرجة من كلام حميد لا من كلام أبي هريرة.

قال الحافظ في «فتح الباري» ٣١٨/٨ عن هلزه الجملة: وهلذا القدر من الحديث مرسل، لأن حميدًا لم يدرك ذلك ولا صرح بسماعه له من أبي هريرة، لكن قد ثبت إرسال على من عِدّة طرق..

أبو محمد الوزان، لم يذكر بجرح أو تعديل.

ابن الحسن (۱) ، قال: نا محمد بن يحيى (۲) ، نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد (۳) ، نا أبي (٤) ، عن صالح (٥) ، عن ابن شهاب (٦) ، أن حميد بن عبد الرحمن (٧) أخبره ، أن أبا هريرة والله عليه أخبره ، أن أبا بكر والله بعثه في الحجّة التي أمّره عليها رسول الله عليه قبل حجّة الوداع في رهط يؤذنون في الناس: أن لا يحجّن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، وكان حميد يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة والله الله الله الله عليه الله عريرة والله الله الله المربع المر

إسناده فيه شيخ المصنف لم أر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وبقية رجاله ثقات. التخريج:

وقد أخرجه البخاري في التفسير باب: ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَنهَدَتُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ (٤٦٥٧)، والنسائي في «السنن الكبرىٰ» في المناسك، باب قوله ﷺ: ﴿خُذُوا رَيْنَتُكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (٣٩٤٨) من طريق يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه.. به.

<sup>(</sup>۱) في الأصل: الحسين، وهو خطأ، والتصويب من (ت). وهو: أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن النيسابوري ابن الشرقى، ثقة، مأمون.

<sup>(</sup>٢) الذهلي، ثقة، حافظ، جليل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: سعيد، وهو خطأ، والتصويب من (ت) ومن مصادر الترجمة. وهو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أبو يوسف المدني، ثقة فاضل.

<sup>(</sup>٤) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، ثقة حجة.

<sup>(</sup>٥) صالح بن كيسان المدني أبو محمد أو أبو الحارث، ثقة ثبت فقيه.

<sup>(</sup>٦) أبو بكر محمد بن مسلم الزهري، الفقيه، الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه.

<sup>(</sup>٧) حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة.

<sup>(</sup>٨) [١٤١٩] الحكم على الإسناد:

وقال ابن عيينة (١) عن ابن جريج (٢) عن مجاهد (٣) قال: يوم الحج الأكبر حين الحج أيام منى كُلها، ومجامع المشركين حين كانوا بعكاظ (٤)

وأخرجه البخاري في الحج: باب لا يطوف بالبيت عريان (١٦٢٢) عن يحيى بن بكير، وفي التفسير باب: ﴿وَأَذَنُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (٤٦٥٦) عن عبد الله بن يوسف، كلاهما عن الليث.

وأخرجه مسلم في الحج، باب: لا يحج بالبيت مشرك (١٣٤٧) من طريق ابن وهب.

وأخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» ١/ ٣٦٨ من طريق أيوب بن سويد.

ثلاثتهم: الليث وابن وهب وأيوب، عن يونس.

وأخرجه البخاري في المغازي باب حج أبي بكر بالناس سنة تسع (٤٣٦٣)، وأبو يعلىٰ في «مسنده» ٧/١، والبيهقي في «السنن الكبرىٰ» ٥/٨٧ من طريق أبي الربيع، عن فليح.

وأخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص١٩٦)، والبخاري في الجزية باب كيف ينبذ إلى أهل العهد (٣١٧٧) من طريق أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة.

ثلاثتهم: يونس وفليح وشعيب، عن ابن شهاب، عن حميد.. بنحوه مطولًا ومختصرًا.

- (١) سفيان بن عيينة، ثقة، حافظ، إمام، حجة، ربما دلس عن الثقات.
- (٢) عبد الملك بن عبد العزيز، ثقة، فقيه، فاضل، كان يدلس ويرسل.
  - (٣) مجاهد بن جبر المكي، ثقة، إمام في التفسير وفي العلم.
- (٤) عُكاظ: ٱسم سوق من أسواق العرب في الجاهلية، وهو كما قال الأصمعي: نخلٌ في وادٍ بينه وبين الطائف ليلة، وبينه وبين مكة ثلاث ليال.

«معجم البلدان» لياقوت ٤/ ١٦٠، «دائرة معارف القرن العشرين» ٦/ ٥٣٥.

وذي المجاز (١) ومجنّة (٢)، ويوم نادىٰ فيه عليّ الطّي المُ بما نادىٰ (٣).

وكان سفيان الثوري يقول: يوم الحج الأكبر أيامه كلها مثل يوم صفّين (٤)

(۱) **ذو المجاز**: موضع سوق بعرفة على ناحية كبكب، عن يمين الإمام، على فرسخ من عرفة، كانت تقوم في الجاهلية ثمانية أيام. «معجم البلدان» لياقوت 77/٥.

(٢) مَجَنّة: آسم سوق للعرب كان في الجاهلية، قال الأصمعي: وكانت مجنة بمرّ الظهران قرب جبل يقال له الأصفر وهو بأسفل مكة علىٰ قدر بريد منها، وكانت تقوم عشرة أيام من آخر ذي القعدة. «معجم البلدان» لياقوت ٥/٠٠.

وقال الواقدي: كانت العرب تقيم بسوق عكاظ شهر شوال، ثم تنتقل إلى سوق مجنة فتقيم فيه عشرين يومًا من ذي القعدة، ثم تنتقل إلى سوق ذي المجاز فتقيم فيه إلى أيام الحج. «معجم البلدان» لياقوت ٤/ ١٦٠.

#### (٣) [\*] الحكم على الإسناد:

رجاله ثقات.

#### التخريج:

أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠ / ٧٤ من طريق أحمد بن إسحاق، عن أبي أحمد، عن ابن عيبنة.. بنحوه. وأخرجه في ١٠ / ٧٤ من طرق عن مجاهد.. بمعناه. قال الطبري في «جامع البيان» ١٠ / ٧٥: وأما ما قال مجاهد: من أن يوم الحج إنما هو أيامه كلها، فإن ذلك وإن كان جائزًا في كلام العرب، فليس بالأشهر الأعرف من كلام العرب من معانيه، بل أغلبُ على معنى اليوم عندهم أنه من غروب الشمس إلى مثله من الغد. وإنما محمل تأويل كتاب الله على الأشهر الأعرف من كلام من نزل الكتاب بلسانه.

(٤) صِفِّين: بكسرتين وتشديد الفاء، موضع على شاطئ الفرات من الجانب الغربي، بقرب الرقّة، وفيه كانت الوقعة العظيمة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما سنة ٧٣ه، وكانت مدة المقام بصفين مائة يوم وعشرة أيام.

«معجم البلدان» لياقوت ٣/ ٤٧١.

ويوم الجمل<sup>(۱)</sup> ويوم بُعاث<sup>(۲)</sup>، يراد به الحين والزمان، لأن كل حرب من هاذِه الحروب دامت أيامًا كثيرة<sup>(۳)</sup>.

واختلفوا أيضًا في السبب الذي لأجله (٤) قيل لهاذا اليوم يوم الحج الأكبر:

فقال الحسن: سمّي الحج الأكبر من أجل أنه الجتمع فيه المسلمون والمشركون (٥).

(۱) هو ما وقع بين علي ﴿ وعائشة وطلحة والزبير ﴿ بعد مقتل عثمان ﴿ من قتالِ ٱضطرهم إليه وحرضهم عليه أهل الفتنة.

(٢) بُعاث: بضم الموحدة وبعدها مهملة وآخره مثلثة، موضع في نواحي المدينة كانت به وقائع بين الأوس والخزرج في الجاهلية. قال الخطابي: يوم بعاث يوم مشهور من أيام العرب كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس على الخزرج، وبقيت الحرب قائمة بينهما إلى أن قام الإسلام مائة وعشرين سنة.

«أعلام الحديث» ١/ ٥٩١، «معجم البلدان» لياقوت ١/ ٥٣٥، «فتح الباري» 1/ ٤٤١.

(٣) لم أجده في «تفسيره».

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» • 1/ ٧٤ من طريق الحارث، عن أبي عبيد.. به، دون قوله: يراد به الحين.

وذكره الواحدي في «الوسيط» ٢/ ٤٧٧، والبغوي في «معالم التنزيل» ١٢/٤، والقرطبي في «تفسير القرآن والقرطبي في «تفسير القرآن القرآن» ١٤٠٨، وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٨/ ١٤٦، وعزاه ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ٥ لابن عيينة، فلعله وهم!

- (٤) ساقطة من (ن).
- (٥) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٣٨٢ لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم.

وقال عبد الله بن الحارث بن نوفل: يوم الحج الأكبر كان حجة الوداع آجتمع فيه حج المسلمين وعيد اليهود والنصارى والمشركين، ولم يجتمع قبله ولا بعده [١٣٩/ب](١).

وروى منصور وحماد عن مجاهد قال: كان يُقال الحج الأكبر القِران، والحج الأصغر إفراد الحج<sup>(٢)</sup>.

وقد أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ٢٦٦/٢، والطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٧٥ من طريق معمر، عن الحسن.. بنحوه.

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٧٤٨/٦ من طريق عثمان بن عمر، عن سهل السراج قال: سئل الحسن عن يوم الحج الأكبر.. فذكر نحوه.

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۰/ ۷۵ من طريق علي بن زيد بن جدعان، عن عبد الله بن الحارث.. بمثله، وفيه: ٱجتمع فيه حج المسلمين والنصارى واليهود ولم يذكر المشركين.

قال الزجاج في «معاني القرآن» ٢/ ٤٣٠ بعد ذكر هذا القول: وهذا لا يسمى به يوم الحج الأكبر، لأنه أعياد غير المسلمين، إنما فيهم تعظم -كذا- كفر بالله، فليست من الحج الأكبر في شيء.

وقال ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/٦ عقب إيراده لأثر الحسن وعبد الله بن الحارث: وهذا ضعيف أن يصف الله في كتابه بالكبر لهاذا، وقال الحسن أيضًا: إنما سمي أكبر لأنه حج فيه أبو بكر، ونبذت فيه العهود، قال القاضي أبو محمد: وهذا هو القول الذي يشبه نظر الحسن.

وارتضىٰ هٰذا التعليل القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٧٠.

(٢) رواية حماد عن مجاهد أخرجها الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٧٥ من طريق أحمد بن إسحاق، عن أبي أحمد، عن أبي بكر النهشلي، عن حماد.. به. قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ٦: وهذا ليس من الآية في شيء. ونقل عبارته القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٧٠.

وقال الزهري والشعبي وعطاء: الحج الأكبر الحج، والحج الأصغر العمرة، قيل لها الأصغر لنقصان عملها من عمل الحج<sup>(۱)</sup>.

﴿ أَنَّ الله ﴾ وقرأ عيسى (إنّ الله) بالكسر (٢) على الأبتداء؛ لأن الأذان قول (٣)، (وقرأ الباقون بالفتح)(٤).

﴿بَرِيٓءٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينِ وَرَسُولُهُ ﴾ قراءة العامة بالرفع (٥) على الأبتداء،

ولم أجد رواية منصور عن مجاهد بهذا القول، وإنما عند الطبري في «جامع البيان» ٧٦/١٠ رواية منصور عن مجاهد قال: كان يقال الحج الأصغر العمرة.

<sup>(</sup>۱) أنظر أقوالهم مسندة عند الطبري في «جامع البيان» ۱۰/ ۷۰ - ۷۲، وذكرها البغوي في «معالم التنزيل» ۱۲/۶.

ورواية الزهري أخرجها أيضًا عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ٢٦٦٦. واختار هذا القول الطبري رحمه الله، أنظر: «تفسيره» ٧٦/١٠.

<sup>(</sup>٢) في (ت): بكسر الألف.

والقراءة عزاها ابن عطية في «المحرر الوجيز» 7/۷، وأبو حيان في «البحر المحيط»  $0/\Lambda$ ، والسمين الحلبي في «الدر المصون» 1/V إلى الحسن والأعرج. وعزاها الدمياطي في «الإتحاف» 1/V للحسن وحده. وذكرها بدون نسبة الزجاج في «معاني القرآن» 1/V والعكبري في «إعراب القراءات الشواذ» 1/V.

 <sup>(</sup>٣) هذا التوجيه على مذهب الكوفيين، والكسر على مذهب البصريين على إضمار القول.

قاله أبو حيان في «البحر المحيط»  $\Lambda/\delta$ ، والسمين الحلبي في «الدر المصون» 7/7.

<sup>(</sup>٤) من (ت).

<sup>(</sup>٥) «إتحاف فضلاء البشر» ٢/ ٨٧.

وخبره مضمر تقديره: ورسوله أيضًا بريء (١)، وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى ويعقوب (رسولَه) بالنصب (٢) ردًّا على اسم الله، ولم يقل: بريئان؛ لأنه يرجع (٣) إلى كل واحد منهما، كقول الشاعر (٤):

(فمن يَكُ أمسى بالمدينة رحلُه)(٥)

### فإنى وقيارًا بها لنغريب

وروي عن الحسن (ورسولِه) بالخفض على القسم (٦).

وبلغني أن أعرابيا سمع رجلًا يقرأ هانِه القراءة (٧) فقال: إن كان الله بريءًا من رسولِه فأنا منه بريء أيضًا، وأخذ الرجل بتلابيبه وجَرّه إلىٰ

<sup>(</sup>١) «الدر المصون» للسمين الحلبي ٦/٧ وذكر وجهين آخرين في توجيه هأنيه القراءة.

<sup>(</sup>٢) «الكامل في القراءات الخمسين» للهذلي (ل١٩٧/ب)، «شواذ القراءة» للكرماني (ل١٩٧/أ).

<sup>(</sup>٣) في (ن): رجع.

<sup>(</sup>٤) هو ضابئ بن الحارث البرجمي، قاله وهو محبوس بالمدينة في زمن عثمان بن عفان .

وهو في «الأصمعيات» للأصمعي (ص١٨٤)، «خزانة الأدب» للبغدادي ٢/٢٨، «الكتاب» لسيبويه ١/ ٧٥، «نوادر أبي زيد» (ص٢٠)، «معاني القرآن» للأخفش ١/٨٨، وبلا نسبة في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/١٧١، «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص٥٠)، «رصف المباني» للمالقي (ص٢٦٧)، «همع الهوامع» للسيوطي ٢/ ١٤٤، «التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور١/١٠٩.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من الأصل، وأثبته من (ت).

<sup>(</sup>٦) «شواذ القراءة» للكرماني (ل٩٨/أ)، «البحر المحيط» لأبي حيان٥/٨.

<sup>(</sup>٧) في (ت): يقرأ بهانيه الآية (ورسوله) بالجر.

عمر بن الخطاب ﴿ ، فقصَّ الأعرابي قصته وقوله أيضًا ، فعند ذلك أمرَ عمرُ النَّكِ بتعليم (١) العربية (٢).

﴿ فَإِن تُبَّتُمُ ﴾ رجعتم من كفركم وأخلصتم التوحيد (٣) ﴿ فَهُو خَيُرُ لَكُمُ مَا يُولِ الْإِقَامَة على لَكُمُ أَعرضتم عن الإيمان وأبيتم إلا الإقامة على الكفر (٤) ﴿ فَأَعُلَمُ عَيْرُ مُعْجِزِى اللَّهِ وَبَشِرٍ ﴾ خَبرً (٥) ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴾.

(A) (A)

<sup>(</sup>١) في (ت): بتعلّم.

<sup>(</sup>Y) سياق القصة في (ن) فيه سقط واضطراب. وقد أخرج هاني القصة أبو بكر الأنباري في «أماليه» كما في «سبب وضع العربية» للسيوطي (ص٢٧ - ٣١) ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٩١/ ١٩١ قال -أي أبو بكر الأنباري: حدثني بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد الله محمد بن يحيى القطعي، حدثني محمد بن عيسى بن يزيد، حدثني أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي، حدثنا عيسى بن يونس، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة هاقال: قدم أعرابي في زمان عمر.. فذكر نحوه.

وذكرها أبو حيان في «البحر المحيط» ٨/٥، والسمين الحلبي في «الدر المصون» ٩/٦، والطاهر بن عاشور في «التحرير والتنوير» ١٠٩/١٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «جامع البيان» للطبري ١٠/٧٦، «معالم التنزيل» للبغوي ١٢/٤.

<sup>(</sup>٤) المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٥) في (ت): وأخبر.

# ثم قال: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُم ﴾



وهو استثناء من قوله ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ اللّهِ الناس إلا مِن عَهْد الذي الناس عاهدتم ﴿مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْعًا مِن عهدكم الذي عاهدتموه [1/16] عليه ﴿وَلَمْ يُظْلَهِرُوا ﴾: ولم يعاونوا ﴿عَلَيْكُمْ أَحَدًا ﴾ من عدوّكم، لا بأنفسهم ولا بسلاح ولا بخيل ولا رجال ولا مال. وقرأ (۱) عطاء بن يسار: (ثم لم ينقضوكم) -بالضاد المعجمة (۱) من (نقض العهد، وقراءة العامة بالصاد لقوله ﴿فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُم ﴾. فأوفوا لهم بعهدهم ﴿إِلَى مُدَّتِمَ اللهِ عَاهدتموهم) (۱) عليه ﴿إِنَ اللّهَ يُحِبُ الْمُنَّقِينَ ﴾.

وهم بنو ضمرة (٤) وبنو كنانة (٥)، وكان بقي لهم من مدتهم تسعة

۹۸۱).

<sup>(</sup>١) في الأصل: وقال، والتصويب من (ن).

<sup>(</sup>٢) «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص٥١)، «الكامل في القراءات الخمسين» للهذلي (ل١٩٧/ب) وعزاها لابن مقسم والزعفراني.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (ن).

<sup>(</sup>٤) بنو ضمرة: بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.

<sup>(</sup>ه) كنانة: بن خزيمة بن مدركة بن إلياس، شعب من بني مضر، منهم عدة قبائل أهمها: قريش رهط الرسول على وبنو عبد مناة بن كنانة الذين منهم بنو بكر وبنو جذيمة، ومن كنانة: بنو ملكان بن كنانة، ومن كنانة بنو مالك بن كنانة. «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (١٨٠-

أشهر فأمر بإتمامها لهم(١).

### قوله رَجُك: ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ﴾:

أنقضى ومضى وخرج، يُقال منه: سلخنا شهر كذا نسلخه سلخا وسلوخًا؛ بمعنى: خرجنا منه، قال الشاعر:

إذا ما سلخت الشهر أهللت مثله

كفيٰ قاتلًا سلخي الشهور وإهلالي(٢)

ومنه قيل: شاة مسلوخة للمنزوعة من جلدها، وحية سالخ إذا خرجت من جلدها<sup>(٣)</sup>.

﴿ ٱلْأَشَهُرُ ٱلْحُرُمُ ﴾ وهي أربعة، ثلاثة سرد، وهي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد، وهو: رجب (٤).

<sup>(</sup>١) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ١٢، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٧١.

<sup>(</sup>٢) البيت بلا نسبة في "تهذيب اللغة» للأزهري ١٧١/٧، "أساس البلاغة» للزمخشري (سلخ) (ص٣٠٤)، "الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٧٧، "البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ١١، "الدر المصون» للسمين الحلبي ٦/ ١١.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (ص٤١٩)، «عمدة الحفاظ» للسمين الحلبي ٢/ ٢١٠ وقد عدّا هذا الإطلاق على هذا المعنى من باب الأستعارة.

قال ابن عاشور في «التحرير والتنوير» ١٠٤/١٠: وهو في الأصل أستعارة من سلخ جلد الحيوان، أي: إزالته. ثم شاع هذا الإطلاق حتى صار حقيقة.

<sup>(</sup>٤) قال الماوردي في «النكت والعيون» ٢/ ٣٤٠: وهذا رأي الجمهور، ونحوه قال ابن الجوزي ٣/ ٣٩٨ واختاره ابن جرير في «جامع البيان» ٧٨/١٠، وانقضاء الأشهر الحرم علىٰ هذا القول هو بانقضاء المحرم.

وقال مجاهد وابن إسحاق وابن زيد وعمرو بن شعيب: هي شهور العهد (١).

وقيل لها حُرُم؛ لأن الله تعالى حرّم على المؤمنين فيها دماء المشركين والتعرض لهم إلا على سبيل الخير.

﴿ فَأَقَنُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ ﴾ في الحل والحرم ﴿ وَخُذُوهُمْ ﴾ وأسروهم (٢).

﴿ وَأَخْصُرُوهُمُ ﴾: وامنعوهم دخول مكة والتصرف في بلاد الإسلام ﴿ وَأَقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِ ﴾ أي: على كل طريق ومرقب، يقال: رصدت فلانًا أرصده رصدًا إذا رقبته (٣).

<sup>(</sup>۱) ٱنظر أقوالهم مسندة في «جامع البيان» للطبري ١٠/ ٧٩ وذكرها البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ١٣، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٧٢.

واختار هذا القول الحافظ ابن كثير، وتعقّب القول الأول حيث قال بعد ذكره له في «تفسير القرآن العظيم» ١٤٨/٧: وفيه نظر، والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس في رواية العوفي عنه، وبه قال مجاهد و.. أن المراد بها أشهر التسيير المنصوص عليها بقوله: ﴿فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ ﴾ ثم قال: ﴿فَإِذَا السَّيَرِ المُنصوص عليها بقوله: ﴿فَسِيحُواْ فِي ٱلأَرْضِ أَرْبَعَةَ التي حرمنا عليكم فيها السَّلَخَ ٱلأَشْهُرُ ٱلْخُرُمُ ﴾ أي: إذا أنقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم فيها قتالهم وأجلناهم فيها فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم، لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدر، ثم إن الأشهر الأربعة المحرمة سيأتي بيان حكمها في آية أخرى بعد في هاذِه السورة. اه. وانظر أيضًا: «فتح القدير» للشوكاني ٢٢٣٨٤.

<sup>(</sup>۲) آنظر: «تفسير غريب الحديث» لابن قتيبة (ص١٨٣)، «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (ص٢٧)، «مشكل إعراب القرآن» لمكي (ص١٨٥).

<sup>(</sup>٣) ٱنظر: «تفسير غريب الحديث» لابن قتيبة (ص١٨٣)، «غريب القرآن» لليزيدي (ص١٦١).

## وقال عامر بن الطفيل (١) [١٤٠/ب]:

#### ولقد علمت وما إخال سواه

#### إن المنية للفتئ بالمرصد

﴿ فَإِن تَابُوا ﴾ من السرك ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلَوةَ وَءَاتَوُا الزَّكُوةَ فَخَلُوا سَيِيلَهُمُ ۚ ﴾ يقول: دعوهم فليتصرفوا في أمصارهم ويدخلوا مكة ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ به.

واختلف العلماء في حكم هاذِه الآية:

فقال الحسين بن الفضل: نُسِخَت بهاذِه الآية كلُّ آية في القرآن فيها ذكر الإعراض والصبر على أذى الأعداء (٢).

وقال الضحّاك: ﴿فَأَقْنُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ منسوخة بقوله تعالى: ﴿فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَاءً﴾ (٣)(٤).

<sup>(</sup>۱) البيت له في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/٢٥٣، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/٣٧، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/٥، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٦/٣١.

وروايته في بعضها: وما إخالك ناسيا.

<sup>(</sup>٢) أورده البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ١٤، وذكره بمعناه وبغير نسبة مكي بن أبي طالب في «الإيضاح» (ص٣٠٩) وعزاه لأكثر العلماء، وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص٣٠٠) وقال: وقد ذكر بعض من لا فهم له من ناقلي التفسير أن هذه الآية نسخت من القرآن مائة وأربعًا وعشرين آية.. وهذا سوء فهم..

<sup>(</sup>٣) محمد: ٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠ / ٨٠ من طريق أحمد بن إسحاق، عن أبي أحمد، عن سفيان، عن جويبر، عن الضحاك.. بنحوه.

وقال قتادة: بل هي ناسخة لقوله: ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا فِدَآءً ﴾ (١).

والصحيح أن حكم هانره الآية (٢) ثابت وأنها غير منسوخة إحداهما بصاحبتها (٣)؛ لأن المن والقتل والفداء لم يزل من حكم رسول الله عليه فيهم من أول حرب حاربهم وهو يوم بدر، ويدل عليه قوله تعالى ﴿وَخُذُوهُمُ وَالأَخَذُ هُو الْأَخَذُ هُو الْأَخَذُ هُو اللَّاسِر، والأسر إنما يكون للقتل أو الفداء أو المنّ، والدليل عليه أيضًا حديث عطاء قال: أتي النبي بأسير يقال له: أبو أمامة، وهو سيد اليمامة، فقال له النبي

وعزاه ابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص٣٥٩) للحسن وعطاء، ثم قال: وهذا يردّه قوله: ﴿وَخُذُوهُمْ ﴾ والمعنى أئسروهم.

وانظر أيضًا: «الإيضاح» لمكي بن أبي طالب (ص٣٠٩)، «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ٢/ ٤٢٣.

<sup>(</sup>۱) «الناسخ والمنسوخ» لقتادة (ص٤٧).

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» • 1/ ٨١ من طريق عبدة بن سليمان، عن ابن أبى عروبة، عن قتادة.. به.

وأورده ابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص٣٦٠) وعزاه لمجاهد أيضًا، وذكره مكي في «الإيضاح» (ص٣٠٩) ثم قال: وقال -أي قتادة- لا يجوز في الأسارى من المشركين إلا القتل، ولا يمنّ عليهم ولا يفادى بهم.

<sup>(</sup>٢) في (ت): الآيتين.

<sup>(</sup>٣) ما آختاره المصنف هنا هو ما رجحه الطبري في «جامع البيان» ١/ ٨١، وأبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص١٥٧)، ومكي في «ناسخه» (ص٣٠٩ - ٣٠٩)، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ٨، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٧٣، قال ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٣٩٩: هذا قول جابر بن زيد، وعليه عامة الفقهاء، وهو قول الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٤) في (ت): بمعنى.

تسلم؟ " فقال: إن تعتق تُعتِق عظيمًا، وإن تفاد تفاد عظيمًا، وإن تسلم؟ " فقال: إن تعتق تُعتِق عظيمًا، وإن تفاد تفاد عظيمًا، وإن تقتل تقتل عظيمًا، وأما أن أسلم؛ فوالله لا أسلم أبدًا. قال: " فإني أعتقك ". فقال: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، وكانت ميرة (٢) مكة من قبل اليمامة [١٤١/أ] فقال لأهل مكة: والله (١ إله إلا هو لا نأتيكم بميرة أبدًا ولا حبة من قبل اليمامة حتى تؤمنوا بالله ورسوله، فأضر بأهل مكة، فكتبوا إلى النبي على وهم له حرب يشكون ذلك إليه، فكتب إلى أبي أمامة (٤) شه: "لا تقطع عنهم ميرة كانت من قبلك " ففعل ذلك أبو أمامة الله (٥).

<sup>(</sup>۱) في (ت): أو.

<sup>(</sup>٢) المِيرَة: هي الطعام ونحوه مما يجلب للبيع ولا يؤخذ منها زكاة لأنها عوامل، يقال: مَارَهم يَميرُهُم إذا أعطاهم الميرة.

قاله ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث والأثر» ٤/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٣) لفظ الجلالة ساقط من الأصل، وأثبته من (ت).

<sup>(</sup>٤) جاء في حاشية الأصل: صوابه ثمامة في المواضع كلها، والصواب أن ثمامة ٱسمه لا كنيته كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٥) لم أجده من حديث عطاء.

وقد أخرج القصة بمعناها أحمد في «المسند» ٢/ ٤٥٢ (٩٨٣٣)، والبخاري في الصلاة، باب دخول المشرك المسجد (٤٦٩) مختصرة، وفي الصلاة، باب الأغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد (٤٦٢)، وفي المغازي، باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال (٤٣٧٢) وغيرها من المواضع، ومسلم في الجهاد، باب في ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه (١٧٦٤)، وأبو داود في الجهاد، باب في الأسير يوثق (٢٦٧٩)، والنسائي في «المجتبى» في الطهارة،

# قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ ﴾

معناه: وإن آستجارك أحد، لأن حروف الجزاء لا تلي غير الفعل (۱)، كقول الشاعر (۲):

باب تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم ١٠٩/١ - ١١٠، وابن خزيمة في «صحيحه» ١/٥٢، وابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ٤٢/٤، وابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» والبيهقي في «السنن الكبرئ» ١/١٧١، وفي «دلائل النبوة» ٤٨/٤ كلهم من طرق عن الليث، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة.. بمعناه.

وقد سقط اسم الليث من إسناد ابن خزيمة في «صحيحه»، كما نبّه عليه العثيم في «النقط لما وقع في أسانيد صحيح ابن خزيمة في «صحيحه» من التصحيف والسقط» (ص ١٩). والقصة أوردها أيضًا ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ٥/ ٥٥٠، وابن عبد البر في «الاستيعاب» ١/ ٢٨٨، وابن حجر في «الإصابة» ٢/ ٢٧.

(۱) قال الرضي في «شرح الكافية» ١٩٩/١: لعلمهم بالاستقراء باختصاص حرف الشرط بالفعلية.

وقال السيرافي في «شرح شواهد المغني»: هذا على مذهب البصريين أن الآسم الذي بعد أن يرتفع بإضمار فعل، ما ظهر تفسيره،.. وأما الفراء وأصحابه فلا يقدرون فعلًا قبل الآسم المرفوع، ويجعلون الأسم المرفوع والمنصوب مستحسنًا في إنْ خاصة، لقوتها.

وانظر لبسط هأنِه القاعدة: «معاني القرآن» للفراء ١/ ٤٢٢، «معاني القرآن» للأخفش ١/ ٣٠٤، «الكتاب» لسيبويه ٣/ ١١١، «التبصرة والتذكرة» للصيمري 1/٨/١، «أمالى ابن الشجري» ٣/ ١٢٨.

(۲) البيت بلا نسبة في «خزانة الأدب» للبغدادي ۹/ ۳۹، «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي ۱/ ۱۷٤، «الكتاب» لسيبويه ۳/ ۱۱۲، «لسان العرب» لابن منظور (هرا). وروايته فيها:

وأسعد اليومَ مشغوفًا إذا طربا

عاود هراة وإن معمورها خربا

## عَاودْ هَواكَ وإنْ مَعهُودُها(١) حَزنَا

••••••

أي وإن حزن معهودها. وقال آخر (٢): أتجزعُ إنْ نَفسٌ أتاها حِمامُها

فهلّا التي عن بَين جَنبيكَ تدْفعُ!!

ومعنى الآية: ﴿وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ الذين أمرتك بقتالهم وقتلهم ﴿ اَسْتَجَارَكَ ﴾ ؛ أي استعاذ بك واستأمنك (٣) بعد انسلاخ الأشهر الحرم ؛ ليسمع كلام الله ﴿ فَأَجِرُهُ ﴾ : فأعذه وأمّنه ﴿ حَتَّى يَسَمَعَ كَلَمَ اللهِ ﴿ فَمَ اللهِ ﴿ فَمَ اللهِ هَا مَنَهُ ﴾ فإن اللهِ ﴿ فَمَ اللهِ هَمُ اللهِ هَا اللهِ هَمُ اللهِ اللهِ فَقد نال عز الإسلام وخير الدنيا والآخرة وصار رجلًا من المسلمين ، وإن أبئ أن يسلم فأبلغه مأمنه : دار قومه ، فإن قاتلك بعد ذلك فقدرت عليه فاقتله ﴿ وَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ ﴾ دين الله وتوحيده.

<sup>(</sup>۱) في (ت): معمودها، وفي حاشية الأصل: وفي نسخة: وإن معمورها خرب، أي وإن خرب معمورها.

<sup>(</sup>۲) هو زيد بن رزين، والبيت له في «جواهر الأدب» (ص٣٢٥)، «شرح شواهد المغني» للسيوطي ٢١ ٤٣٦، وبلا نسبة في «الجنى الداني» للمرادي (ص٢٤٨)، «خزانة الأدب» للبغدادي ١٤٤١، «المحتسب» لابن جني ٢٨١/١، «همع الهوامع» للسيوطى ٢٢٢/٢.

<sup>(</sup>٣) قال السمين الحلبي في «عمدة الحفاظ» ١/ ٣٥٨ (جور): يقال: أجرت فلانًا؛ أي حميته ومنعته، واستجار بي؛ أي: ٱستغاث بي واحتمى وامتنع.

قال الحسن: وهلْذِه الآية محكمة إلى يوم القيامة وليست بمنسوخة (١).

قال سعيد بن جبير [١٤١/ب]: جاء رجل من المشركين إلى علي بن أبي طالب الطّيّل فقال: إن أراد الرجل منا أن يأتي محمدًا بعد ٱنقضاء هذا الأجل فيسمع كلام الله أو يأتيه بحاجةٍ قُتل؟! فقال علي الله: لا؛ لأن الله كلّ يقول: ﴿وَإِنَ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ ﴾ الآية (٢).



على وجه التعجب ومعناه جحد؛ أي لا يكون لهم عهد (٣)؛ كما تقول في الكلام: هل أنت إلا واحد منا؟! أي: ما أنت؟ وكيف يُستبقىٰ مثلك؟! أي: لا يستبقىٰ، ومنه (٤):

وقد ذكر الراغب في «مفردات ألفاظ القرآن» هذا المعنىٰ في (أجر) (ص٦٥)، وخطأه السمين الحلبي في ذلك كما في «عمدة الحفاظ» ٦٦/١.

<sup>(</sup>۱) أورده البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ١٤، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ٩، وأبو حيان في «البحر المحيط» ١٣/٥.

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» ١٣/٥.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «معاني القرآن» للفراء ١/ ٤٢٣، «الكشاف» للزمخشري ٢/ ١٤٠، «البحر المحيط» لأبي حيان ١٤٠، وفيه: هذا اُستفهام معناه: التعجب والاستنكار والاستبعاد. قال التبريزي والكرماني: معناه النفي،.. والاستفهام يراد به النفي كثيرًا، ومنه قول الشاعر:

فهذي سيوف يا صديّ بن مالك كثير ولكن كيف بالسيف ضارب أى: ليس ضارب بالسيف.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت أنشده النبي ﷺ كما في «صحيح البخاري» في الأدب -باب ما يجوز

## هــل أنــت إلّا أصــبـع دمــيـتِ

### وفي سبيل الله ما لقيتِ؟!

ثم أستثنى فقال: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدَثُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ واختلفوا فيه:

فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هم قريش (١).

وقال قتادة وابن زيد: هم أهل مكة الذين عاهدهم رسول الله ﷺ في الحديبية (٢).

من الشعر والرجز والحداء (٦١٤٦) عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندبًا يقول: بينما النبي على يمشي إذ أصابه حجر فعثر، فدميت إصبعه فقال:

هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟! قال الحافظ في «فتح الباري» ١/ ٥٤١: وقد آختلف هل قاله النبي ﷺ متمثلاً أو قاله من قبل نفسه غير قاصد لإنشائه فخرج موزونًا، وبالأول جزم الطبري وغيره، ويؤيده أن ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» أوردهما لعبد الله بن رواحة.. وهكذا جزم ابن التين بأنهما من شعر ابن رواحة.

انظر أيضًا «الإصابة» لابن حجر ١١/١٥.

(۱) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٣٨٦ لابن المنذر وأبي الشيخ. وقد أخرجه الطبري ١/ ٨٢ عن المثنى، وابن أبي حاتم ١٧٥٧ عن أبيه، كلاهما عن عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس.. به. وأخرجه أيضًا الطبري ١٠/ ٨٢ من طريق حجاج، عن ابن جريج، عن ابن عباس.. به.

وذكره الماوردي في «النكت والعيون» ٢/ ٣٤٢، والبغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ١٤، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٠٠.

(٢) أثر قتادة أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٨٢، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٧٥٧ من طريق محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة.. بنحوه.

قال تعالى: ﴿ فَمَا اَسْتَقَامُوا لَكُمْ ﴾؛ أي على عهدهم (١) ﴿ فَاَسْتَقِيمُوا لَكُمْ ﴾ الله فَالله على عهدهم (٢) ﴿ فَاسْتَقِيمُوا لَكُمْ ﴾ الله فأمُّ الله بالوفاء، فلم يستقيموا ونقضوا العهد وأعانوا بني بكر (٢) على خزاعة، فضرب لهم رسول الله على بعد الفتح أربعة أشهر يختارون من أمرهم، إما أن يسلموا وإما أن يلحقوا بأيّ بلاد شاءوا، فأسلموا قبل الأربعة أشهر وقبل وقبل وقبل .

أما أثر عبد الرحمن بن زيد: فأخرج الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٨٢ من طريق يونس، عن ابن وهب، عن ابن زيد، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٧٥٧ من طريق أبي يزيد القراطيسي، عن أصبغ بن الفرج، عن ابن زيد قال: هؤلاء قريش.

واختار هاذا القول ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ١٥٢.

(١) في (ت): على العهد.

(۲) بنو بكر: هم بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان.

وهم قبيل من كنانة، ومنهم: بنو ليث، وبنو الديل، وبنو ضمرة، وبنو عريج، وغيرهم.

«جمهرة النسب» لابن الكلبي (ص١٣٤) وما بعدها، «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (ص١٨٠ - ١٨٨).

(٣) هكذا في جميع النسخ ولا معنىٰ لها، ولعلّها (وقبل قتل) كما صوّبها الأستاذ محمود شاكر في تحقيقه لـ «جامع البيان» للطبري ١٤٣/١٤.

(٤) في «جامع البيان» للطبري ١٠/ ٨٢ عدّ هذا المقطع تتمة لأثر ابن زيد. قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ٩: وحكى الطبري هذا القول عن ابن زيد وهو ضعيف متناقض.

وبيان هذا التناقض ما ذكره الطبري في «جامع البيان» ١٠ / ٨٣: أن هذه الآيات إنما نادئ بها علي في سنة تسع من الهجرة، وذلك بعد فتح مكة بسنة، فلم يكن

بمكة من قريش ولا خزاعة كافر يومئذ بينه وبين رسول الله ﷺ عهد، فيؤمر بالوفاء له بعهده..

<sup>(</sup>۱) ساقطة من (ت).

<sup>(</sup>٢) في (ت) و«معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ١٥: بنو خزيمة.

<sup>(</sup>٣) بنو الديل: ويقال الدؤل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، وهم رهط أبي الأسود. «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (ص١٨٧)، «الإيناس في علم الأنساب» للوزير المغربي (ص١٤٣).

<sup>(</sup>٤) عند الطبري وابن هشام: إلا هذا الحي من قريش.

<sup>(</sup>٥) من (ت).

<sup>(</sup>٦) أثر ابن إسحاق هذا أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠ / ٨١ - ٨٢ من طريق ابن حميد، عن سلمة، عن ابن إسحاق.. به.

وأورده ابن هشام في «السيرة النبوية» ٢/ ٥٤٤.

وأثر السدي أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٨١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٧٥٦/٦ من طريق أحمد بن مفضل، عن أسباط، عن السدي قال: هم بنو جذيمة، زاد الطبري: بن الدئل.

وأما أثر الكلبي فلم أجد من أسنده، وذكره الماوردي في «النكت والعيون» ٢/ ٣٤٢، والبغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ١٥.

وهذا القول أقرب إلى الصواب (١)؛ لأن هاذه الآيات نزلت بعد نقض قريش العهد وبعد فتح مكة، فكيف يقول لشيء، وقد مضى فضما أستقَدُوا لكُمُ فَاستَقِيمُوا لَمُمُ إِنَّ اللهَ يُحِبُ المُتَقِيمَ ﴾ ! وإنسما هم الذين قال الله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَهَدتُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَ لَمَ يَنقُصُوكُم شَيًّا ﴾ كما نقصتكم قريش، ولم يظاهروا عليكم أحدًا كما ظاهرت قريش بنى بكر على خزاعة حلفاء رسول الله عليه.

# قوله تعالىٰ: ﴿كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ ﴾



مردود على الآية الأولىٰ تقديره: كيف يكون لهاؤلاء المشركين عهد؟ وقال الأخفش: كيف لا تقتلوهم (٢) وهم إن يظهروا عليكم يظفروا بكم فيغلبوكم؟ (٣).

وَلَا يَرَقُبُوا ابن عباس رضي الله عنهما: لا يحفظوا. وقال الضحاك: لا ينتظروا. وقال قطرب: لا يراعوا ﴿ فِيكُمُ إِلَّا ﴾ قال ابن عباس والضحاك: قرابة (٤).

<sup>(</sup>۱) واختار هذا القول أيضًا: الطبري في «جامع البيان» ۱۰/ ۸۲، والنحاس في «معاني القرآن» ۳/ ۱۸۵، والواحدي في «الوسيط» ۲/ ۶۷۹، والبغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ١٤، والسمعاني في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) في (ت)، «معانى القرآن» للأخفش: تقتلونهم.

<sup>(</sup>٣) «معاني القرآن» للأخفش ١/ ٣٥٥ وفيه: فأضمر؛ كأنه: كيف لا تقتلونهم؟ والله أعلم.

فلعل تتمة الكلام بعده توضيح من المصنف.

<sup>(</sup>٤) أثر ابن عباس أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٨٤ من طريق معاوية، عن

العسمسرك إنَّ إلَّسك مسن قسريسش

كإلِّ السَّفْب من رَال النَّعامِ

وقول ابن مقبل<sup>(۲)</sup>:

أفسك الناس خُلُوفٌ خَلَفُوا

قطعوا الإلَّ وأعراق السرَّجِم

علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس.. به.

ومن طريق سلمة بن كهيل، عن عكرمة، عن ابن عباس.. به.

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٧٥٨ من طريق أبي روق، عن الضحاك، عن ابن عباس به.

وأخرجه الطستي في «سؤالات نافع بن الأزرق لابن عباس» كما ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٣٨٧.

وأثر الضحاك أخرجه الطبري في «جامع البيان» • 1 / ٨٤ من طريق أبي معاوية وعبدة، عن حوشب، عن الضحاك.. به.

ومن طريق أبي معاذ، عن عبيد بن سليمان، عن الضحاك.. به.

وقال ابن أبي حاتم بعد ذكر أثر ابن عباس السابق: وروي عن الضحاك مثله. واختار هذا القول الواحدي في «الوسيط» ٢/ ٤٧٩، والسمعاني في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٢٩٠.

- (۱) في «ديوانه» (ص٢١٦)، «جامع البيان» للطبري ١٠/ ٨٥، «معاني القرآن» للنحاس ٣/ ١٨، «الكشاف» للزمخشري ٢/ ١٤١، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/ ١٠، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٧٩، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٦/ ١٨، «لسان العرب» لابن منظور (ألل).
- (۲) البيت له في «جامع البيان» للطبري ۱۰ / ۸۵، «النكت والعيون» للماوردي ٢/ ٢٤٣، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/ ١٠، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٦/ ١٨.

وقال قتادة: الإلَّ: الحِلف<sup>(۱)</sup>، دليله قول أوس بن حجر<sup>(۲)</sup>: لـولا بـنـو مـالـكِ والإلّ مَـرقَـبـةً

ومالكٌ فيهمُ الآلاء والشّرفُ [١٤٢/ب]

(وقال السّدي وابن زيد: هو العهد (٣)، ولكنه كُرِّر لَمَّا ٱختلف اللهظان وإن كان معناهما واحدًا (٤)، (كقول الشاعر) (٥):

ولم أجد من أسند هذا القول أو عزاه إلى السدي غير المصنف، وتبعًا له البغوي في «معالم التنزيل» ١٥/٤، إنما أخرج الطبري في «جامع البيان» ١٠/٨٤ عن السدي قوله في تفسيرها: عهدًا ولا قرابةً ولا ميثاقًا.

وعزا الماوردي في «النكت والعيون» ٢/ ٣٤٣، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٢٠ تبعًا للطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٨٤ القول عن السدي أنه بمعنى: القرابة.

- (٤) «جامع البيان» للطبري ١٠/ ٨٤.
- (٥) في الأصل: قال: والمثبت من (ت).

والشاهد عجز بيت لعدي بن زيد في ذيل «ديوانه» (ص١٨٣)، «جمهرة اللغة» لابن دريد (ص٩٩٣)، «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (ص١٣٢)، «شرح شواهد المغني» ٢/ ٧٧٦، «الأشباه والنظائر» ٣/ ٢١٣، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٢/ ٢١، «لسان العرب» لابن منظور (مين) وصدره: وقدَّدتِ الأديمَ لِراهِشيْهِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۰/ ۸۶ من طريق يزيد، عن سعيد، عن قتادة.. به.

وأخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ٢٦٨/٢، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٧٥٨ من طريق معمر، عن قتادة.. به.

<sup>(</sup>٢) البيت في «ديوانه» (ص٧٥)، «الدر المصون» للسمين الحلبي ١٧/٦.

<sup>(</sup>٣) أثر ابن زيد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٨٤ من طريق يونس، عن ابن وهب، عن ابن زيد.. به.

•••••

### وألْقَى قولَها كَذِبًا ومَينا

وهي إحدى الروايتين عن مجاهد (١)، يدل عليه قول الشاعر (٢): وجدناهم كاذبًا إلهم

وذو الإلّ والعسهد لا يسكذبُ

وقيل هو: اليمين والميثاق<sup>(٣)</sup>.

وقال أبو مجلز ومجاهد في سائر الروايات: الإلُّ هو اللَّه ﷺ (٤).

- (٢) البيت في «جامع البيان» للطبري ١٠/ ٨٥، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٦/ ١٧ غير منسوب فيهما.
- (٣) قاله أبو عبيدة في «مجاز القرآن» ١/ ٢٥٣، وفيه: مجاز الإلّ: العهد والعقد والعمين. وعزاه له الماوردي في «النكت والعيون» ٢/ ٢٤٣، والسمعاني في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٢٩٠.

وتعقبه الطبري.

(٤) أثر مجاهد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٨٣، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٧٥٨ من طريق سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد.. به. وأخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ٢٦٨/٢، والطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٨٤٨ من طريق معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: لا يرقبون

<sup>(</sup>۱) أخرجها الطبري في «جامع البيان» ۱۰/ ۸٤، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٧٥٨/٦ من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد، وقال ابن أبي حاتم: وروي عن عبد الرحمن بن زيد نحو ذلك.

وذكرها النحاس في «معاني القرآن» ٣/ ١٨٦ من رواية ابن جريج، عن مجاهد. وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٠١: رواه خصيف عن مجاهد. قلت: ولعله وهم في ذلك، فإن رواية خصيف عن مجاهد أن الذمة بمعنى العهد، لا الإلّ، كما هي عند الطبري.

وكان عبيد بن عمير يقرأ: (جَبْرَئِلّ) -بالتشديد (١) -، يعني: عبد الله.

وفي الخبر أن ناسًا قدموا على أبي بكر شه من قوم مسيلمة، فاستقرأهم أبو بكر شه كتاب مسيلمة فقرأوا، فقال أبو بكر شه: إن هاذا الكتاب(٢) لم يخرج من إلّ(٣).

والدليل على هذا التأويل قراءة عكرمة: (لا يرقبوا<sup>(٤)</sup> في مؤمنٍ أيلًا) بالياء<sup>(٥)</sup>؛ يعنى الله ﷺ، مثل جبريل وميكاييل.

الله ولا غيره. وذكره عنه الماوردي في «النكت والعيون» ٢/ ٣٤٣، والسمعاني في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٢٩٠، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٢٠٠.

أما أثر أبي مجلز: فأخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٨٣ من طريق ابن علية، عن سليمان، عن أبي مجلز.. بمعناه.

وذكره عنه النحاس في «معاني القرآن» ٣/ ١٨٧، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ١٠، وأبو حيان في «البحر المحيط» ١٥/٥، وتعقب الزجاج في «معاني القرآن» ٢/ ٤٣٣ هذا القول بقوله: وقيل: الإل آسم من أسماء الله، وهذا عندنا ليس بالوجه؛ لأن أسماء الله جل وعز معروفة معلومة كما سمعت في القرآن وتليت في الأخبار، قال الله جل وعز: ﴿وَيلاً وَالْأَسْمَاءُ الْمُسْتَىٰ فَادَعُوهُ يَها ﴾ فالداعي يقول: يا الله، يا رحمن، يا رب، يا مؤمن، ولم يسمع: يا إلّ، في الدعاء. ويمثله قال النحاس.

<sup>(</sup>۱) «المحتسب» لابن جني ٧/١ وعزاها ليحيى بن يعمر.

<sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل: وفي نسخة: الكلام، وهي كذلك في (ت).

<sup>(</sup>٣) ذكر هذا الخبر ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ١٠، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ١٥، والسمين الحلبي في «الدر المصون» ٦/ ١٨.

<sup>(</sup>٤) في (ت): يرقبون

<sup>(</sup>ه) «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص٥٧)، «المحتسب» لابن جني ١٨٣/١.

﴿ وَلَا ذِمَّةً ﴾ عهدًا (١)، وجمعها ذمم، وقيل: تذممًا ممن لا عهد له (٢).

﴿ يُرْضُونَكُم بِأَفْرَهِ هِمْ ﴾: يعطونكم ويرونكم بألسنتهم خلاف ما في قلوبهم مثل قول المنافقين . ﴿ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ ﴾ الإيمان ﴿ وَأَكَثَرُهُمُ فَكُوبُهُمْ ﴾ الإيمان ﴿ وَأَكَثَرُهُمُ فَكُسِقُونَ ﴾ ناكثون ناقضون كافرون.

# قوله تعالىٰ: ﴿ أَشُتَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾

وذلك أنهم كانوا نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله ﷺ بأكلة أطعمهموها أبو سفيان بن حرب<sup>(٣)</sup>.

وقال مجاهد: أطعم أبو سفيان حلفاءه وترك حلفاء محمد ﷺ (٤). ﴿ فَصَدُواْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ﴾ [١٤٣] فمنعوا الناس من الدخول في دينه (٥). وقال عطاء: كان أبو سفيان يعطي الناقة والطعام ليصرف (٢) الناس

<sup>(</sup>۱) هذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك ومجاهد، كما حكاه عنهم ابن الجوزي ٣/ ٤٠٢.

<sup>(</sup>٢) وهو قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن» ١/ ٢٥٣، وحكاه عنه الطبري في «جامع البيان» ١/ ٨٥٠. والنحاس في «معاني القرآن» ٣/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «جامع البيان» للطبري ١٠/ ٨٦، «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم 7/ ١٠٠، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٨٠.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٣٨٧ لابن جرير وابن المنذر وأبي الشيخ. وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٨٦ من طريقين عن مجاهد.. به.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوى ١٦/٤.

<sup>(</sup>٦) في (ت): ليصدّ.

بذلك عن متابعة النبي ﷺ (١).

قال ابن عباس رضي الله عنهما: وذلك أن أهل الطائف أمدّوهم بالأموال ليقوّوهم على حرب رسول الله ﷺ وعداوته لهم (٢).

﴿ إِنَّهُمْ سَاءً ﴾: بئس ﴿ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

قوله تعالىٰ: ﴿ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ﴾

يقول: لا تبقوا عليهم أيها المؤمنون كما لا يبقون عليكم لو ظهروا(٣) ﴿ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ﴾: بنقض العهد.

### قوله: ﴿ فَإِن تَابُوا ﴾

من الشرك ﴿وَأَقَامُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوْةَ فَإِخْوَانُكُمْ ﴿ قَالَ الفرّاء: يعني: فهم إخوانكم (٤).

﴿ فَ الدِّينِ ﴾ لهم ما لكم وعليهم ما عليكم ﴿ وَنُفَصِّلُ ﴾: ونبيّن ﴿ اَلْآينَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾.

قال ابن عباس عَيْها: حرّمت هانِه الآية دماء أهل القبلة (٥).

<sup>(</sup>۱) «تفسير مقاتل بن سليمان» ٢/ ١٥٨، «معانى القرآن» للنيسابوري ١/٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) أورده البغوي في «معالم التنزيل» ١٦/٤، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «جامع البيان» للطبري ١٠/ ٨٦، «معالم التنزيل» للبغوي ١٦/٤.

<sup>(</sup>٤) «معاني القرآن» 1/ ٤٢٥، وقال: يرتفع مثل هذا من الكلام بأن يضمر له أسمه مكنيًّا عنه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٨٧ من طريق حفص بن غياث، عن ليث، عن رجل، عن ابن عباس.. به.

وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ١٦/٤، وابن عطية في «المحرر الوجيز»

وقال ابن زيد: ٱفترض الله الصلاة والزكاة جميعًا ولم يفّرق بينهما وأبى أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة، وقال: يرحم الله أبا بكر هما كان أفقهه (١).

وقال ابن مسعود ﷺ: أمرتم بالصلاة والزكاة فمن لم يزكِّ فلا صلاة له (٢).

A . A .

٣/ ١١، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٨١، وعزاه الشوكاني في «فتح القدير» ٢/ ٤٢٧ لأبي الشيخ أيضًا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۰/۸۷ من طريق يونس، عن ابن وهب، عن ابن زيد.. به.

وذكره مختصرًا الواحدي في «الوسيط» ٢/ ٤٨٠، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ١١، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٨١.

وأورد القرطبي ٨/ ٧٨ الجملة الأخيرة منه عن ابن عباس رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٨٧ من طريق أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود.. به.

وأورده الواحدي في «الوسيط» ٢/ ٤٨٠، والبغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ١٦، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٨١.

## قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِن نَّكُثُواْ ﴾

نقضوا، يقال منه: نكث فلان قوى حبله إذا نقضها (١) ﴿ أَيْمَنْهِمْ ﴾: عهودهم ﴿ وَطَعَنُوا ﴾: وقدحوا ﴿ فِ عهودهم ﴿ وَمَلَ نُوا ﴾: وقدحوا ﴿ فِ دِينِكُمْ ﴾ فثلبوه وعابوه، وذلك أنهم قالوا: ليس دين محمد بشيء ﴿ فَقَنْلِوّا أَيِمَةَ الْكُفْرِ ﴾ قرأ أهل الكوفة (٢) وابن عامر ﴿ آيِمّةَ ﴾ بهمزتين (٣) [١٤٣١/ب] على التحقيق؛ لأن أصلها أيمّة مثل: مِثَال وأمثلة، وعِمَاد وأَعْمِدَة، ثم أُدغمت الميم التي هي عين أفعلة في الميم الثانية ونقلت حركتها إلى الهمزة الساكنة التي هي فاء الفعل فصارت: أئمة، وإنما كُتبت الهمزه الثانية ياءً لما فيها من الكسرة، وهي لغة تميم. وقرأ الباقون (أيمة) بتليين الهمزة الثانية طلبًا للخفّة (٤).

قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في أبي سفيان بن حرب والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل وسائر

<sup>(</sup>۱) ٱنظر: «جامع البيان» للطبري ۱۰/۸۹، «غريب القرآن» لليزيدي (ص١٦٢)، «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (ص٨٢٢).

<sup>(</sup>٢) وهم عاصم بن أبي النجود وحمزة الزيات وأبو الحسن الكسائي.

<sup>(</sup>٣) «السبعة» لابن مجاهد (ص٣١٢)، «التيسير» للداني (ص١٧١)، «المبسوط» لابن مهران (ص١٩٣)، «النشر في القراءات العشر» للدمياطي ١/ ٣٧٨- ٣٨١.

<sup>(</sup>٤) المصادر السابقة، و «الحجة» للفارسي ٤/١٦٧ - ١٧٦، «الكشف عن وجوه القراءات السبع» لمكى ١/٨٩٨.

<sup>(</sup>٥) «معالم التنزيل» للبغوي ٤/١٧، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٨٤.

وقال مجاهد: هم أهل فارس والروم (٢).

وقال حذيفة بن اليمان ﷺ: ما قُوتل أهل هلَّذِه الآية ولم يأت أهلها بعد<sup>(٣)</sup>.

وأخرج الطبري في «جامع البيان» ١/ ٨٨، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٧٦١ عن ابن عباس قوله: يعني أهل العهد من المشركين، دون تعداد لأسمائهم، ولم أقف على من أسنده عن ابن عباس بهذا السياق وإنما جاء النصّ على أسمائهم في أثر قتادة الذي أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ٢/ ٢٦٨، والطبري في «جامع البيان» ١/ ٨٨، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٧٦١ من طريق معمر، عن قتادة.. بنحوه.

ونُصّ عليهم أيضًا في أثر ابن عمر المُخرّج عند الحاكم في «المستدرك» ٢/ ٣٣٢ من طريق شعبة، عن أبي بشر، عن مجاهد، عن ابن عمر.. بمثله.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨٤ / ٨٤ بعد حكايته لهذا القول: وهذا بعيد؛ فإن الآية في سورة (براءة)، وحين نزلت وقرئت على الناس كان الله قد استأصل شأفة قريش، فلم يبق إلا مسلم أو مسالم.

(٢) «معالم التنزيل» للبغوي ١٧/٤ ولم أجده عند غيره.

(٣) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٣٨٨ لابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠ / ٨٨، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٧٦١ من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن حذيفة.. به.

<sup>(</sup>۱) أورده الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٤٦)، والبغوي في «معالم التنزيل» ٤/٤، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/٤٠٤.

﴿ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ ﴾: لا عهود لهم (١)، جمع يمين. وقال قطرب: لا وفاء لهم بالعهد، وأنشد (٢):

وإن حَلفتْ لا ينقض النأي عَهْدها

#### فَلَيسَ لمخضوب البنان يمينُ

أي: وفاء باليمين.

وقرأ الحسن وعطاء وابن عامر: (لا إيمان) -بكسر الهمزة (٣) - ولها

وأخرجه الطبري أيضًا في «جامع البيان» ١٠/ ٨٨ من طريقين عن زيد بن وهب، عن حذيفة.. به.

قال الحافظ في «فتح الباري» ٣٢٣/٨: والمراد بكونهم لم يقاتلوا أن قتالهم لم يقع لعدم وقوع الشرط، لأن لفظ الآية ﴿وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَنَهُم مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُواْ ﴾ فلمّا لم يقع منهم نكث ولا طعن لم يقاتلوا.

وقال ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ١٢: وأصوب ما في هذا أن يقال: إنه لا يعني بها معينًا، وإنما وقع الأمر بقتال أئمة الناكثين بالعهود من الكفرة إلى يوم القيامة دون تعيين، واقتضت حال كفار العرب ومحاربي رسول الله على أن تكون الإشارة إليهم أولًا بقوله: ﴿أَبِمَّةَ ٱلْكُفْرِ ﴾ وهم حصلوا حينئذ تحت اللفظة؛ إذ الذي يتولى قتال النبي على والدفع في صدر شريعته هو إمام كل من يكفر بذلك الشرع إلى يوم القيامة، ثم تأتي في كل جيل من الكفار أئمة خاصة بجيل جيل.

- (۱) هذا قول عامة المفسرين، وحكى الطبري في «جامع البيان» 1/ ٨٩ عليه إجماع أهل التأويل.
- (٢) لم أعرف قائله، وهو من شواهد القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٨١، والسمين الحلبي في «الدر المصون» ٢٦/٦ وفيه: الدهر بدل النأي.
- (٣) العنوان في «القراءات السبع» لابن خلف (ص١٠٢)، «تلخيص العبارات» (ص٩٩)، «الحجة» للفارسي ٤/ ١٧٧، «جامع البيان» للطبري ١٠/ ٨٩، «البحر المحيط» لأبي حيان ١٧/٥.

وجهان: أحدهما: لا تصديق لهم(1)، يدل عليه تأويل عطية العوفي قال: لا دين لهم(7).

والوجه الآخر: لا تؤمنوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، فيكون مصدرًا من الأمان (٣) الذي هو ضد الإخافة (٤)، قال الله تعالى: (وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ (٥) ﴿لَعَلَهُم يَنتَهُونَ ﴾؛ أي لكي ينتهوا عن الطعن في دينكم والمظاهرة عليكم (٦). وقيل: عن الكفر (٧).

<sup>(</sup>۱) ضعّف هذا الوجه مكي بن أبي طالب في «الكشف» 1/ ٥٠٠ حيث قال: ويبعد في المعنى أن يكون من الإيمان الذي هو التصديق؛ لأنه قد وصفهم بالكفر قبله، فتبعد صفتهم بنفي الإيمان عنهم؛ لأنه معنىٰ قد ذكر؛ إذ أضاف الكفر إليهم، فاستعماله بمعنىٰ آخر أولىٰ.

وضعّفه أيضًا أبو على الفارسي في «الحجة» ١٧٨/٤، ووافقه ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٢/ ١٢.

<sup>(</sup>٢) لم أجده.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و(ت): الإيمان، وجاء في حاشية الأصل: الأمان. وهو الصحيح بدليل قوله بعده: الذي هو ضد الإخافة.

<sup>(</sup>٤) وهذا الوجه آختاره جمهور المفسرين في توجيه قراءة الحسن. انظر: «جامع البيان» للطبري ١٠/٨٩، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/١٢، «الحجة» للفارسي ٤/١٧٩.

<sup>(</sup>٥) قريش: ٣.

<sup>(</sup>٦) «جامع البيان» للطبري ١٠/ ٨٧، «معالم التنزيل» للبغوى ١٧/٤.

<sup>(</sup>٧) «معالم التنزيل» للبغوي ١٨/٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٦٩، «زاد المسير» لابن الجوزي ٣/ ٤٠٥.

وفي «تفسير مقاتل» ٢/ ١٥٩، «بحر العلوم» للسمرقندي ٢/ ٣٥: عن نقض العهد.

# ثم قال حاضًا للمسلمين على جهاد المشركين ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



الماد المنطقة على المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة من المنطقة من المنطقة المنط

وقال أكثر المفسرين: أراد بدؤوكم بقتال خزاعة حلفاء رسول الله (٣).

﴿ أَتَخْشَوْنَهُمُ ﴾ أتخافونهم فتتركون قتالهم ﴿ فَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَوْهُ ﴾ تخافوه في ترككم قتالهم ﴿ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾.

さなかし さるみし さんかむ

<sup>(</sup>۱) في الأصل: يعني خزاعة يوم بدر، وهو خطأ، والمثبت من بقية النسخ و «معالم التنزيل» للبغوى ١٨/٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «جامع البيان» للطبري ١٠/ ٨٩ - ٩٠، وعزاه ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٢٩٢. وعزاه البي مقاتل، واختاره السمعاني في «تفسير القرآن العظيم» ٢٩٢/٢.

<sup>(</sup>٣) هذا القول مروي عن مجاهد كما في «تفسيره» ١/ ٢٧٤، وأسنده عنه الطبري في «جامع البيان» ١٧٦٢، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٧٦٢ وقال: وروي عن عكرمة نحو ذلك. وعزاه ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٠٥ لابن عباس.

واختاره الفراء في «معاني القرآن» 1/ ٤٢٥، والزجاج في «معاني القرآن» ٢/ ٤٣٦، والنحاس في «معاني القرآن» ٣/ ١٨٩، قال الألوسي في «روح المعاني» ٥/ ٢٥٥: وإليه ذهب الأكثرون.

118

#### ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ ﴾

يقتلهم الله ﴿ بِأَيْدِيكُمْ وَيُغَزِهِمُ ﴾: ويذلهم بالأسر والقهر (١) ﴿ وَيَصُرَّمُ ﴾: ويظهر كم ﴿ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ ﴾: ويبرئ داء قلوب ﴿ وَيَشْفِ صُدُورَ ﴾: ويبرئ داء قلوب ﴿ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُوَّمِنِينَ ﴾ بما كانوا ينالونه من الأذى والمكروه منهم.

وقال مجاهد والسدي: أراد صدور خزاعة حلفاء رسول الله عليه (٢).

# ﴿ وَيُذْهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِ مُّ ﴾

كربها ووجدها بمعونة قريش بكرًا<sup>(٣)</sup> عليهم<sup>(٤)</sup>.

(١) في (ت): والقتل.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٩٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٧٦٣ من طرق عن مجاهد.. به.

وأثر السدي أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩١/١٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٧٦٣ من طريق أحمد بن مفضل، عن أسباط، عن السدى.. به.

وهو مروي عن عكرمة وقتادة كما في «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم 7 / ١٧٦٣، «الدر المنثور» للسيوطي ٣/ ٣٨٩، وقال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ١٥٦: وهذا عام في المؤمنين كلهم.

<sup>(</sup>٢) أثر مجاهد في «تفسيره» ١/ ٢٧٤، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٣٨٩ لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٣) في (ت): بني بكر.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «جامع البيان» للطبري ١٠/ ٩١، «معالم التنزيل» للبغوي ١٨/٤.

ثم قال مستأنفًا: ﴿ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآةً ﴾ فيهديه للإسلام؛ كما فعل بأبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو (١١)، ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾.

وقرأ الأعرج (٢) وعيسى وابن أبي إسحاق: (ويتوب) على الصرف (٤).

#### قوله تعالىٰ: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ﴾



أظننتم، وإنما أدخل الميم؛ لأنه من الاستفهام المعترض في وسط الكلام، فأدخلت فيه (أم)(٥) ليفرّق بينه وبين الاستفهام المبتدأ<sup>(٢)</sup>.

لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم الا ترى أنه لا يجوز إعادة (لا) في (تأتي مثله) فلذلك سمي صرفًا.

وانظر أيضًا: «معاني القرآن» للفراء ١/ ٢٣٥، و«المصطلح النحوي نشأته وتطوره» للقوزي (ص١٨٧ - ١٨٨).

(٥) في (ت): الميم.

(٦) أنظر: «معاني القرآن» للفراء ١/ ٤٢٦، «جامع البيان» للطبري ٩٣/١٠، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/ ١٤.

<sup>(</sup>۱) ٱنظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٣/ ٤٠٦، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨٧/٨.

<sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل: في نسخة: الأعمش، ولم أجد من عزا هاذِه القراءة له.

<sup>(</sup>٣) «الكامل في القراءات الخمسين» للهذلي (ل ١٩٨/أ)، «شواذ القراءة» للكرماني (ل ١٩٨/أ)، «المحتسب» لابن جنى ١/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٤) قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٨٧: ويجوز النصب على إضمار (أن) وهو الصرف عند الكوفيين هو على ما بينه الفراء في «معاني القرآن» ١/ ٣٤: أن تأتي بالواو معطوفة على كلام في أوله حادثة لا تستقيم إعادتها على ما عطف عليها؛ كقول الشاعر:

واختلفوا في المخاطبين بهاذِه الآية:

فروى الضحاك، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يعني بها قومًا من المنافقين كانوا يتوسلون إلى رسول الله على المنافقين كانوا وتعذيرًا والنفاق في قلوبهم (١٤٤).

وقال سائر المفسرين (٢): الخطاب للمؤمنين حين شقّ على بعضهم القتال وكرهوه فأنزل الله ﴿أَمِّ حَسِبْتُم أَن تُتَرَكُوا ﴾ فلا تؤمروا بالجهاد ولا تمتحنوا ليظهر الصادق من الكاذب والمطيع من العاصي.

﴿وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ﴾ ولم ير الله (٣)، والألف صلة (١) ﴿ اللَّذِينَ جَهَدُواْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا اللَّمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ﴾ بطانة وأولياء يوالونهم ويفشون إليهم أسرارهم (٥).

<sup>(</sup>۱) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ١٧/٤ بلا نسبة، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٤٠٦/٣ منسوبًا لابن عباس.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «جامع البيان» للطبري ١٠/ ٩٢، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/ ١٥، «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ٧/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٣) «تفسير مقاتل» ٢/ ١٦١، وقال السمرقندي في «بحر العلوم» ٣٨/٢: وقد كان يعلم الله تعالى ذلك منهم قبل أن يجاهدوا وقبل أن يخلقهم، ولكن كان علمه علم الغيب، ولا يستوجبون الجنة والثواب بذلك العلم، وإنما يستوجبون الثواب والعقاب بما يظهر منهم من الجهاد.

<sup>(</sup>٤) أي: زائدة. وقال النيسابوري في «معانيه» ٢/١ ٣٠٢: لمَّا نفي الفعل مع تقريب وقوعه، و(لم) نفي بغير إيذان بوقوعه؟

<sup>(</sup>۵) وهو قول ابن عباس فيما رواه عنه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» 7/ ١٧٦٤، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٣٩٠ لابن المنذر وأبي الشيخ

وقال قتادة: وليجة: خيانة (١). وقال الضحاك: خديعة (٢). وقال ابن الأنباري: الوليجة: الدخيلة، والولجاء الدخلاء (٣).

وقال القتيبي: خليطًا وردءًا<sup>(٤)</sup>. وقال عطاء: أولياء<sup>(٥)</sup>. وقال الحسن: هي الكفر والنفاق<sup>(٢)</sup>. وقال أبو عبيدة: كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليجة، والرجل يكون في القوم وليس منهم وليجة<sup>(٧)</sup>.

أيضًا. وعليه عامة المفسرين.

انظر «معاني القرآن» للفراء ٢/٦٦، «جامع البيان» للطبري ٢/١٠، «معاني القرآن» للنحاس ٣/ ١٩١، «غريب السجستاني» (ص٤٦٤).

<sup>(</sup>۱) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ۳/ ۳۹۰ لعبد بن حميد وابن المنذر. وذكره الماوردي في «النكت والعيون» ۲/ ۳٤٦، والبغوي في «معالم التنزيل» ١٩/٤، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ٢٠.

<sup>(</sup>٢) «معالم التنزيل» للبغوي ١٩/٤، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/٠٠.

<sup>(</sup>٣) لم أجده عنه، وعزاه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨٨/٨ لابن زيد. وانظر المعنى في «تفسير المصابيح» للوزير المغربي (ل ١٣٥/ب)، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/١٤.

<sup>(</sup>٤) في (ت): وودًا. وهو في «غريبه» (ص١٨٣) وفيه: الوليجة: البطانة من غير المسلمين، وأصله من الولوج، وهو أن يتخذ الرجل من المسلمين دخيلًا من المشركين وخليطًا وودًا.

<sup>(</sup>٥) في (ت): الأولياء.

وانظر «معالم التنزيل» للبغوي ١٩/٤.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٧٦٥ من طريق محمد بن ثور، عن معمر، عن الحسن.. به، وفي آخره: أو أحدهما.

<sup>(</sup>٧) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/٢٥٤.

وأصله من الولوج، ومنه سمّي الكناس الذي يلج فيه الوحش تولجًا(١).

وقال العجاج:

#### متخذًا منها الكِناس تولجًا(٢)

فوليجة الرجل من يختصه بِدُخْلَةِ<sup>(٣)</sup> أمره دون الناس<sup>(٤)</sup>، يقال: هو وليجتي، وهم وليجتي؛ للواحد والجميع<sup>(٥)</sup>.

وقال أبان بن تغلب(٦):

فَسِئسَ الوليجةُ للهاربين

وللمعتدين وأهل الريّب (٧)

- (۱) أنظر «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ٦/ ١٤٢، «لسان العرب» لابن منظور (ولج).
- (٢) البيت لم أجده بهاذا اللفظ، وفي «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٢٥٤ شاهد قريب منه بغير نسبة وهو: متخذًا منها إيادًا دولجا.
- وأفاد محققه الدكتور فؤاد سزكين أنه كتب بجانب هأنِه الكلمة في إحدى النسخ: العجاج. فلعلها رواية أخرى للبيت.
  - (٣) في (ت): ويدخله.
- (٤) أنظر «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (ص ۸۸۲ ۸۸۳)، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٨٨، و «عمدة الحفاظ» للسمين الحلبي ٤/ ٣٣٨.
  - (٥) في (ت): والجمع.
- (٦) هو أبان بن تغلب بن رياح الجريري، أبو سعيد البكري. قال ياقوت: كان قارئًا فقيهًا لغويًا نبيهًا، ذكره الطوسي في مصنفي الإمامية. مات سنة ١٤١ هـ. «إرشاد الأديب» ١٧/١، «بغية الوعاة» ٤٠٤/١.
  - (V) البيت من شواهد القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨٨/٨.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ قراءة العامة (١) بالتاء لقوله ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ ﴾.

وروى الحسين الجعفي عن أبي عمرو بالياء، ومثله روي عن يعقوب أيضًا (٢).

#### قوله تعالىٰ: ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾



يقول<sup>(٥)</sup> ما ينبغى للمشركين أن يعمروا، قراءة العامة بفتح الياء

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل، وأثبتها من (ت).

<sup>(</sup>۲) والقراءة عنهما بذلك من الشواذ. انظر «الكامل في القراءات الخمسين» للهذلي (ل ۱۹۸/أ)، «شواذ القراءة» للكرماني (ل ۹۸/أ)، «البحر المحيط» لابن عطية ٥/ ٢٠.

<sup>(</sup>٣) في (ت); وقطعِهِ.

<sup>(</sup>٤) أورده الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٤٦)، والبغوي في «معالم التنزيل» 3/ ١٩، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٨٩، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٠٧ عن ابن عباس.

وذكرها بعضهم عند تفسير آية: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ لَلْحَآجِ﴾.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من الأصل، وأثبتها من (ت).

وضم الميم من عَمَر يَعْمُر.

وقرأ ابن السَّميفع: (يُعمِروا) -بضم الياء وكسر الميم (١)-؛ أي يعينوا على العمارة ويجعلونه (٢) عامرًا.

ويريد أن المساجد إنما تُعمر لعبادة (٣) الله وحده، فمن كان بالله كافرًا فليس من شأنه أن يعمرها (٤).

وقال الحسن: يقول: ما كان للمشركين أن يتركوا فيكونوا أهل المسجد الحرام (٥).

واختلف القُرّاء في قوله: ﴿مَسَجِدَ ٱللَّهِ﴾: فقرأ ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء بن أبي رباح وحميد وابن كثير وأبو عمرو: (مسجد الله) بغير ألف(٢)؛ أرادوا المسجد الحرام.

واختاره أبو حاتم لقوله تعالى: ﴿ فَلَا يَقَرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَكَرامَ ﴾ ، وقرأ الباقون: (مساجد) بالألف على الجمع، واختاره أبو عبيد؛ لأنه أعم القراءتين (٧).

<sup>(</sup>۱) «شواذ القراءة» للكرماني (ل ٩٩/ب)، «البحر المحيط» لابن عطية ٥/٠٠.

<sup>(</sup>٢) في (ت): أو يجعلوه.

<sup>(</sup>٣) في (ت): بعبادة.

<sup>(</sup>٤) «جامع البيان» للطبري ١٠/ ٩٣ بنصه.

<sup>(</sup>٥) «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ٢٠.

<sup>(</sup>٦) وقرأ بها أيضًا من العشرة يعقوب.

انظر «التيسير» للداني (ص١١٨)، «تلخيص العبارات» (ص٩٩)، «إرشاد المبتدي» (ص٣٥)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٧) أنظر «معانى القرآن» للنحاس ٣/ ١٩١، وقال: والقراءة (مساجد) أصوب؛ لأنه

قال الحسن: وإنما قال: ﴿مَسَجِدَ﴾؛ لأنه قبلة المساجد كلها وإمامُها(١).

وذكر أبو حاتم أن عمران بن حدير (٢) قال لعكرمة: أتقرأ ﴿أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ اللَّهِ ﴾ وإنما هو مسجد واحد؟ فقال عكرمة: إن الصفا والمروة من مساجد (٣) الله(٤).

وقال الفراء: ربما ذهبت العرب بالواحد إلى الجمع وبالجمع إلى الواحد، ألا ترى الرجل [١٤٥/ب] على البرذون يقول: أخذت في ركوب البراذين؟ ويقال للرجل: إنه لكثير الدرهم والدينار. وتقول العرب: (عليه أخلاق نعل وأسمال ثوب)(٥).

يحتمل المعنيين. «الحجة» للفارسي ٤/ ١٧٨، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٨٩.

<sup>(</sup>۱) لم أجد من أسنده عنه، وقد ذكره منسوبًا للحسن البغوي ٤/ ٢٠، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٨٩، وذكره بلا نسبة الهمداني في «إعراب القرآن» ٢/ ٤٥٣، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ٢١، والسمين الحلبي في «الدر المصون» ٢/ ٢٦.

<sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل: في نسخة حريز.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: شعائر، وفي (ت): مساجد، وأشار إليها في حاشية الأصل، وكذا هي في «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطي مختصرًا في «الدر المنثور» ٣/ ٣٩١ وعزاه لابن أبي حاتم. وهو في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٧٦٥ من طريق معتمر، عن عمران بن حدير.. بنحوه.

<sup>(</sup>٥) «معاني القرآن» للفراء ٢٦٦/١ - ٤٢٧، وفيه: وربما ذهبت العرب بالواحد إلى الجمع وبالجمع إلى الواحد؛ ألا ترى الرجل على البِرذُون فتقول: قد أخذتَ في

قال الفراء: وأنشدني أبو الجراح العقيلي (١): جَاء الشِّناءُ وقَدمي صِي أَخْلاقُ شَرادُمٌ يَصْحكُ منَي النَّواق (٢)

يعني: ابنه.

وقوله: ﴿شَهِدِينَ عَلَىٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفُرِّ﴾ أراد وهم شاهدون، فلما طرحت (وهم) نصبت (٣).

وقال الحسن: لم يقولوا: نحن كفار، ولكن كلامهم بالكفر شاهد عليهم بكفرهم (٤).

وقال السدي: شهادتهم على أنفسهم بالكفر هو أن النصراني يُسأل ما أنت (٥)؟ فيقول: نصراني، واليهودي فيقول: يهودي، والصابئ

ركوب البراذين!! وترى الرجل كثير الدراهم فتقول: إنه لكثير الدرهم. فأدى الجمع عن الواحد، والواحد عن الجمع، وكذلك قول العرب: عليه أخلاق نعلين وأخلاق ثوب.

<sup>(</sup>۱) ذكره المرزباني في «معجم الشعراء» (ص٤٤٨) في باب ذكر من غلبت كنيته على أسمه من الشعراء المجهولين والأعراب المغمورين ممن لم يقع إلينا أسمه.

<sup>(</sup>۲) البيت له في «معاني القرآن» للفراء ١/ ٤٢٧، وبلا نسبة في كتاب «ليس في كلام العرب» لابن خالويه (ص١٤٩) ويروى: التوّاق؛ بالتاء.

<sup>(</sup>٣) أنظر «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ٢٠، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٨٩، ووجه النصب كما قال السمين الحلبي في «الدر المصون» ٢/ ٢٩: نصبًا على الحال من فاعل ﴿ يَعْمُرُوا ﴾.

<sup>(</sup>٤) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٢٠، وبمعناه وبلا نسبة الألوسي في «روح المعاني» ٥/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>۵) كذا في الأصل، وفي (ت) وبقية مصادر التخريج: من أنت؟

فيقول: صابئ، ويقال للمشرك ما دينك؟ فيقول: مشرك(١).

وقال جويبر  $(^{Y})$  عن الضحاك  $(^{P})$ ، عن ابن عباس رضي الله عنهما: شهادتهم على أنفسهم بالكفر سجودهم لأصنامهم وإقرارهم أنها مخلوقة  $(^{3})$ .

وذلك أن كفار قريش نصبوا أصنامهم خارجًا من بيت الله الحرام عند القواعد، وكانوا يطوفون بالبيت عراة ويقولون: لا نطوف وعلينا ثياب قد أصبنا فيها المعاصي، وكانوا يُصفِّقون ويصفِّرون ويقولون:

إِنْ تَخْفِر اللّهم تَخْفِر جَمّا وأيُّ عَسبد لَسكَ لا ألسمّا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۰/۹۳، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٧٦٥ من طريق أحمد بن مفضل، عن أسباط، عن السدي.. به، وفي آخره زيادة: لم يكن ليقوله أحد إلا العرب.

وأورده الوزير المغربي في «المصابيح» (ل ١٣٦/أ)، والبغوي في «معالم التنزيل» \$ / ٢٠، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٩٠، قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ١٥ عقب إيراده: وهذا لم يحفظ.

<sup>(</sup>٢) الأزدي، ضعيف جدًّا.

<sup>(</sup>٣) ابن مزاحم، صدوق، كثير الإرسال.

<sup>(</sup>٤) [\*] الحكم على الإسناد:

فيه جويبر الأزدي ضعيف جدًّا.

التخريج:

ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٢٠، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٨٩.

11

وكلما طافوا شوطًا سجدوا لأصنامهم، ولم يزيدوا<sup>(۱)</sup> بذلك من الله إلا بُعدًا<sup>(۲)</sup>. فأنزل الله تعالىٰ هاذِه الآية: ﴿أُولَتَهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِ هُمْ خَالِدُونَ﴾.

وقال الكلبي (٣) ، عن أبي صالح (٤) ، عن ابن عباس [١٤٦/ب] على الكلبي معناه شاهدين على رسولهم بالكفر ؛ لأنه ليس من بطن إلا ولدته (٥).

## ثم قال: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ ﴾

قراءة العامة بالألف، وقرأ الجحدري: (مسجد الله) على الواحد (٢)؛ أراد المسجد الحرام: ﴿ مَنْ ءَامَنَ بِٱللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى

فيه محمد بن السائب متهم بالكذب.

انظر «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ٢٠، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ٢١، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٦/ ٣٠.

قال أبو حيان في «البحر المحيط»: ويؤيد هذا القول قراءة من قرأ على أنْفَسِهم بفتح الفاء، أي: أشرفهم وأجلهم قدرًا.

(٦) «شواذ القراءة» للكرماني (ل ٩٩/ب) وزاد نسبتها لابن محيصن ومجاهد والشافعي، و«الموضح في وجوه القراءات» لابن أبي مريم ٢/ ٥٩٨، قال الهذلي في «الكامل في القراءات الخمسين» (ل ١٩٨/أ): وهو الآختيار، لأن المقصود منه مكة حرسها الله.

<sup>(</sup>۱) في (ت): يزدادوا.

<sup>(</sup>٢) أنظر «معالم التنزيل» للبغوى ٤/ ٢٠.

<sup>(</sup>٣) محمد بن السائب، متهم بالكذب، ورمي بالرفض.

<sup>(</sup>٤) مولئ أم هانئ، ضعيف، يرسل.

<sup>(</sup>٥) [\*] الحكم على الإسناد:

ٱلزَّكَوْةَ وَلَمَّ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَكِيكَ وعسىٰ من الله واجب<sup>(۱)</sup> ﴿أَنَ يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴾.

روى (٢) أبو سعيد الخدري شه عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ﴾ (٣).

(۱) قاله الزجاج في «معاني القرآن» ۲/ ٤٣٨، والوزير المغربي في «المصابيح» (ل ١٣٦/أ)، والبغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٢٠، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٩١، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٠٨.

وعزاه الوزير لابن عباس والحسن، وعزاه القرطبي وابن الجوزي لابن عباس وغيره.

وأخرجه عن ابن عباس مسندًا: الطبري في «جامع البيان» ١٠/٩٤، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٧٦٦/٦.

قال الراغب الأصفهاني في "مفردات ألفاظ القرآن» (ص٥٦٦): وكثير من المفسرين فسروا لعل وعسى في القرآن باللازم، وقالوا: إن الطمع والرجاء لا يصح من الله، وفي هذا منهم قصور نظر، وذاك أن الله تعالى إذا ذكر ذلك يذكره ليكون الإنسان منه راجيًا لا لأن يكون هو تعالى يرجو.

- (٢) في (ت): وقال.
- (٣) أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» ٢٤٢/٥، وأحمد في «المسند» ٣/ ٦٨ (١١٦٥١) عن سريج بن النعمان، والترمذي في الإيمان باب ما جاء في حرمة الصلاة (٢٦١٧) عن ابن أبي عمر وهو في كتاب الإيمان له (ص٦٨)، وابن خزيمة في «صحيحه» ٢/ ٣٧٩ واللالكائي في «أصول السنة» (ص٩٩٨) من طرق عن يونس بن عبد الأعلى.

وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ٦/٥ عن عبد الله بن محمد ابن سلم، عن حرملة بن يحيي.

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ٢/٣٦٣ من طريق خالد بن خداش.

الجزء العاشر

وأخرجه أيضًا ١/ ٣٣٢ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرىٰ» ٣٦/٣ عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن بحر بن نصر.

وأخرجه كذلك في ٣/ ٣٣٢ ومن طريق أيضًا البيهقي ٣/ ٦٦ عن أبي النضر، عن عثمان بن سعيد الدارمي، عن أصبغ بن الفرج.

ثمانيتهم عن عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري الله به.

قال الترمذي كما في «تحفة الأشراف» للمزي ٣/ ٣٥٨: حسن غريب.

وقال الحاكم عند الموضع الأول: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وقال في الموضع الآخر: هانِه ترجمة للمصريين لم يختلفوا في صحتها وصدق رواتها غير أن شيخي الصحيح لم يخرجاه.

وأخرجه الترمذي في التفسير باب ومن سورة التوبة (٣٠٩٣) وابن ماجه في المساجد، باب لزوم المساجد وانتظار الجماعة (٨٠٢) من طريق رشدين بن سعد، والدارمي في «المسند» (١٢٥٩) عن الحميدي، كلاهما عن عمرو بن الحارث.. به.

وأخرجه أحمد في «المسند» ٣/ ٧٦ (١١٧٢٥)، وعبد بن حميد في «المنتخب» (ص ٢٨٩)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» ١/ ٣٤٠ عن الحسن بن موسى الأشيب، عن ابن لهيعة، عن دراج.. بنحوه.

ومدار طرق الحديث على درّاج -بتشديد الراء- وهو ابن سمعان، أبو السمح المصري القاص، وقد ضعفه أكثر النقاد خاصة في روايته عن أبي الهيثم الغُتواري، فقال أحمد: أحاديثه مناكير وليّنه، وقال أبو حاتم: ضعيف، وقال النسائي: منكر الحديث، وقال الدارقطني: ضعيف، وقال مَرةً: متروك، وقال الآجري عن أبي داود: أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيثم عن أبي سعيد. وساق له ابن عدي في «الكامل» أحاديث لا يتابع عليها، وعدّ هذا الحديث منها. انظر «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٣/ ١٤٤١، «الضعفاء والمتروكين» للنسائي (ص٣٩)، «الكامل» للمزي ٨/ ٤٧٧،

## قوله تعالى: ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجِ ﴾ الآية.



[۱٤٢٠] أنا عبد الله بن حامد بن محمد الوزان (۱٬ قال: أنا أحمد ابن محمد (۲٬ بن جعفر بن محمد بن عبید الله المنادي (۳٬ قال: نا أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني (٤٬ في سنة تسع وستین ومائتین، نا أبو توبة الربیع بن نافع الحلبي (۵٬ نا معاویة بن سلام (۲٬ عن زید بن سلّم (۷٬ عن أبي سلّم (۸٬ نا النعمان بن بشیر هاله قال: کنت عند منبر رسول الله ها فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملًا بعد أن أسقي الحاج (۱٬ وقال الآخر: ما أبالي أن لا

<sup>«</sup>ميزان الأعتدال» للذهبي ٢/ ٢٤.

لذا قال المناوي في «فيض القدير» ١/ ٤٥٩: وقال الحاكم: ترجمة صحيحة مصرية، وتعقبه الذهبي بأن فيه درّاجًا وهو كثير المناكير، وقال مغلطاي في شرح ابن ماجه: حديث ضعيف.

<sup>(</sup>١) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٢) لم أجد في ترجمته من سَمّىٰ أباه محمدًا، فلعله وهم من المصنف تبعه عليه الواحدي في «أسباب النزول» والبغوي.

<sup>(</sup>٣) أبو الحسين، المعروف بابن المنادي، كان ثقة أمينًا ثبتًا صدوقًا، ورعًا.

<sup>(</sup>٤) أبو داود، السجستاني، ثقة حافظ، مصنف «السنن».

<sup>(</sup>٥) ثقة حجة عابد.

<sup>(</sup>٦) ابن أبى سلام ممطور الدمشقى، ثقة.

<sup>(</sup>V) ابن أبي سلام ممطور الحبشي، ثقة.

<sup>(</sup>٨) ممطور الأسود الحبشى، أبو سلام، ثقة يرسل.

<sup>(</sup>۹) صحابي، مشهور.

<sup>(</sup>١٠) في بقية مصادر الحديث الآتية: ما أبالي أن لا أعمل عملًا بعد الإسلام إلا أن..

أعمل عملًا بعد أن أعمر المسجد الحرام (١٠). وقال الآخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم.

فزجرهم عمر ﴿ وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله وهو يوم الجمعة، ولكنّي إذا صليت دخلت فاستفتيت رسول الله على أختلفتم فيه ففعل، فأنزل الله تعالى: ﴿ أَجَعَلْتُمُ سِقَايَةَ ٱلْحَاجِ ﴾ إلى قوله [187/ب] ﴿ وَاللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظّلِمِينَ ﴾ (٢).

شيخ المصنف لم أر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وبقية رجاله ثقات.

#### التخريج:

عزاه السيوطي في «الدر المنتثور» ٣/ ٣٩٤ لمسلم وأبي داود وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان في «صحيحه» والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه.

وقد أخرجه من طريق المصنف الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٤٧)، والبغوي في «معالم التنزيل» ٢٢/٤.

وأخرجه أحمد في «المسند» ٢٦٩/٤ (١٨٣٦٧)، ومسلم في الإمارة -باب فضل الشهادة في سبيل الله- (١٨٧٩) عن حسن بن علي الحلواني، والطبراني في «المعجم الأوسط» ٢٦٦/١ عن أحمد بن خليد، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٩/ ١٥٨ عن أبي عبد الله الحافظ، أحمد بن محمد بن عبدوس، عن عثمان الدارمي. أربعتهم عن أبي توبة الربيع بن نافع.. بمثله.

وتابعه -أي: الربيع- يحيى بن حسان عند مسلم، ومُعَمَّر بن يَعْمَر عند ابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ١٠/ ٤٥١ بمعناه مختصرًا، والوليد بن مسلم عند الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٩٥ بمثله.

وأخرجه عبد الرزاق في "تفسير القرآن" ٢٦٨/٢ ومن طريقه الطبري في "جامع

<sup>(</sup>١) كالسابق.

<sup>(</sup>٢) [١٤٢٠] الحكم على الإسناد:

وروى علي بن أبي طلحة (١)، عن ابن عباس قال: قال العباس بن عبد المطلب (٢): لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج. فأنزل الله تعالى (هاذِه الآية) (٣)؛ يعني أن ذلك كان في الشرك ولا أقبل ما كان في الشرك (٤).

وروى عطية العوفي، عن ابن عباس قال: إن المشركين قالوا: عمارة بيت الله وقيام على السقاية خير ممن آمن وجاهد، وكانوا يفتخرون بالحرم، يستكبرون من أجل أنهم أهله وعُمّاره، فأنزل الله تعالى هاذِه الآية، وأخبرهم أن عمارتهم المسجد الحرام، وقيامهم على السقاية، لا ينفعهم عند الله مع الشرك بالله، وأن الإيمان بالله

فيه علي بن أبي طلحة يرسل عن ابن عباس.

#### التخريج:

عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٣٩٥ لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٩٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٧٦٨ من طريق معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة.. به. وفي أوله: قال العباس بن عبد المطلب حين أسر يوم بدر.. فذكره.

وذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٤٧ - ٢٤٨)، والبغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٢٢، وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ١٦١.

البيان» ١٠/ ٩٥ من طريق يحيى بن أبي كثير، عن النعمان بن بشير.. بمعناه.

<sup>(</sup>١) صدوق قد يخطئ، أرسل عن ابن عباس ولم يره.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عن العباس، وهو خطأ، والتصويب من (ت). وهو الصحابي المشهور.

<sup>(</sup>٣) ساقط من الأصل، وأثبته من (ت).

<sup>(</sup>٤) [\*] الحكم على الإسناد:

والجهاد مع نبيّه خير مما هم عليه (١).

وقال الحسن والشعبي ومحمد بن كعب القرظي: نزلت في علي بن أبي طالب والعباس<sup>(۲)</sup> بن عبد المطلب وطلحة بن شيبة، وذلك أنهم أفتخروا فقال طلحة: أنا صاحب البيت بيدي مفتاحه ولو أشاء بتّ فيه!

وقال العباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليها ولو أشاء بتُّ في المسجد! وقال علي الله على الدري ما تقولون، لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس وأنا صاحب الجهاد، فأنزل الله تعالى هانيه الآية (٣).

وقال ابن سيرين ومرّة الهمداني: قال علي الله العباس: ألا تهاجر؟ ألا تلحق بالنبي عليه فقال: ألستُ في أفضل من الهجرة،

<sup>(</sup>۱) ذكر نحوه السيوطي في «الدر المنثور» ٣٩ ٣٩٤ وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه. وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٩٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٧٦٧ من طريق عطية العوفي.. بنحوه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وعباس، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عنهم الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٩٦ وهذا لفظ رواية محمد بن كعب. وأورده الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٤٨)، والبغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٢٢، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤١٠، والسيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٣٠٠.

قال ابن تيمية في «منهاج السنة» ١٨/٥ - ١٩: هذا اللفظ لا يعرف في شيء من كتب الحديث المعتمدة، بل دلالات الكذب عليه ظاهرة، منها: أن طلحة بن شيبة لا وجود له، وإنما خادم الكعبة هو شيبة بن عثمان بن أبي طلحة، وهذا مما يبين لك أن الحديث لم يصحّ، ثم فيه قول العباس: لو أشاء بت في المسجد فأي كبير أمر في مبيته في المسجد حتى يتبجح به؟!

ألست أسقي حاج بيت الله وأعمر المسجد الحرام؟! فنزلت هله الآية (١).

وقال مجاهد: لما أُمروا بالهجرة قال العباس: أنا أسقى الحاج، وقال طلحة أخو<sup>(۲)</sup> بني عبد الدار: وأنا صاحب الكعبة فلا نهاجر. فأنزل الله تعالى: ﴿أَجَعَلَتُمُ سِقَايَةَ لَلْحَاجِ (٣)[١/١٤٧].

والسقاية مصدر كالرعاية والحماية (٤). وقرأ الضحاك (سُقاية الحاج) بضم السين (٥)، وهي لغة.

<sup>(</sup>۱) أثر ابن سيرين عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٣٩٥ للفريابي بنحوه. وأورده الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٤٨)، والنحاس في «معاني القرآن» ٣/ ١٩٢.

وأثر مرة الهمداني ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل: في نسخة: أحد.

<sup>(</sup>٣) «تفسير مجاهد» ١٧٥/١.

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٠٣ لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩٨/١٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٧٧٠ من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد.. به. ولكن عند قوله تعالىٰ ﴿لَا تَتَعِذُوۤا ءَابَآءَكُمُ وَلِخُوۡنَكُمُ أَوۡلِيَآءَ﴾.

وأورده ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤١٠ وقال: هكذا ذكر مجاهد، وإنما الصواب عثمان بن طلحة؛ لأن طلحة هذا لم يسلم.

<sup>(</sup>٤) «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (ص٤١٥ - ٤١٦)، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٩١.

<sup>(</sup>٥) «المحتسب» لابن جني ١/ ٢٨٦، «إعراب القراءات الشواذ» للعكبري ١/ ٦١١ بدون نسبة.

وفي معنى الآية وجهان: أن تجعل الكلام مختصرًا تقديره: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كإيمان من آمن بالله، وجهاد من جاهد في سبيل الله، وهذا كما تقول: السخاء حاتم، والشعر زهير(۱). قال الشاعر(۲):

#### لَعَمْرُكَ مَا الفِتْيانُ أَنْ تَنْبِتَ اللِّحَىٰ

#### ولكِنَّمَا الفِتيانُ كُلُّ فَتى نَدِي

والوجه الآخر: أن تجعل السقاية والعمارة بمعنى الساقي والعامر، تقديره: أجعلتم ساقي الحاج<sup>(٣)</sup> وعامر المسجد الحرام. كقوله ﴿وَٱلْعَقِبَةُ لِللَّقُوعَ ﴾ (٤)؛ أي: للمتقين (٥). يدل على هذا التأويل

<sup>(</sup>۱) أنظر هذا المعنى في «معاني القرآن» للفراء ٢٧٧١، «جامع البيان» للطبري (۱) . ٩١/٨ - ٩٧، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٩١/٨.

<sup>(</sup>۲) لم أهتد إليه، والبيت في «معاني القرآن» للفراء ١/ ٤٢٧ أنشده الكسائي، «جامع البيان» للطبري ١٠/ ٩٠)، «مغني اللبيب» لابن هشام (ص٩٠٧)، و«شرح شواهد المغنى» للسيوطي ١٩٦٤/ بغير نسبة في الجميع.

<sup>(</sup>٣) في حاشية الأصل: في نسخة: الحجّ.

<sup>(</sup>٤) طه ۲۰/ ۱۳۲.

<sup>(</sup>٥) ذكر هذا الوجه البغوي في «معالم التنزيل» ٢٣/٤، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٩١.

وهناك وجه ثالث ذكره الزجاج في «معاني القرآن» ٢/ ٤٣٨: المعنى: أجعلتم أهل سقاية الحاج وأهل عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد.

قال ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤١٠: فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه، وذكر هذا الوجه أيضًا النحاس في «معاني القرآن» ٣/ ١٩٣،

قراءة عبد الله بن الزبير وأبي وجزة السعدي (أجعلتم سُقاة الحاج وعَمَرة المسجد الحرام) على جمع الساقي والعامر (١).

وَكُمَنْ ءَامَنَ بِٱللّهِ وَٱلْمُؤْمِ ٱلْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ لَا يَسْتَوُرُنَ عِندَ ٱللّهِ وَٱللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظّلِمِينَ فَهِ قَالَ الحسن: لما نزلت هذه الآية؛ قال العباس: ما أراني إلا تارك سقايتنا. فقال رسول الله ﷺ: «أقيموا على سقايتكم فإن لكم فيها خيرًا »(٢).

قال الحسن: وكانت السقاية نبيذ زبيب.

CARO CARO CARO

والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٩١.

<sup>(</sup>۱) «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص٥٧)، «المحتسب» لابن جني / ١٨٥).

وهي قراءة عشرية قرأ بها ابن وردان عن أبي جعفر.

انظر «الدرة المضيئة» لابن الجزري (ص٢٩)، «الإيضاح» للزبيدي (ص٢٨٠)، «شرح الدرة» للنويري ١٤٨/٢، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري / ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ٢٦٩/٢ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» ٩٦/١٠ من طريق معمر، عن عمرو، عن الحسن.. به.

وأخرجه عبد الرزاق أيضًا في «تفسير القرآن» ٢٦٩/٢ من طريق معمر، عن الحسن.. به. وهو مرسل ضعيف.

﴿ ٢٠ قوله تعالىٰ: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً ﴾ أَعْظُمُ دَرَجَةً ﴾

فضيلة ﴿عِندِ اللهِ مِن الذين الفتخروا بعمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج ﴿وَأُولَيْكَ هُرُ الْفَآيِرُونَ ﴾ الناجون من النار.

الا قوله تعالىٰ: [١٤٧/ب] ﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِّنْهُ وَرِضُوَانِ وَجَنَّتِ لَمُّمْ لَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ مُقِيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مُقِيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مُقِيمٌ اللهُ الل

دائم.

77

﴿ خَلِدِينَ فِهَا أَبَدًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ أَجْرُ عَظِيمٌ ۞

الله قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهِا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَنَكُمْ أَوْلِيآءَ ﴾ الآية

قال مجاهد: هانِه الآية متصلة بما قبلها منزلة في قصة العباس وطلحة وامتناعهما من الهجرة (١٠).

وقال جويبر (٢)، عن الضحاك (٣)، عن ابن عباس على قال: لما أمر الله المؤمنين بالهجرة، وكان قبل فتح مكة من آمن ولم يهاجر لم يقبل الله إيمانه إلا بمجانبة الآباء والأقرباء إن (٤) كانوا كفارًا، فقال المسلمون: يا نبي الله! إن نحن اعتزلنا من خالفنا في الدين نقطع آباءنا وعشائرنا (٥)

<sup>(</sup>۱) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٢٤/٤، والخازن في «لباب التأويل» ٣/ ٧١. وتقدم تخريجه عند قوله تعالى: ﴿ أَجَمَلَتُمُ سِفَايَةُ اَلْحَابَحُ.

<sup>(</sup>٢) متهم بالكذب، ورمي بالرفض.

<sup>(</sup>٣) ضعيف يرسل.

<sup>(</sup>٤) في (ت): وإن.

<sup>(</sup>٥) في (ت): وعشيرتنا.

وتذهب تجارتنا وتخرب ديارنا؛ فأنزل الله هاذِه الآية (١).

وقال الكلبي (٢)، عن أبي صالح (٣)، عن ابن عباس في: (لما أمر الله تعالىٰ رسوله والمؤمنين بالهجرة إلى المدينة) (٤)؛ جعل الرجل يقول لأبيه وأخيه وامرأته وقرابته: إنا قد أمرنا بالهجرة إلى المدينة فأخرجوا معنا إليها، فمنهم من يعجبه ذلك ويسارع إليه، ومنهم من يأبى على صاحبه أن يهاجر معه، فيقول الرجل لهم: والله لئن ضمني (٥) وإياكم دار الهجرة لا أنفعكم بشيء أبدًا، ولا أعطيكم ولا أنفق عليكم، ومنهم من تتعلق به زوجته وولده وعياله، فيقولون له: نشدك الله أن (لا تضيعنا) (٢)، فيرق فيجلس ويدع الهجرة، فانزل الله تعالىٰ هانه الآية (١٠).

<sup>(</sup>١) [\*] الحكم على الإسناد:

فيه جويبر ضعيف جدًّا.

التخريج:

ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤١١، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ٢٣.

<sup>(</sup>٢) الأزدي، ضعيف جدًا.

<sup>(</sup>٣) ابن مزاحم، صدوق، كثير الإرسال.

<sup>(</sup>٤) في (ت): لما أمر رسول الله ﷺ الناس بالهجرة إلى المدينة.

<sup>(</sup>٥) في (ت): ضمتني.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: أن تضيعنا، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٧) الحكم على الإسناد:فيه الكلبي متهم بالكذب.

قال مقاتل: نزلت في التسعة (۱) الذين أرتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين (۲) بمكة، فنهى الله تعالى عن ولايتهم (۳). وأنزل (يَتَأَيُّهَا اللهِينَ ءَامَنُوا لاَ تَتَخِذُوا ءَابَاءَكُم وَإِخُونَكُم أَوْلِياءَ المالالالالالالالالالالاله والمناه اللهجرة إلى دار الإسلام. قوله: ﴿إِنِ اَسْتَحَبُّوا الإسلام وأهله، ويؤثر المكن معهم على على عورة الإسلام وأهله، ويؤثر المكث معهم على الهجرة والجهاد ﴿فَأُولَيَكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾ ويؤثر المكث معهم على الهجرة والجهاد ﴿فَأُولَيَكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾ العاصون، والواضعون الولاية غير موضعها.

ثم قال: ﴿ قُلْ ﴾

يا محمد للمتخلفين عن الهجرة والجهاد ﴿إِن كَانَ ءَابَآ وَكُمُّ وَأَبْنَآ وُكُمُّ وَأَبْنَآ وُكُمُّ وَأَبْنَآ وُكُمُ وَأَبْنَا وُكُمُ وَأَنْوَاكُمُ وَعَشِيراً لَكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيراً تَكُمُ بِالْأَلْفُ عَلَى

أورده أبو الليث السمرقندي في «بحر العلوم» ٢/ ٤٠، والواحدي في «أسباب النزول» (ص ٢٤٨) وجعله من كلام الكلبي، والبغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٢٤ مختصرًا، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤١١، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٩٥، والخازن في «لباب التأويل» ٣/ ٩٤ - ٩٥.

التخريج:

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: في نسخة: السبعة.

<sup>(</sup>٢) من (ت).

<sup>(</sup>٣) «تفسير مقاتل» ٢/ ١٦٤ وفيه: نزلت في السبعة.

وذكره أبو الليث السمرقندي في «بحر العلوم» ٢/ ٤٠، والبغوي في «معالم التنزيل» ٤٠/٤، والبخازن في «لباب التنزيل» ٢٤/٤، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤١١، والخازن في «لباب التأويل» ٣/ ٧١، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٢٣/٥.

الجمع، وهي قراءة أبي بكر عن عاصم، واختلف فيه عن عاصم (١). ﴿ وَأَمُولُ اللَّهُ مُولَدُكُ اللَّهُ مُؤلِّدُ اللَّهُ مُؤلِّدُ اللَّهُ مُؤلِّدُ اللَّهُ مُؤلِّدُ اللَّهُ مُؤلِّدُ اللَّهُ مُؤلِّدُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤلِّدُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّالِي اللَّاللَّا اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وقال قتادة: أصبتموها (٣) ﴿ وَيَجْدَرُهُ تَخْشُونَ كُسَادَهَا ﴾ وهو ضد النفاق، وأصله البقاء (٤).

قال الشاعر(٥):

كسدْنَ مِنْ الفَقْر في قَومِهنَّ

وقد (ادَهُدن مَدهامي كُسسُودا

﴿ وَمَسَاكِنُ تُرْضُونَهَا ﴾ فسكنتموها (٦).

(۱) فروىٰ شعبة عنه بالجمع، وروىٰ حفص عنه بالإفراد كالباقين. انظر «حرز الأماني» للشاطبي (ص٥٧)، «الكافي» لابن شريح ٢/ ٣٨٧، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٢٧٨، «الحجة» للفارسي ٤/ ١٨٠.

- (٢) أنظر «جامع البيان» للطبري ٩٨/١٠، «غريب السجستاني» (ص١٢٧)، «عمدة الحفاظ» للسمين الحلبي ٣/ ٣٠٠، وقال الراغب في «مفردات ألفاظ القرآن» (ص٦٦٧): أصل القَرْفِ والاقتراف: قشر اللحاء عن الشجر، والجلدة عن الجرح، وما يؤخذ منه: قِرْفٌ، واستعير الاقتراف للاكتساب حُسنًا كان أو سوءًا.
- (٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/٩٩، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٧٧١ من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة.. به.
- (٤) أنظر «اللسان» لابن منظور (كسد). ولم أجد هانيه المادة في «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني، ولا «عمدة الحفاظ» للسمين الحلبي، وهي على شرطهما!!
- (٥) لم أعرفه. والبيت من شواهد القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٩٥، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٢٤/٥ بغير نسبة.
  - (٦) أنظر «جامع البيان» للطبري ٩٩/١٠.

وقال السدي: يعني القصور والمنازل<sup>(۱)</sup> ﴿أَحَبَ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ وَنَرَبَّصُوا ﴾ فانتظروا <sup>(۲)</sup> ﴿حَتَّىٰ يَأْتِى َ اللّهُ بِأَمْرِهِ ﴾ قال عطاء: بقضائه <sup>(۳)</sup>، وقال مجاهد ومقاتل: يعني بفتح مكة <sup>(٤)</sup> ﴿وَاللّهُ لَا يَهْدِى ﴾ لا يرشد ولا يوفّق ﴿ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ الخارجين من طاعته إلى معصيته.

#### 

<sup>(</sup>۱) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٠٣ لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. وهو في «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم ٦/ ١٧٧١ من طريق أحمد بن مفضل، عن أسباط، عن السدي.. به.

<sup>(</sup>٢) أنظر «جامع البيان» للطبري ١٠/ ٩٩ وفيه: فتنظروا، «معالم التنزيل» للبغوي ٢٥/٤. «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٩٥.

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٢٥/٤ تبعًا للمصنف، ولم أجد من ذكره غيرهما، لكن أورد الماوردي في «النكت والعيون» ٣٤٩/٢ والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٩٦/٨ قولًا بمعناه عن الحسن، قال: عقوبة آجلة أو عاحلة.

<sup>(</sup>٤) «تفسير مجاهد» ١/ ٢٧٥، «تفسير مقاتل» ٢/ ١٦٤.

وأثر مجاهد عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٢٠٠ لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٩٩، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٧٧٢ من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد.. به.

قال الشوكاني في «فتح القدير» ٢/ ٤٣٥: وفيه بعد، فقد روي أن هلْدِه السورة نزلت بعد الفتح.

#### قوله تعالىٰ: ﴿لَقَدُّ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ﴾



أيها المؤمنون ﴿ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ﴾ ؛ أي مشاهد وأماكن حرب تستوطن (١) فيها [١٤٨/ب] أنفسكم على لقاء العدو (٢) ، ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ﴾ يعني في يوم حنين، وهو وادٍ بين مكة والطائف (٣).

وقال عروة بن الزبير: هو وادٍ إلىٰ جنب ذي المجاز (٤).

وأجري (٥) لأنه أسم لمذكر، وقد يترك إجراؤه ويراد به أسم البلدة التي هو بها، ومنه قول الشاعر (٦):

<sup>(</sup>١) في الأصل: تستوطنون، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٢) في (ت): عدوكم.

<sup>(</sup>٣) أنظر «معجم البلدان» لياقوت ٢/ ٣٥٩، وفيه: قال الواقدي: بينه وبين مكة ثلاث ليال، وقيل: بينه وبين مكة بضعة عشر ميلًا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١/٩٩ - ١٠٠، وابن أبي حاتم «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٧٧٣ من طريق أبان العطار، عن هشام بن عروة، عن أبيه.. به. وذو المجاز -بفتح الميم وتخفيف الجيم وفي آخره زاي - موضع سوق بعرفة على ناحية كبكب، على فرسخ من عرفة، كانت تقوم في الجاهلية ثمانية أيام، وأصله ماء لهذيل، كما قاله الأصمعي. وفيه كان النبي على القبائل يدعوهم إلى الإسلام. «معجم البلدان» لياقوت ٥/٦٦، «تهذيب الكمال» للمزي ٧/ ١٧٤، «فتح الباري» لابن حجر ٣/ ٩٥٤.

<sup>(</sup>٥) هذا أصطلاح قديم يطلقه الكوفيون على الصرف، فيقولون للإسم المصروف مُجرىٰ. لذا عقد المبرّد في «المقتضب» ٣/ ٣٠٩ بابًا سمَّاه باب ما يجرىٰ وما لا يجرى.

انظر «معاني القرآن» للفراء ۲/۱۹، ۱۷۵، و«المذكر والمؤنث» له (ص۸٦، ۱۲۰)، «فتح الباري» لابن حجر ۸/۳۱۰.

 <sup>(</sup>٦) هو حسان بن ثابت ، والبيت في «ديوانه» (ص١٩٦)، «معاني القرآن» للفراء

#### نَصَرُوا نَبِيَ هَم وشَدُّوا أَزْرَهُ

#### بحنين يومَ تَواكَلَ الأَبْطَالُ

وكانت قصة حنين على ما ذكره المفسرون بروايات كثيرة (١) لفقتها ونسقتها لتكون أقرب إلى الأفهام وأحسن للنظام؛ أنّ رسول الله ﷺ أفتتح مكّة وقد بقيت عليه أيام من شهر رمضان، ثم خرج متوجها إلى حنين لقتال هوازن وثقيف في أثني عشر ألفًا، عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار وألفان من الطلقاء (٢)؛ قاله قتادة (٣).

<sup>1/</sup> ٤٢٩، «جامع البيان» للطبري ١٠/ ٩٩، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/ ١٩، «البحر «الصحاح» للجوهري ٥/ ٢١٠٥، «لسان العرب» لابن منظور (حنن)، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ٢٥، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٢٦/٦.

<sup>(</sup>۱) أنظر هانيه الروايات في: «المغازي» للواقدي ٣/ ٨٨٥، «الطبقات الكبرى» لابن سعد ٢/ ١٤٩، «الثقات» لابن سعد ٢/ ١٤٩، «السيرة النبوية» لابن هشام ٢/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٢) الطُلَقَاء: بضم الطاء وفتح اللام، وهم الذين أسلموا من أهل مكة يوم الفتح، سمّوا بذلك؛ لأن النبي ﷺ منّ عليهم وأطلقهم.

<sup>«</sup>النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير ٣/ ١٣٦، «شرح صحيح مسلم» للنووي ١٨٨/١٢.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠٠ / ١٠٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٧٧٢ من طريق يزيد، عن سعيد، عن قتادة.. به.

وبه قال ابن زيد وابن إسحاق كما في «زاد المسير» لابن الجوزي ٣/٤١٤، والواقدي في «المغازي» ٣/ ٨٨٩.

قلت: واختلافهم في عدد الجيش في هلَّذِه الغزوة؛ إنما هو لاختلافهم في عدد الطلقاء من مسلمة الفتح الذين ساروا مع رسول الله على، فقد جاءت الروايات

وقال مقاتل: كانوا أحد عشر ألفًا وخمسمائة (١).

وقال الكلبي: كانوا عشرة آلاف، وكانوا يومئذٍ أكثر ما كانوا قطّ(٢).

وكان المشركون أربعة آلاف من هوازن وثقيف، وعلى هوازن مالك بن عوف النصري، وعلى ثقيف كنانة بن عبد ياليل بن عمرو ابن عمير الثقفي، فلما التقى الجمعان قال رسول الله على: «لن نُغلب اليوم من قِلة »(٣). ويقال: بل قال ذلك رجل من المسلمين

الصحيحة بأن الذين خرجوا مع النبي على لفتح مكة كانوا عشرة آلاف كما في حديث ابن عباس في «صحيح البخاري» في المغازي - غزوة الفتح - (٤٢٧٦) وقد خرج هذا العدد إلى غزوة حنين مع من أنضم إليهم من الطلقاء، كما في حديث أنس المُخرِّج في الصحيحين، وفيه: ومع النبي على عشرة آلاف ومعه الطلقاء.

<sup>(</sup>۱) «تفسير مقاتل» ۲/ ١٦٥، وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ۴/ ٤١٤، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ١٠٠.

<sup>(</sup>۲) ذكره النيسابوري في «غرائب القرآن» ۱۰/ ۱۲.

<sup>(</sup>٣) هذا القول حكاه الطبري في «جامع البيان» ١٠٠/١٠ بصيغة التمريض فقال: وروي أن النبي ﷺ قال ذلك اليوم: لن نغلب اليوم من قلّة.

وذكره ابن هشام في «السيرة النبوية» ٢/ ٤٤٤ قال: قال ابن إسحاق: وحدثني بعض أهل مكة أن رسول الله عليه قال حين فصل من مكة إلى حنين، ورأى كثرة من معه من جنود الله: لن نغلب اليوم من قلة.

وهو قول لا يثبت من حيث الإسناد كما ترى، كما أن معرفة رسول الله على بربه وخشيته منه ومقامه الرفيع وتواضعه لله، كل ذلك يجعل المسلم يستبعد صدور هذا القول منه على.

انظر «شرح المواهب اللدنية» للزرقاني ٣/٩، «مرويات غزوة حنين» ١/١٣٧.

يقال له سلمة<sup>(۱)</sup> بن سلامة<sup>(۲)</sup>.

فسار رسول الله ﷺ ووكلوا إلى كلمة الرجل. فاقتتلوا قتالًا شديدًا، فانهزم المشركون وخلوا عن الذراري ثم نادوا: يا حماة السوء أذكروا الفضائح [١/١٤٩] فتراجعوا وانكشف المسلمون.

ولم أجد التصريح باسمه في شيء من الروايات المسندة.

وإنما أخرج البزار في «البحر الزخار» كما في «كشف الأستار» ٢/ ٣٤٦ من طريق علي بن عاصم، عن سليمان التيمي، عن أنس بن مالك قال: قال غلام منّا من الأنصار يوم حنين: لم نغلب اليوم من قلة، فما هو إلا أن لقينا عدوّنا فانهزم القوم.

قال البزار: لا نعلم أحدًا رواه بهذا اللفظ إلا سليمان التيمي عن أنس، ولا عن سليمان إلا على بن عاصم، وعلى صدوق سيِّئ الحفظ.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٦/ ١٧٨: فيه علي بن عاصم بن صهيب، وهو ضعيف لكثرة غلطه وتماديه فيه وقد وثق، وبقية رجاله ثقات.

وأخرج البيهقي في «دلائل النبوة» ٥/١٢٣ - ١٢٤ من طريق يونس بن بكير، عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع: أن رجلًا قال يوم حنين: لن نغلب اليوم من قلّة، فشق ذلك على رسول الله ﷺ، فأنزل الله.. الحديث.

وهذا الإسناد ضعيف، لضعف الربيع بن أنس خاصّة ما روى عنه أبو جعفر الرازي، لأن في أحاديثه عنه أضطرابًا كثيرًا كما في «تهذيب التهذيب» ١/٥٨٩ - ٥٨٩، وعِلّة أخرى أيضًا وهي الإرسال؛ إذ أن الربيع لم يدرك هاذِه الوقعة.

(٣) في «معالم التنزيل» للبغوي ٢٦/٤: فساء رسول الله ﷺ كلامه، ووكلوا..

<sup>(</sup>١) في الأصل: مسلمة، والتصويب من (ت) ومن مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٢) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٢٦/٤، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤١٤.

قال قتادة: وذكر لنا أن الطلقاء أنجفلوا(١) يومئذٍ بالناس(٢).

وسأل رجل البراء بن عازب شه فقال: أفررتم يوم حنين؟ فقال: كانت هوازن رُماة، وإنا لما حملنا عليهم أنكشفوا وأكببنا على الغنائم، فاستقبلونا بالسهام، فانكشف المسلمون عن رسول الله عليه المسلمون عن المسلمون ع

قال الكلبي: كان حول رسول الله ﷺ يومئذِ ثلاثمائة من المسلمين وانهزم سائر الناس عنه (٤).

وقال الآخرون: لم يبق يومئذِ مع النبي على غير العباس بن عبد المطلب، وأبو سفيان (بن الحارث) (٥)، وأيمن ابن أم أيمن، وقتل يومئذِ بين يدي رسول الله على (٦).

<sup>(</sup>۱) أنجفل القوم أنجفالًا إذا هربوا بسرعة وانقلعوا كلهم ومضوا. قاله في «لسان العرب» لابن منظور (جفل).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۰۰/۱۰. ويؤيده ما أخرجه مسلم في الجهاد والسير -باب غزو النساء مع الرجال-(۱۸۰۹) عن أنس: أن أم سليم ٱتخذت يوم حنين خنجرًا وفيه: قالت: يا رسول الله! أقتل من بعدنا -أي: من سوانا- من الطلقاء أنهزموا بك.

<sup>(</sup>٣) يأتى تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٤) أنظر «معالم التنزيل» للبغوي ٢٧/٤.

<sup>(</sup>٥) في (ت): بن حرب.

<sup>(</sup>٦) أختلفت الروايات في تعيين من بقي مع النبي ﷺ فأخرج الحاكم في «المستدرك» ٣/ ٢٥٥ عن العباس بن عبد المطلب قال: شهدت مع رسول الله ﷺ حنينًا، فلقد رأيته وما معه إلا أنا وأبو سفيان بن الحارث وهو آخذ بلجام بغلة رسول الله ﷺ، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي. وفي حديث جابر بن عبد الله عند ابن إسحاق كما رواه عنه أحمد في «المسند»

فطفق رسول الله ﷺ يُركِّضُ بغلته نحو الكفار ولا يألوا، وكانت بغلة شهباء أهداها له فروة الجذامي.

[1871] أنا عبد الله بن حامد (۱) قال: أنا العبيدي (۲) قال: أنا أحمد بن نجدة (۳) قال: نا (٤) الحماني (۵) نا شريك (۲) عن أبي إسحاق (۷) قال: قيل للبراء (۸) في اكان النبي الله فيمن ولّى دبره يوم حنين؟ قال: لا والذي لا إله إلا هو ما ولّى رسول الله الله وقط، لقد رأيته وأبو سفيان بن الحارث آخِذُ بالرّكاب، والعباس اخذ بلجام الدّابة وهو يقول:

<sup>(</sup>١) الوزان، لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن محمد بن يحيى العبيدي.

<sup>(</sup>٣) ابن العريان، أبو الفضل الهروي، كان من الثقات.

<sup>(</sup>٤) في (ت): أخبرنا.

<sup>(</sup>٥) يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن الكوفي، حافظ إلا أنهم ٱتهموه بسرقة الحديث.

<sup>(</sup>٦) ابن عبد الله النخعي الكوفي، صدوق يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة.

<sup>(</sup>٧) ثقة، مكثر، عابد، آختلط بأخرة.

<sup>(</sup>٨) صحابي، مشهور.

# «أنــا الــنـبـي لا كـــذب

# أنا ابن عبد المطلب

#### (١) [١٤٢١] الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف لحال يحيى الحماني وشريك النخعي، وشيخ المصنف لم أر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وقد أخرجه الروياني في «مسنده» (٢٧٩، ٢٨٨) من طريق شريك.. به.

#### التخريج:

أخرجه الطيالسي في «المسند» (ص٩٦)، وأحمد في «المسند» ٢٨١/٤ ( (١٨٤٧٥)، والبخاري في المغازي -باب قول الله تعالىٰ: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَ ﴾ (١٨٤٦)، (٤٣١٦)، في الجهاد باب من قاد دابة غيره في الحرب (٢٨٦٤)، ومسلم في الجهاد، باب في غزوة حنين (١٧٧٦)، وأبو يعلىٰ في «مسنده» ٣/ ٢٧١، والطبري في «جامع البيان» ١٠٢/١٠ - ١٠٣ من طرق عن شعبة، عن أبي إسحاق.. بنحوه.

وأخرجه الطيالسي أيضًا في «المسند» (ص٩٦) من طريق عمرو بن أبي زائدة. وأخرجه أحمد في «المسند» ٢٠٤، ٢٨٩، ٣٠٤ (١٨٥٣٩، ٢٠٨٠)، والبخاري في الجهاد، باب بغلة النبي البيضاء (٢٨٧٤)، ومسلم في الجهاد، باب في غزوة حنين (١٧٧٦)، والترمذي في الجهاد، باب ما جاء في الثبات عند القتال (١٦٨٨) من طريق سفيان.

وأخرجه أحمد في «المسند» ٤/ ٢٨٠ (١٨٤٦٨)، والبخاري في الجهاد باب من قال: خذها وأنا ابن فلان (٣٠٤٢)، والطبري ١٠٣/١٠ من طريق إسرائيل. وأخرجه البخاري في الجهاد، باب من صف أصحابه عند الهزيمة (٣٩٣٠)، ومسلم (١٧٧٦) ومن طريقه البغوي في «معالم التنزيل» ٤/٢٦، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» ٢/ ٢٢٣، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٩/ ١٥٥ من طرق عن زهير. وأخرجه مسلم في الجهاد باب في غزوة حنين (١٧٧٥)، والبغوي في «شرح السنة» ٤/ ٢٢ من طريق زكريا.

جميعهم عن أبي إسحاق بالفاظ متقاربة، وبعضهم يزيد على بعض.

قالوا: ثم قال رسول الله على للعباس الله المعشر المهاجرين وكان العباس المهاجرين وكان العباس المهاجرين وكان العباس الله أغير يومًا (جهوري الصوت) فيروئ من شدة صوت العباس أنه أغير يومًا على مكة؛ فنادئ: واصباحاه، فأسقطت كل حامل [۱۶۹/ب] سمعت صوته جنينها (۲) -قال: فجعل ينادي: يا عباد الله؛ يا أصحاب الشجرة (۳)؛ يا أصحاب سورة البقرة؛ فعطف المسلمون حين سمعوا صوته عطفة النمرة (٤) على أولادها، فقالوا: لبيك، لبيك، وجاءوا عنقًا واحدًا، فالتفت رسول الله على فإذا عصابة من الأنصار، فقال: هل معكم غيركم؟ »

فقالوا: يا رسول الله لو عمدت إلى بِرْك الغِمَاد(٥) من اليمن لكنّا

(١) ما بين القوسين من (ت).

<sup>(</sup>٢) لم أجد هانيه الرواية.

<sup>(</sup>٣) جاء في بعض الروايات في «صحيح مسلم» في الجهاد، باب في غزوة حنين (١٧٧٥): يا أصحاب السمرة.

قال النووي في «شرح صحيح مسلم» ١٢/ ١١٥: هي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان، ومعناه: نادِ أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية.

<sup>(</sup>٤) في حاشية الأصل: في نسخة: البقرة، وكذا هي في (ت)، وفي بعض المصادر: الإبل.

<sup>(</sup>٥) بِرْكُ الغِماد: وهو موضع وراء مكة بخمس ليالي مما يلي البحر، وقيل موضع ببلاد اليمن.

قال ابن الأثير: تكسر الباء وتفتح، وتضم الغين وتكسر. «معجم البلدان» لياقوت ١/ ٤٧٥، «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير / ١٢١.

معك، ثم أقبل المشركون فالتقوا هم والمسلمون وتنادت الأنصار: يا معشر الأنصار، ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج فتنادوا، فنظر رسول الله على وهو على بغلته كالمتطاول إلى قتالهم فقال: «هذا حين حمي الوطيس»(۱). ثم أخذ بيده كفًا من حصى فرماهم بها وقال: «شاهت الوجوه» ثم قال: «انهزموا ورب الكعبة، أنهزموا ورب الكعبة». قال: فوالله ما زال أمرهم مدبرًا وحدُّهم كليلًا حتى هزمهم الله على (٢).

<sup>(</sup>۱) قال النووي في «شرح صحيح مسلم» ١١٦/١٢: الوطيس: بفتح الواو وكسر الطاء المهملة وبالسين المهملة، قال الأكثرون: هو شبه التنور يسجر فيه، ويضرب مثلًا لشدة الحرب التي يشبه حرّها حره، وقال آخرون: الوطيس هو التنور نفسه.. قالوا: وهاذِه اللفظة من فصيح الكلام وبديعه الذي لم يسمع من أحد قبل النبي عليه.

انظر «لسان العرب» لابن منظور (وطس).

<sup>(</sup>۲) ورد سياق هأذِه القصة من حديث العباس بن عبد المطلب عند عبد الرزاق في «المصنف» ٥/ ٣٧٩، وفي «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٢٦٩ ومن طريقه أحمد في «المسند» ١/ ٢٠٧ (١٧٧٥) وفي «فضائل الصحابة» (١٧٧٥) ومسلم في الجهاد، باب في غزوة حنين (١٧٧٥) والطبري في «جامع البيان» ١/ ١٠١ - ١٠٢ من طريق معمر، عن الزهري، عن كثير بن العباس، عن أبيه.. بنحوه.

وأخرجه مسلم في الجهاد، باب في غزوة حنين (١٧٧٥)، والنسائي في «السنن الكبرىٰ» في السير رمي الحصيات في وجوه القوم (٨٦٥٣)، والحاكم في «المستدرك» ٣/ ٣٢٧، والبغوي في «معالم التنزيل» ٢٧/٤ من طريق ابن وهب، عن الزهرى.. به.

وانظر أيضًا: «المغازي» للواقدي ٣/ ٨٩٨، «الطبقات الكبرى، لابن سعد ٢/ ١٥١، «تاريخ الرسل والملوك» للطبري ٣/ ٧٥.

وقال يعلى بن عطاء: فحدثني أبناؤهم عن آبائهم أنهم قالوا: ما بقي منّا أحد يومئذٍ إلا وامتلأت عيناه من ذلك التراب<sup>(١)</sup>.

وقال يزيد بن عامر وكان في المشركين يومئذٍ: فانصرفنا ما يلقى أحد منا أحدًا؛ وكأنّ أعننا عمىت (٢).

وقال ابن حجر في «مختصر زوائد البزار» (ل ٢٥١): أصله في «سنن أبي داود»، ورجاله ثقات.

(۲) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ۳۱٦/۸، والطبري في «جامع البيان» ۱۰۳/۱۰ من طريق معن بن عيسى، عن سعيد بن السائب، عن أبيه، عن يزيد بن عامر.

وأخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» للهيثمي ٦/ ١٨٢ - ١٨٣ بأتم من هذا، وفيه: فما منا من أحد يلقى أخاه إلا وهو يشكو القذى أو يمسح عينيه.

قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات.

وأورده ابن حجر في «المطالب العالية» ٤٢٤/٤ ونسبه لعبد بن حميد. وهو في «المنتخب» من «مسنده» ٢/١٪.

وله شاهد عند مسلم في كتاب الجهاد، باب في غزوة حنين (١٧٧٧) عن سلمة بن الأكوع، وفيه: «فما خلق الله منهم إنسانًا إلا ملأ عينيه ترابًا بتلك القبضة».

<sup>(</sup>۱) هذا بعض حديث طويل أخرجه الطيالسي في «المسند» (ص١٩٥ - ١٩٦) ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» (٥١٤١)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» ٢/ ١٥٦، وأحمد في «المسند» ٥/ ٢٨٦ (٢٢٤٦٧)، وأبو داود في كتاب الأدب باب الرجل ينادي الرجل فيقول: لبيك (٢٣٣٥)، والدارمي في «المسند» (٢٤٩٦)، والبزار كما في «كشف الأستار» للهيثمي ٢/ ٣٥٠، والطبري في «جامع البيان» ١٠/ ١٠٠ كلهم من طريق يعلىٰ بن عطاء، عن أبي همام، عن أبي عبد الرحمن الفهري، فذكر حديثًا طويلًا. وفي آخره: قال يعلىٰ بن عطاء، فذكره. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٦/ ١٨١: ورواه البزار والطبراني ورجالهما ثقات.

فأنجز الله تعالى وعده، وأنزل نصره وجنده، فقهر المشركين ونصر المسلمين.

قال سعيد بن جبير: أمد الله على نبيّه على بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين (١).

وقال الحسن: كانوا ثمانية آلاف (٢). وقال عطاء: كانوا ستة عشر ألفًا [١٥٠/ب].

وقال سعيد بن المسيب<sup>(۳)</sup>: حدثني رجل كان في المشركين يوم حنين قال: لما التقينا نحن وأصحاب رسول الله على لم يقفوا لنا حلب شاة، فلما كشفناهم جعلنا نسوقهم إذا آنتهينا إلى صاحب البغلة الشهباء يعني رسول الله على فتلقانا رجال بيض الثياب حسان

<sup>(</sup>۱) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٠٦ لابن أبي حاتم.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠٣/١٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٧٧٤ من طريق يعقوب، عن جعفر، عن سعيد بن جبير.. به. ومسومين: أي لهم علامات يُعرفون بها. «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثر, ٢/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل (ت)، وفي (ن): ستة عشر ألفًا، وهو ما حكاه ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤١٦ وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ٢٦، وحكيا القول بأنها ثمانية آلاف عن مجاهد. وحكي هاذِه الأقوال بلا نسبة الشوكاني في «فتح القدير» ٢٦/٣٤ وقال: (وقيل غير ذلك، وهاذا لا يعرف إلا من طريق النبوة.

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في الأصل: جبير، وكذا هي في (ن) وفي «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩٨/٨- ٩٩، وفي جميع مصادر التخريج: أن قائل ذلك هو عبد الرحمن مولى أم برثن، فلعل ما وقع هنا سهو من المؤلف أو الناسخ.

الوجوه، قالوا لنا: شاهت الوجوه؛ ٱرجعوا، فرجعنا وركبوا أكتافنا، فكانت إيَّاها (١)؛ يعنى الملائكة (٢).

وفي الخبر أن رجلًا من بني نصر يقال له: شجرة (٣)، قال للمؤمنين بعد القتال: أين الخيل البُلق والرجال عليها (٤) ثياب بيض ما كنا نراكم فيهم إلا كهيئة الشامة، وما كان قتلُنا إلا بأيديهم. فأخبروا بذلك رسول الله عليه فقال: تلك الملائكة (٥).

قال الزهري: وبلغني أن شيبة بن عثمان قال: ٱستدبرت رسول الله يوم حنين وأنا أريد أن أقتله بطلحة بن عثمان وعثمان بن طلحة، وكانا قد قُتِلا يوم أحد، فأطلع الله تعالىٰ رسوله على ما في نفسي، فالتفت إليَّ وضرب في صدري، وقال: «أعيذك بالله يا شيبة».

<sup>(</sup>۱) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٠٧ لمسدد والبيهقي وابن عساكر. وقد أخرجه مسدد كما في «المطالب العالية» ٤٢٤/٤، والطبري في «جامع البيان» ١٠٣/١٠، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٣٤/ ١٧٣، من طريق عوف البيان» عن عبد الرحمن مولى أم برثن قال: حدثني رجل كان في المشركين.. بنحوه.

<sup>(</sup>٢) أنظر «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٩٩

<sup>(</sup>٣) هو شجرة النَّصْري، شهد حنينًا مع هوازن، فلما آنهزموا جاء فأسلم. «الإصابة» لابن حجر ٥/٥٠.

<sup>(</sup>٤) في (ت): عليهم.

<sup>(</sup>٥) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٢٨/٤، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/١٠١، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/٢٦- ٢٧، وابن حجر في «الإصابة» ٥/٠٥.

فأرعدت (١) فرائصي، فنظرت إليه وهو أحبّ إليّ من سمعي وبصري، فقلت: أشهد أنك رسول الله، وأن الله قد أطلعك على ما في نفسي (٢).

فلما هزم الله المشركين وولّوا مُدبرين، أنطلقوا حتى أتوا أوطاس (٣) وبها عيالهم وأموالهم فبعث رسول الله على إلى أوطاس رجلًا من الأشعريين يقال له أبو عامر، وأمّره على الناس فسار إليهم، فاقتتلوا بها، ثم إن الله تعالى هزمهم، وسَبَوا عيال [١٥٠/ب] المشركين، وهرب أميرهم مالك بن عوف النصري فأتى الطائف فتحصن بها،

<sup>(</sup>١) في (ت): فارتعدت.

<sup>(</sup>٢) «معالم التنزيل» للبغوي ٢٨/٤.

وقد رويت محاولة شيبة القضاء على النبي ﷺ غير طريق الزهري.

فأخرجها الطبراني في «المعجم الكبير» ٧/ ٣٥٨، والبيهقي في «دلائل النبوة» ٥/ ١٤٥ من طريق عكرمة مولى ابن عباس، عن شيبة بن عثمان.. بمعناه.

وأوردها ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ١٧١.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٦/ ١٨٤: رواه الطبراني، وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف.

وذكرها بدون إسناد ابن إسحاق كما عند ابن هشام في «السيرة النبوية» ٢/ ٤٤٤، ومن طريقه أخرجها البيهقي في «دلائل النبوة» ٥/١٢٨.

وانظر أيضًا: «عيون الأثر» لابن سيد الناس ٢/ ١٩٠، «زاد المعاد» لابن القيم ٣/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) أوطاس: وادٍ في ديار هوازن، يقع على طريق حاج العراق إذا أقبل من نجد قبل أن يصعد الحرّة، ويبعد عن مكة مائة وتسعين كيلًا.

<sup>«</sup>معجم البلدان» لياقوت 1/ ٣٣٤، «معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» لعاتق البلادي (ص٣٤).

وأُخِذ ماله وأهله فيمن أُخذ، وقُتِل أمير المسلمين أبو عامر اللهافة).

ثم إن رسول الله على أتى الطائف من فوره ذلك فحاصرهم بقية ذلك الشهر (۲)، فلما دخل ذو القعدة -وهو شهر حرام لا يحل فيه القتال - أنصرف عنهم فأتى الجعرانة (۳) فأحرم منها بُعمرة، وقسم بها السبي والمال غنائم حنين و أوطاس، وتألّف أناسًا منهم (٤): أبو سفيان بن حرب، والحارث بن هشام، وسهيل بن عمرو، والأقرع بن حابس، فأعطاهم، وجعل يعطي الرجل منهم الخمسين والمائة من الإبل، فقالت الأنصار: أمِنَ الرجل وآثرَ قومه، ياللعجب! إن أسيافنا تقطر من دمائهم وإن غنائمنا تُرَدُّ عليهم، فبلغ رسول الله على وهو في قبة (۵) من أدم (۲)، فجمعهم، فقال لهم: «يا معشر

<sup>(</sup>۱) أنظر أحداث سرية أوطاس في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد ٢/ ١٥١، «تاريخ الرسل والملوك» للطبري ٣/ ٧٩، «الروض الأنف» للسهيلي ٤/ ١٢٩، «البداية والنهاية» لابن كثير ٤/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>۲) أنظر قصة حصاره على للطائف في المصادر المتقدمة، «السيرة النبوية» لابن هشام انظر قصة حصاره السيرة» لابن حزم (ص٢٤٣)، «زاد المعاد» لابن القيم ٣/ ٤٩٥.

<sup>(</sup>٣) الجِعْرانة: بكسر أوله وتسكين العين وتخفيف الراء، ماءٌ بين مكة والطائف وهي إلى مكة أقرب، وهي معروفة إلى اليوم بهلذا الإسم.

«معجم البلدان» لياقوت ٢/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٤) ف**ي (ت)**: فيهم.

<sup>(</sup>٥) القُبّة: من الخيام: بيت صغير مستدير؛ وهو من بيوت العرب. «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير ٣/٤.

<sup>(</sup>٦) الأدم: هو الجلد المدبوغ.انظر «القاموس المحيط» للفيروزآبادي ١٠٠/٤

الأنصار! ما هذا الذي بلغني عنكم؟ » فقالوا: هو الذي بلغك -وكانوا لا يكذبون – فقال: «ألم تكونوا ضلالًا فهداكم الله بي، وكنتم أذّلة فأعزّكم الله بي، وكنتم وكنتم ».

فقال سعد بن عبادة: ٱئذن لي فأتكلّم، فقال: تكلّم، فقال: أما قولك كنتم قولك كنتم ضلالًا فهداكم الله بي، فكنّا كذلك، وأما قولك كنتم أذلّة فأعزّكم الله بي (١) فقد علمت العرب أنه ما كان حيّ من أحياء العرب أمنع لما وراء ظهورهم منّا. فقال عمر ﷺ: يا سعد أتدري من تكلم؟ قال: يا عمر ٱكلّم رسول الله ﷺ.

فقال رسول الله على: «والذي نفسي بيده لو سلكت الأنصار واديًا لسلكت [١٥١/١] وادي الأنصار، ولولا إلهجرة لكنت آمرءًا من الأنصار، الأنصار كرشي وعيبتي (٢)، فاقبلوا من مُحسِنهم وتجاوزوا عن مسيئهم ». ثم قال: «يا معشر الأنصار أما ترضون أن ينقلب الناس بالشاء والإبل وتنقلبوا برسول الله على بيوتكم؟ » فقالت الأنصار: رضينا عن الله ورسوله، والله ما قلنا ذلك إلا ضِنّا (٣) بالله

<sup>(</sup>١) بي: زيادة من (ت).

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير: «أراد أنهم بطانته وموضع سرّه وأمانته، والذين يعتمد عليهم في أموره، واستعار الكرش والعيبة لذلك؛ لأن المجترّ يجمع علفه في كرشه، والرجل يضع ثيابه في عيبته.

<sup>«</sup>النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير ٤/ ١٦٣، وانظر أيضًا ٣/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير: أي بخلًا به وشحًا أن يشاركنا فيه غيرنا. «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير ٣/١٠٤.

ورسوله. فقال رسول الله ﷺ: « إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم ».

فلما قدم النبي عَلَيْ المدينة فقال: «أما إن خطيب الأنصار لو قال: كنتَ طريدًا فآويناك، وكنت مخذولًا فأمّنّاك (١)، وكنت مخذولًا فنصرناك، وكنتَ وكنتَ لكان قد صدق » فبكتِ الأنصار، وقالوا (٢): بل الله ورسوله أعظم علينا منّا.

قال قتادة: وذُكر لنا أن ظِئر (٣) النبي ﷺ التي أرضعته من بني سعد أتته يوم حنين فسألته سبايا حنين (٤)، فقال رسول الله ﷺ: «إني لا أملكهم؛ إنما لي نصيبي منهم، ولكن ٱئتيني غدًا فسليني والناس عندي، فإني إذا أعطيتك نصيبي أعطاك الناس » فجاءت الغد فبسط لها ثوبه، فقعدت عليه، ثم سألته ذلك، فأعطاها نصيبه، فلما رأى الناس ذلك أعطوها أنصباءهم (٥).

قال الزهري: أخبرني سعيد بن المسيب أنهم أصابوا يومئذِ ستة آلاف سبي<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) في الأصل: أمناك، والتصويب من (ت).

<sup>(</sup>٢) في (ت): وقالت.

<sup>(</sup>٣) قال ابن منظور في «لسان العرب» (ظأر): الظئر مهموز: العاطفة على غير ولدها، المرضعة له من الناس والإبل، الذكر والأنثى في ذلك سواء. وانظر أيضًا «الصحاح» للجوهري ٢/ ٧٢٩، «النهاية في غريب الحديث والأثر»

لابن الأثير ٣/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٤) في (ت): يوم حنين.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠١/١٠ من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة.. به، وفيه: ثوبًا، بدلًا من ثوبه.

<sup>(</sup>٦) جزء من حديث أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠٢/١٠ من طريق معمر، عن

قال أنس ﷺ: وكان رسول الله ﷺ أمر مناديًا فنادى يوم أوطاس: «ألا لا توطأ الحبالي حتى يضعن، ولا غير (١) [١٥١١] الحبالي حتى يُستبرأن بحيضة »(٢).

قتادة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب.. به.

وذكره ابن سعد في «الطبقات الكبرىٰ» ٢/ ١٥٥، وذكر هاذا العدد ابن هشام في «السيرة النبوية» ٢/ ٤٨٨، وابن حزم في «جوامع السيرة» (ص٢٤٥).

(١) ساقطة من (ت).

(٢) لم أجده من حديث أنس .

ولكنه مروي بنحوه عن عدد من الصحابة 🐞:

فأخرجه أحمد في «المسند» ٣/ ٢٦، ٨٧ (١١٩٥٦)، وأبو داود في النكاح، باب في وطء السبايا (٢١٥٧)، والدارمي في «المسند» (٢٥٢١)، والدارمي في «المستدرك» ٢/ ١٩٥٠، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٧/ ٤٤٩ من طريق شريك، عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله عليه قال في سبي أوطاس: « لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة». وهذا لفظ أبي داود.

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وأقره الذهبي.

وحسّنه الحافظ ابن حجر كما في «التلخيص الحبير» ١/١٧٢.

وله شاهد عن رويفع بن ثابت الأنصاري عند أحمد في «المسند» ١٠٨/٤ - ١٠٩ (المورد)، وأبي داود (٢١٥٨)، والترمذي في النكاح، باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل (١١٣١).

قال الألباني في «إرواء الغليل» ١/ ٢٠١: وسنده حسن.

وعن العرباض بن سارية عند الترمذي في السير، باب ما جاء في كراهية وطء الحبالي من السبايا (١٥٦٤)، والحاكم في «المستدرك» ٢/ ١٣٥ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

وعن ابن عباس عند الدارقطني في «السنن» ٣/ ٢٥٧، والطبراني في «المعجم

ثم إن ناسًا من هوازن أقبلوا مسلمين بعد ذلك فقالوا: يا رسول الله! أنت خير الناس وأبرُّ الناس، وقد أخذت أبناءنا ونساءنا وأموالنا! فقال النبي عَيَّدٍ: "إن عندي من ترون، وخير القول أصدقه، ٱختاروا إما ذراريكم ونساءكم وإما أموالكم "، فقالوا: ما كنا نعدل بالأحساب شيئًا!

فقام النبي عَلَيْ خطيبًا فقال: «إن هأولاء قد(۱) جاءوني مسلمين وإنّا خيرناهم بين الذراري والأموال، فلم يعدلوا بالأحساب شيئًا، (فأما ما أصاب بنو هاشم فقد رددناه إليهم)(۲)، فمن كان بيده منهم شيء فطابت نفسه أن يرده فسبيل ذلك، ومن لا فليُعطِنا، وليكن قرضًا علينا حتى نصيب شيئًا فنعطيه مكانه، (ومن لم يرد ففديته خمسون من الإبل)(۳)».

فلما رأى الناس أن رسول الله على قد ردّ قالوا: يا نبي الله قد رضينا وسلمنا، فقال: «إني لا أدري لعلّ منكم من لا يرضى فمرُوا عرفاءَكم فليرفعوا ذلك إلينا».

الأوسط» ٢٩٧/١، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٥/٤: رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»، ورجاله ثقات.

قال الألباني في «إرواء الغليل» ١/ ٢٠١ بعد سياق عدد من شواهد الحديث: وبالجملة فالحديث بهانيه الطرق صحيح.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ت).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين لم أجده في مصادر التخريج الآتية، وقد ورد في سياق موسى بن عقبة لهاني الحادثة كما في «دلائل النبوة» للبيهقي ٥/ ١٩١ - ١٩٢، ونقله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٧/ ٦٢٨ لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين لم أجده في شيء من الروايات التي وقفت عليها.

فرفعت (١) إليه العرفاء أن قد رضوا وسلموا (٢).

وردّوا جميعًا غير رجل واحد وهو صفوان بن أمية؛ لأنه وقع على أمرأة أصابها فحملت<sup>(٣)</sup> منه، فأنزل الله تعالىٰ قوله: ﴿لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَـيَّنِ﴾.

﴿إِذَ أَعَجَبَتْكُمْ كُثْرَتُكُمْ حتى قلتم: (لن نُعلب اليوم)(٤) من قلة ﴿ فَلَمْ تُعَنِّنِ عَنكُمْ كُثْرَتُكُمْ كَثْرَتُكُم ﴿ شَيْتًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ﴾ وَشَيتًا وهو ما المصدر ﴿ ثُمَّ وَلَيْتُم ﴾ عن عدوكم [١٥١/أ] ﴿ مُدْبِرِنَ ﴾ منهزمين.

# ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾



من بعد الهزيمة ﴿ سَكِينَتُهُ ﴾ يعني الأمنة والطمأنينة، وهي فعيلة من

<sup>(</sup>١) في (ت): فرفع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ٢/ ١٥٥، والطبري في «جامع البيان» ١٠٢/١٠ كلاهما من طريق الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب.. به.

وقد رواه عبد الرزاق في «المصنف» ٥/ ٣٨١ عن الزهري، عن ابن المسيب وعروة بن الزبير، غير أنه فَصَلَ قول كل منهما عن الآخر.

وأصل هذا الحديث في «صحيح البخاري» في الوكالة، باب إذا وهب شيئًا لوكيل أو شفيع قوم جاز (٢٣٠٧)، وفي الأحكام باب العرفاء للناس (٧١٧٦)، وغيره من المواضع، من حديث ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة.. بمعناه.

<sup>(</sup>٣) في (ت): فحبلت.

<sup>(</sup>٤) في (ت): لن يُغلب القوم.

YV

السكون (١) . ﴿ عَلَىٰ رَسُولِهِ ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَرٌ تَرَوْهَ ] ﴾ ؛ يعني : الملائكة (٢).

﴿وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً ﴾ بالقتل والأسر وسبي العيال وسلب الأموال (٣).

﴿ وَذَالِكَ جَزَآهُ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾.

﴿ ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاأَةً ﴾

فيهديه إلى الإسلام، ولا يؤاخذه بما سلف منه ﴿وَاللَّهُ عَفُورٌ ﴾ لعباده المؤمنين ﴿رَحِيمٌ ﴾ بهم.

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيَّهَا ٱلَّذِينَ المَنْوَأُ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ ﴾ قال الضحّاك وأبو عبيدة (٤): قَذَرٌ (٥). وقال ابن الأنباري: خَبَث (٦).

<sup>(</sup>۱) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/٢٥٤، «غريب الحديث» لابن قتيبة (ص٩٢، ١٠٤)، «جامع البيان» للطبري ١٠٤/١٠.

<sup>(</sup>۲) وجمهور المفسرين على أنها لم تقاتل يوم حنين، وإنما كانت لتجبين الكفار وتشجيع المسلمين.

انظر: «المصابيح» للوزير المغربي (ل ١٣٧/أ)، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ٣١، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ١٠١، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ٢٦، «فتح القدير» للشوكاني ٢/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٣) «جامع البيان» للطبري ١٠٤/١٠، «معالم التنزيل» للبغوي ١٠٤/١٣.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وأبو عبيد، وهو تحريف، والتصويب من (ت).

<sup>(</sup>٥) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٢٥٥ وضَبَطَه متحرك الحروف بالفتحة.

<sup>(</sup>٦) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٢١/٤ بغير نسبة.

يقال: رجل نجس وامرأة نجس، ورجلان وامرأتان نَجس، ورجال ونساء نَجس، لا يثنى ولا يؤنث ولا يجمع؛ لأنه مصدر، فأما النِجْس -بكسر النون وجزم الجيم - فلا يقال إلا إذا قيل معه رِجس، فإذا أُفرِد قيل نَجِس -بفتح النون وكسر الجيم (١) - أو نَجُس -بضم الجيم الجيم الجيم (٢).

وقرأ ابن السميفع (إنما المشركون أنجاس) (٣)؛ كقولك أخباث على الجمع.

واختلفوا في معنى النجس، والمعنى (٤) الذي من أجله سمّاهم بذلك: فروي عن ابن عباس والله المشرك (٥) إلا رجس؛ خنزير أو كلب (٦).

<sup>(</sup>۱) هكذا ضبطها المصنف، وتبعه البغوي في «معالم التنزيل» ٢٤، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٦٧/٨ لم أجده، وفي غريب أبي عبيد: بفتح النون والجيم، ولم يحكِ الفراء ضمّ الجيم.

<sup>(</sup>٢) أنظر «معاني القرآن» للفراء ١/ ٤٣٠، وعنه أبو عبيد في «غريب الحديث» ١/ ٣١١.

<sup>(</sup>٣) «شواذ القراءة» للكرماني (ل ٩٩/ب)، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ٢٩.

<sup>(</sup>٤) في (ت): والسبب.

<sup>(</sup>٥) في (ت): المشركون.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٧٧٥ من طريق أبي روق، عن الضحاك، عن ابن عباس قال: النجس: الكلب والخنزير.

وحكاه الطبري في «جامع البيان» ١٠٥/١٠ وقال: وهذا قولٌ روي عن ابن عباس من وجه غير حميد، فكرهنا ذكره.

وهلذا غير مرضي من القول لمعنيين: أحدهما: أنه روي عنه من وجه غير حميد فلا يصح عنه.

والآخر: أن هاذِه نجاسة الحكم لا نجاسة العين؛ لأن أعيانهم لو كانت نجسة كالكلب والخنزير لما طهرهم الإسلام، ولا استوى في النهي عن دخول المشركين المسجد الحرام وغيره [١٥٢/ب] من المساجد.

واحتج من قال أن أعيانهم نجسة بما روي أنّ عمر بن عبد العزيز كتب: أن آمنعوا اليهود والنصاري من دخول مساجد المسلمين، وأتبع نهيه قول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ ﴾ (١).

وبما روي عن الحسن أنه قال: لا تصافحوا المشركين، فمن صافحهم فليتوضأ<sup>(٢)</sup>.

وقال قتادة: سمّاهم نجسًا لأنهم يُجنبون ولا يغتسِلُون، ويُحدثون ولا يتوضؤن<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٠٩ لأبي الشيخ. وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠٥/١٠ من طريق الوليد بن مسلم، عن أبي عمرو الأوزاعي، أن عمر بن عبد العزيز.. فذكره.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٠٩ لأبي الشيخ. وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠٦/١٠ من طريق ابن فضيل، عن أشعث، عن الحسن.. به.

وانظر «موسوعة فقه الحسن» ٢/ ٩٢٤.

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٣١، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ١٠٤.

فَمُنِعوا من دخول المسجد لأن الجنب لا ينبغي له أن يدخل المسجد.

وقال الحسين بن الفضل: هانِه نجاسة الحكم لا نجاسة العين، شُمّوا نجسًا على الذمّ.

يدل عليه ما روي أن النبي عَلَيْ لقي حذيفة الله فأخذ عَلَيْ بيده، فقال حذيفة: يا رسول الله! إني جنب، فقال: «إن المؤمن لا ينجس »(١).

قوله تعالى: ﴿ فَالا يَقَرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَكَرامَ ﴾ قال أهل المعاني (٢): أراد بهاذا منعهم من دخول الحرم؛ الأنهم إذا دخلوا الحرم فقد

وأخرجه بمعناه الطبري في «جامع البيان» ١٠٥/١٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٧٧٥ من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة قال: (أي: أجناب).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١/ ٣١٥ (١٨٣٥) ومن طريقه مسلم في الحيض باب الدليل على أن المسلم لا ينجس (٣٧٢)، وأحمد في «المسند» ٥/ ٣٨٤ (٣٣٢٦٤)، وأبو داود في الطهارة باب في الجنب يصافح (٣٣٠)، والنسائي في «المجتبي» في الطهارة، باب مماسة الجنب ومجالسته ١/ ١٤٥، وابن ماجه في الطهارة، باب مصافحة الجنب (٥٣٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» ١/ ١٨٩ من طرق عن مسعر، عن واصل بن حيان، عن أبي وائل، عن حذيفة.. بنحوه.

وصححه ابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ٤/٤٠.

<sup>(</sup>٢) قال أبو عمرو ابن الصلاح: وحيث رأيت في كتب التفسير: وقال أهل المعاني فالمراد به مصنفو الكتب في معاني القرآن كالزجاج في «معاني القرآن» ومن قبله. انظر «البرهان» للزركشي ١/ ٢٩١.

قربوا المسجد الحرام<sup>(١)</sup>.

قال عطاء: الحرم كلَّه قِبلة ومسجد، وتلا هانِه الآية (٢).

قال جابر بن عبد الله ه عن رسول الله على: « لا يدخل الحرم إلا أهلُ الجزية أو عبدٌ لرجلٍ من المسلمين، ونساؤهم حِلُّ لكم »(٣).

(۱) هلزه عبارة الطبري في «جامع البيان» ۱/۰۵، ولم أجد من نص عليها من أصحاب المعاني كالزجاج في «معاني القرآن» والفراء والأخفش والنحاس وغيرهم.

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠٥/١٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/١٧٧٦ من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، عن عطاء.. به، وزاد فيه عند الطبري: لم يعن المسجد وحده، إنما عنى مكة والحرم، قال ذلك غير مرة.

(٣) عزاه في «الدر المنثور» للسيوطي ٣/ ٤٠٨.

وقد أخرجه أحمد في «المسند» ٣/ ٣٣٩ (١٤٦٤٩) عن أسود بن عامر، وفي ٣/ ٣٩٣ عن حسين، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٧٧٥ عن أبيه عن أبي نعيم، ثلاثتهم عن شريك، عن أشعث بن سوار، عن الحسن، عن جابر مرفوعًا بلفظ: لا يدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك غير أهل الكتاب وخدمهم بنحوه.

وإسناده ضعيف من وجهين:

الأول: أشعث بن سوار هو الكندي النجار الكوفي، عامة أهل الحديث على تضعيف، قال أحمد: ضعيف الحديث، وقال العجلي: كوفي ضعيف، وقال الفلاس: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه، ورأيت عبد الرحمن يخطّ على حديثه.

وفسر هذا الجرح ابن عدي بقوله: ولم أجد لأشعث فيما يرويه متنًا منكرًا؛ إنما في الأحايين يخلط في الإسناد ويخالف.

انظر «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٢/ ٢٧١، «الضعفاء والمتروكين» للنسائي (ص٠٠)، «الثقات» للعجلي ١/ ٢٣٣، «الكامل» لابن عدي ١/ ٣٧٤، «تهذيب

وقوله تعالىٰ: ﴿بَعْدَ عَامِهِمْ هَكَذَأَ ﴾؛ يعني العام الذي حجّ فيه أبو بكر ﷺ بالناس ونادىٰ عليُّ ﷺ ببراءة، وهي سنة تسع من الهجرة (١).

الكمال» للمزي ٣/ ٢٦٤.

قلت: والحديث محفوظ من رواية أبي الزبير عن جابر موقوفًا عليه كما سيأتي، فلعل أشعث قد أخطأ في روايته عن الحسن وإنما هو سمعه من أبي الزبير وهو من شيوخه، ورفعه إلى النبي على وإنما هو من قول جابر الله والله أعلم.

الثاني: إن لم يكن ما تقدم فتبقى العلة الأخرى، وهي الأنقطاع بين الحسن البصري وجابر؛ فإن رواية الحسن عن جابر مرسلة مع إدراكه له؛ كما حكاه ابن أبي حاتم عن ابن المديني وأبيه وأبي زرعة وبهز.

انظر «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص٣٩)، «جامع التحصيل» للعلائي (ص١٦٤).

وقد أخرجه أيضًا عبد الرزاق في «مصنفه» ٦/٥٣، وفي «تفسير القرآن» له أيضًا ٢/ ٢٧١ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» ١٠٨/١٠ وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٧٧٥ عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفًا معناه.

وأخرجه الطبري أيضًا في «جامع البيان» ١٠٨/١٠ من طريق عباد بن العوام، عن الحجاج، عن أبي الزبير.. به.

قال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ١٧٤: تفرّد به الإمام أحمد مرفوعًا، والموقوف أصح إسنادًا.

(۱) هذا المعنى أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۰۲/۱۰، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٧٧٦ من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة.. به.

وذكره الوزير المغربي في «المصابيح» (ل ١٣٧/أ)، والبغوي في «معالم التنزيل» المعربي في «معاني القرآن» ٣٠٣/١، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٠٦/٨.

﴿ وَإِنَّ خِفْتُمْ عَيْلَةً ﴾ الآية.

قال المفسرون: كان المشركون يجيئون إلى البيت بالطعام ويتجرون ويتبايعون، فلما منعوا من دخول الحرم شقّ ذلك على المسلمين، وألقى الشيطان في قلوبهم الحزن، وقال لهم [١٥١]: من أين تأكلون وتعيشون وقد نفي المشركون وانقطعت عنكم العير(١)، فقال المؤمنون: يا رسول الله؛ قد كنا نصيب من تجاراتهم وبياعاتهم والآن تنقطع عنا الأسواق وتهلك التجارة ويذهب ما كنا نصيب فيها(٢) من المرافق، فأنزل الله تعالى: ﴿وَإِنَّ خِفْتُمُ عَيَّلَةً﴾ (٣). وقال عمرو بن فائد: معناه: وإذ خفتم؛ لأن القوم كانوا قد خافوا، وذلك نحو قول القائل: إن كنت أبى فأكرمنى؛ بمعنى: إذ كنت(٤).

عيلةً: فقرًا وفاقةً (٥)،

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: في نسخة: الميرة.(٢) في (ت): منها.

<sup>(</sup>٣) سبب النزول هذا لقّقه المصنف من عدّة روايات أخرجها الطبري في «جامع البيان» ١٠٦/١٠ - ١٠٧ عن عدد من المفسرين منهم: ابن عباس، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وعطية العوفي. وكذا أخرج بعضها سعيد بن منصور في «سننه» ٥٤٤/٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/٧٧٧.

<sup>(</sup>٤) أنظره في «جامع البيان» للطبري ١٠٦/١٠، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/٦٠١ وقال: وهاله عجمة، والمعنى بارع برإن)، وقال أبو حيان في «البحر المحيط» ٢٩/٥: وكون (إن) بمعنى (إذ) قول مرغوب عنه.

وانظر أيضًا «رصف المبانى» للمالقى (ص١٩٢).

<sup>(</sup>٥) أنظر «معاني القرآن» للفراء ١/ ٤٣١، «معاني القرآن» للزجاج ٢/ ٤٤١، «غريب السجستاني» (ص٣٢٦).

يقال: عال يعيل عيلةً وعيولةً (١). قال الشاعر (٢):

ولا يَسدري الفَقِيرُ مَستى غِناهُ

ولا يدري النعَنتي مَنسَىٰ يَحِيلُ

وفي مصحف عبد الله ﷺ (وإن خفتم عائلة) (٣)؛ أي خصلة تعول عليكم؛ أي تشقّ.

﴿ فَسَوْفَ يُغَنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ ۚ إِن شَاءً ۚ إِنَ اللَّهَ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴾ قال عكرمة: فأغناهم الله من فضله، وذلك أنه أنزل عليهم المطر مِدْرارًا، فكَثُر خيرُهم حين ذهب المشركون(٤).

<sup>(</sup>۱) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٢٥٥، «جامع البيان» للطبري ١٠٦/١٠، «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (ص٩٧).

<sup>(</sup>۲) هو أحيحة بن الجلاح، والبيت له في «جمهرة اللغة» لابن دريد (٥٩، ٥٧١)، «لسان العرب» لابن منظور (عيل)، وبلا نسبة في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٢٥٥، «جامع البيان» للطبري ١٠٦/١٠، «معاني القرآن» للزجاج ٢/ ٤٤١، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ١٠٦، ويروى (وما) بدل: (ولا) في الموضعين.

<sup>(</sup>٣) «المحتسب» لابن جني ١/ ٢٨٧، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٠٧/، «البحر المحيط» لأبي حيان ٢٩/٥ وفيه: وقرأ ابن مسعود وعلقمة من أصحابه: (عائلة) وهو مصدر كالعاقبة، أو نعت لمحذوف؛ أي: حالًا عائلةً.

<sup>(</sup>٤) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» ٢٤٤/٥، والطبري في «جامع البيان» ١٠٢/١٠ عن هناد بن السَّريّ، كلاهما -سعيد وهناد- عن أبي الأحوص، عن سماك، عن عكرمة.. به نحوه.

وخالفهما عبد الله بن صالح العجلي كما عند ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٧٧٧ فرواه عن أبي الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن

وقال مقاتل: أسلم أهل جُدة (١) وصنعاء (٢) وجُرَش (٣) من أهل اليمن، وحملوا الطعام إلى مكة على ظهور الإبل والدواب، وكفاهم الله ما كانوا يتخوفون (٤).

عباس.. به.

وهُلِّهِ الزيادة في الإسناد ذكر ابن عباس شاذَّة لمخالفتها رواية الثقات.

ومما يؤيد القول بشذوذ رواية عبد الله بن صالح، ما أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠٧/١٠ من طريق علي بن صالح، عن سماك، عن عكرمة.. به. ولم يذكر ابن عباس.

وذكر الأثر عن عكرمة البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٣٣، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤١٨، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ١٠٧.

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٠٨ عن ابن عباس، وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(۱) جُدَّة: بالضم والتشديد، مدينة ساحلية معروفة تقع على شاطئ البحر الأحمر، تبعد عن مكة نحو أربعين ميلًا، جعلها عثمان الله ميناء وساحل مكة سنة ست وعشرين من الهجرة، وكان ساحل مكة قبل ذلك الشعيبة.

«معجم البلدان» لياقوت ٢/ ١٣٣، «البلدانيات» للسخاوي (ل ٢/ب).

- (۲) صنعاء: مدينة عظيمة باليمن، كان آسمها قديمًا (أزال)، وسميت بذلك لحصانتها، وهي قصبة اليمن وأحسن بلادها، وهي أشهر من أن تعرف اليوم. «معجم البلدان» لياقوت ٣/ ٤٨٤، «مراصد الأطلاع» لابن عبد الحق ٢/ ٨٥٣، «معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» لعاتق البلادي (ص١٧٨).
- (٣) جُرَش: بالضم ثم الفتح، من مخاليف اليمن من جهة مكة، وتوجد آثارها اليوم قرب خميس مشيط، وهي معروفة هناك، وهي من بلاد شهران من خثعم. «معجم البلدان» لياقوت ٢/ ١٤٧، «معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» لعاتق البلادي (ص ٨١ ٨١).
  - (٤) "تفسير مقاتل" ١٦٦/٢، وفيه: أهل نجد بدل أهل جدة.

وقال الكلبي: أخصبت تبالة (١) وجُرَش فكفاهم الله تعالى ما أهمهم (٢).

وقال الضحاك وقتادة: عوّضهم الله منها ما هو خير لهم وهو الجزية فأغناهم بها، وذلك قوله ﷺ: ﴿قَائِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾.

قال مجاهد (٣): نزلت هانِه الآية حين أمر رسول الله ﷺ بحرب الروم فغزا بعد نزولها غزوة تبوك (٤).

وقال الكلبي: نزلت [١٥٥/ب] في بني قريظة والنضير من اليهود، فأراد رسول الله ﷺ قتالهم فصالحوه، فكانت أول جزية أصابها أهل

وذكره الواحدي في «الوسيط» ٢/ ٤٨٨، والبغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٣٣، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤١٨.

<sup>(</sup>١) تبالة: بالفتح، موضع ببلاد اليمن، يضرب المثل بخصبها.

قال البلادي: وهو وادٍ فحل ذو قرى ومياه ونخل، يقع جنوب شرقي الطائف، يسيل من سراة غامد وبلقرن، من نواحي الباحة وبالجرشي وما والاهما جنوبًا.. «معجم البلدان» لياقوت ٢/١١، «مراصد الأطلاع» لابن عبد الحق ١/٢٥١، «معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» لعاتق البلادي (ص٥٩).

<sup>(</sup>٢) ذكر القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٠٦/٨ نحوه ولم ينسبه

<sup>(</sup>٣) في الأصل: مقاتل، وهو خطأ، والتصويب من (ت)، (ن)، "معالم التنزيل" للبغوي 7/ ٣٣، وكتب على حاشية الأصل: وفي نسخة: مجاهد.

<sup>(</sup>٤) «تفسير مجاهد» ١/٢٧٦.

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٢١٠ لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ١١٠ وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٧٧٨ والبيهقي «السنن الكبرىٰ» ٩/ ١٨٥ من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد ولفظه: حين أمر محمد على وأصحابه بغزوة تبوك.

الإسلام، وأول ذُلّ أصاب أهل الكتاب بأيدى المسلمين (١).

﴿ وَلَا يَالُمُو مِنْ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ قَائِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيُوْمِ ٱلْآخِر وَلَا

يُحَرِّمُونَ مَا حَكَمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ

أراد الدين الحق، فأضاف الأسم إلى الصفة (٢).

وقال قتادة: الحق هو الله على الله الإسلام (٣).

وقال أبو عبيدة: معناه ولا يطيعون الله طاعة أهل الإسلام، وكل من أطاع ملكًا أو ذا سلطان فقد دان له دينًا (٤).

قال زهير (٥):

لَئِن حَلَلْتَ بِوادٍ في بني أَسَدٍ في دينِ عَمروِ وحالت بيننا فَكَكُ

<sup>(</sup>۱) «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ٣٣، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ٣٠.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوى ٣٣/٤، «زاد المسير» لابن الجوزي ٣/ ٤١٩.

<sup>(</sup>٣) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٤) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٢٥٥ وفيه: مجازه: لا يطيعون الله طاعة الحق، وكل من أطاع مليكًا فقد دان له، ومن كان في طاعة سلطان فهو في دينه. وانظر تفسير الدين في «غريب السجستاني» (ص٢٣٣)، «نزهة الأعين النواظر» (ص٢٩٥)، «بصائر ذوي التمييز» للفيروز آبادي ٢/ ٦١٥.

<sup>(</sup>٥) من قصيدة يخاطب بها الحارث بن ورقاء الصيداوي، وهو في «ديوانه» (ص۱۸۳)، «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/٢٥٥، «جامع البيان» للطبري ١/٩٠١، «معانى القرآن» للنحاس ٣/١٩٧، «جمهرة الأمثال» للعسكري ١/٢١٦، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ٣٠، «لسان العرب» لابن منظور (فدك). ويروىٰ في أكثر المصادر: (بجوِّ) بدل (بوادٍ).

أي في طاعة عمرو.

وقوله: ﴿ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَابَ ﴾ يعني اليهود والنصارى ؛ تؤخذ منهم الجزية فإذا قبلوها لم يُقاتلوا ، وتؤخذ الجزية أيضًا من الصابئين (١) والسامرة (٢) ؛ لأن سبيلهم في أهل الكتاب سبيل أهل البدع فينا ، وتؤخذ الجزية أيضًا من المجوس (٣) ؛ لأنه قد قيل أنهم

(۱) قال الشهرستاني في «الملل والنحل» ٢/ ٢٨٩ بتصرف يسير: الصبوة في مقابل الحنيفية، ومدار مذهبهم التعصب للروحانيين، ويدّعون أن مذهبهم هو الأكتساب.

وروي عن أحمد أنهم جنس من النصارى، ونص عليه الشافعي. وعن أحمد أنه قال: بلغني أنهم يسبتون. فهاؤلاء إذًا يشبهون اليهود. «المغنى» لابن قدامة ٩/ ٤٧.

وانظر أيضًا «أحكام القرآن» للجصاص ٣/ ٣٢٨.

(٢) عدّها الشهرستاني في «الملل والنحل» ٢٤٢/٢ من فرق اليهود وقال: هم قوم يسكنون جبال بيت المقدس وقرئ أعمال مصر، ويتقشفون في الطهارة أكثر من تقشف سائر اليهود.

قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ٢٢: وأما السامرة والصابئون فالجمهور على أنهم من اليهود والنصارى تؤخذ منهم الجزية وتؤكل ذبائحهم.

(٣) **المجوس**: هم عبدة الأوثان، القائلون أن للعالم أصلين؛ نور وظلمة. «الملل والنحل» للشهرستاني ٢٥٦/٢.

وحكى ابن قدامة في «المغني» ٢٠٤/١٣ عن أكثر أهل العلم أنهم ليسوا أهل كتاب؛ وإنما وقعت لهم شبهة كتاب بحديث علي الآتي.

وأخذ الجزية منهم إنما هو لورود النص به لا لأنهم أهل كتاب. قال ابن قدامة ١٣/ ٢٠٥: فإن أخذ الجزية من أهل الكتابين والمجوس ثابت بالإجماع، لا نعلم فيه خلافًا، فإن الصحابة لله أجمعوا علىٰ ذلك، وعمل به الخلفاء الراشدون،

## كانوا من أهل الكتاب فرُفع كتابهم (١).

ومن بعدهم إلىٰ زماننا هاذا؛ من غير نكير ولا مخالف، وبه يقول أهل العلم من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر وغيرهم، مع دلالة الكتاب علىٰ أخذ الجزية من أهل الكتاب، ودلالة السنة علىٰ أخذ الجزية منهم أي المجوس.

ونقل القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ١١١ عن ابن المنذر قوله: لا أعلم خلافًا أن الجزية تؤخذ منهم.

وانظر اتختلاف الفقهاء فيمن تؤخذ منهم الجزية في: «أحكام القرآن» للجصاص الله المعلم المعالم التنزيل» للبغوي ٢٤١٤، «الجامع لأحكام القرآن» للمقرطبي ٨/ ١١٠، «المغني» لابن قدامة ٢٠٨/١٣، «فتح الباري» لابن حجر ٢٠٥/-٢٠٠.

(۱) إشارة إلى الحديث الذي أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» ٦/ ٧٠، والشافعي في «مسنده» (ص ١٨٨ - ١٨٨ - ١٨٨، عن السنن الكبرى ٩/ ١٨٨ - ١٨٩، عن ابن عينة، عن أبي سعد، عن نصر بن عاصم، عن علي شه قال: كان المجوس لهم كتاب يقرأونه، وعلم يدرسونه، فزني إمامهم، فأرادوا أن يقيموا عليه الحدّ... الحديث.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٦/ ١٢: رواه أبو يعلىٰ في «مسنده»، وفيه أبو سعد البقال، وهو متروك.

قلت: أبو سعد البقال هو سعيد بن مرزبان العبسي الكوفي الأعور، تركه الفلاس، وقال ابن معين: لا يكتب حديثه، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال الحافظ: ضعيف مدلس.

ترجمته في «الميزان» للذهبي ١٥٨/٢، «تقريب التهذيب» لابن حجر (٢٤٠٢). وفي «المغني» لابن قدامة ٥٤٨/٩: وسئل أحمد، أيصح عن علي أن للمجوس كتابًا؟ فقال: هذا باطل واستعظمه جدًّا.

وقال أبو عبيد كما في «المغني» لابن قدامة ٢٠٥/١٣: لا أحسب ما رووه عن علي في هلذا محفوظًا.

[1877] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن حامد الوزان<sup>(۱)</sup>، قال: أنا أحمد بن محمد بن الحسن<sup>(۲)</sup>، قال: نا محمد بن يحيى<sup>(۳)</sup>، قال: نا عثمان بن صالح<sup>(٤)</sup>، قال: نا ابن وهب<sup>(٥)</sup>، قال: أخبرني يونس<sup>(۲)</sup>، عن ابن شهاب<sup>(۷)</sup>، قال: حدثني سعيد بن المسيب<sup>(۸)</sup>: أن رسول الله على أخذ الجزية من مجوس هجر<sup>(۹)</sup>، وأن عمر الخذها من

<sup>(</sup>١) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٢) أبو حامد ابن الشرقى، ثقة، مأمون.

<sup>(</sup>٣) الذهلي، ثقة، حافظ، جليل.

<sup>(</sup>٤) ابن صفوان السهمي مولاهم، أبو يحيى المصري، قال أبو حاتم: كان شيخًا صالحًا سليم الناحية، قيل له: كان يلقن؟ قال: لا. وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: كان راويًا لابن وهب، وقال الحافظ: صدوق.

انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ١٥٤، «الثقات» لابن حبان ٨/ ٤٥٣، «تهذيب الكمال» ٧/ ١١٣، «التقريب» (٤٥١٢).

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن وهب بن مسلم، أبو محمد المصري، ثقة حافظ عابد.

<sup>(</sup>٦) يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي، ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهمًا قليلًا، وفي غير الزهري خطأ.

<sup>(</sup>٧) الزهري، الفقيه، الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه.

<sup>(</sup>٨) أحد العلماء الأثبات، ٱتفقوا علىٰ أن مرسلاته أصح المراسيل.

<sup>(</sup>٩) هَجَر: بفتح الهاء والجيم، بلد معروف من البحرين، وهي من مساكن عبد القيس. قاله الحافظ في «فتح الباري» ٧/ ٢٢٨.

وقال ياقوت في «معجم البلدان» ٥/ ٤٥٢: وقيل ناحية البحرين كلها هجر، وهو الصواب.

والبحرين: أسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند، بين البصرة وعمان. انظر حدّ البحرين في «معجم البلدان» لياقوت ١/ ٤١١، «شرح الزرقاني على الموطأ» ٢/ ١٨٥، «معجم المعالم» (ص٤٠).

مجوس السواد(١)، وأن عثمان بن عفان الله أخذها من بربر(١)(٣).

(۱) السّواد: هو رستاق العراق وضياعها التي ٱفتتحها المسلمون على عهد عمر بن الخطاب ، سمي بذلك لسواده بالزروع والنخيل والأشجار.

«معجم البلدان» لياقوت ٣/ ٣٠٩، «مراصد الأطلاع» لابن عبد الحق ٢/ ٧٥٠.

(٢) **البربر**: بموحدتين وراءين، أسم يشتمل قبائل كثيرة في جبال المغرب، كالأعراب في القسوة والغلظة.

«معجم البلدان» لياقوت ١/٤٣٨، «شرح الزرقاني على الموطأ» ٢/ ١٨٥، «مراصد الأطلاع» لابن عبد الحق ١٧٦/١.

(٣) [١٤٢٢] الحكم على الإسناد:

إسناده مرسل، وفيه شيخ المصنف لم أر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

### التخريج:

وقد أخرجه البيهقي في «السنن الكبرىٰ» ٩/ • ١٩ من طريق محمد بن الحسن وأبي زكريا ابن أبي إسحاق، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن عبد الله بن الحكم، عن ابن وهب.. به.

وذكره بغير إسناد الجصاص في «أحكام القرآن» ٤/ ٢٨٥، وابن عبد البر في «التمهيد» ٢/١١٧.

وقد خالف يونسَ في روايته مالكُ ومعمر، حيث أخرجه مالك في «الموطأ» / ٢٧٨، وعبد الرزاق في «مصنفه» ٦/ ٦٩ عن معمر، كلاهما عن الزهري قال وهذا لفظ مالك: بلغني أن رسول الله ﷺ أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان أخذها من البربر. فلم يذكرا فيه سعيد بن المسيب.

وروايتهما أصحّ؛ لأنه قد تقدم أن رواية يونس عن الزهري فيها ضعف، ويؤيد هذا أن يونس قد رواه عن الزهري ولم يذكر فيه سعيدًا؛ كما عند أبي عبيد في «الأموال» (ص٣٧).

وقد أخرجه أيضًا الترمذي في السير باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس

[1٤٢٣] أخبرنا عبد الله بن حامد (١) [١٥١/ب]، قال: أنا أحمد بن محمد بن الحسن (٢)، حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف (٤)، قال: نا أبو عاصم (٥)، عن جعفر بن محمد (٢)، عن أبيه (٧) قال: قال

(١٥٨٨)، والطبراني في «المعجم الكبير» ٧/ ١٤٩ (٢٦٦٠)، وابن عبد البر في «التمهيد» ٢٤/ ١٢ من ثلاثة طرق، كلهم من طريق الحسين بن سلمة بن أبي كبشة، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، عن الزهري، عن السائب بن يزيد بنحوه متصلًا.

قال الترمذي في «العلل الكبير» ٢/ ٦٧٩: سألت محمدًا عن هأذا الحديث فقال: الصحيح عن مالك، عن الزهري، عن النبي على مرسل، ليس فيه السائب بن يزيد. وأخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» وقال: لم يصل إسناده غير الحسين بن أبي كبشة البصري، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، ورواه الناس عن مالك عن الزهري عن النبي على مرسلًا ليس فيه السائب؛ وهو المحفوظ. «نصب الراية» للزيلعي ٣/ ٤٤٨.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٦/ ١٢: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير الحسين بن سلمة بن أبي كبشة وهو ضعيف.

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ٦٩/٦ عن ابن جريج، عن يعقوب بن عتبة وإسماعيل بن محمد، عن النبي ﷺ مرسلًا، بنحو حديث الزهري.

- (١) لم يذكر بجرح أو تعديل.
- (٢) ابن الشرقي، ثقة، مأمون.
- (٣) الذهلي، ثقة، حافظ، جليل.
- (٤) ابن خالد الأزدى، أبو الحسن النيسابورى، المعروف بحمدان، حافظ ثقة.
- (٥) الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني، أبو عاصم النبيل، ثقة ثبت.
- (٦) ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو عبد الله، المعروف بالصادق، صدوق فقيه إمام.
- (٧) محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر، ثقة فاضل.

## (١) [١٤٢٣] الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف لانقطاعه.

### التخريج:

أخرجه أبو يعلى في «مسنده» ٢/ ١٦٨ عن يعقوب بن إبراهيم، والخطيب في «تاريخ بغداد» ١٦٨/١ من طريق عبد الله بن محمد الثقفي، كلاهما عن أبي عاصم النبيل.. به.

وأخرجه مالك في «الموطأ» ١/ ٢٧٨ ومن طريقه الشافعي في «مسنده» (ص٢٠٩) والبيهقي «السنن الكبرئ» ٩/ ١٨٩، والبغوي في «شرح السنة» ١٦٩/١١ عن جعفر بن محمد.. به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ٢٦٢/٤ (١٠٨٦١)، وعبد الرزاق في «مصنفه» ٦٨/٦ من طريق ابن جريج، وأبو عبيد في «الأموال» (ص٣٧) عن يحيى بن سعيد، كلاهما عن جعفر بن محمد.. بنحوه.

قال ابن عبد البر في «التمهيد» ٢/ ١١٤: هذا حديث منقطع؛ لأن محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف، ورواه أبو علي الحنفي عن مالك فقال فيه: عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه، وهو مع هذا منقطع أيضًا؛ لأن علي ابن حسين لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف.

وقال ابن حجر في "فتح الباري" ٦/ ٢٦١ بعد أن ذكر نحوًا مما قاله ابن عبد البر: فإن كان الضمير في قوله عن جده يعود على محمد بن علي فيكون متصلًا، لأن جدّه الحسين بن علي سمع من عمر بن الخطاب ومن عبد الرحمن بن عوف، وله شاهد من حديث مسلم بن العلاء الحضرمي أخرجه الطبراني في آخر حديث بلفظ: "سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب "

وحديث مسلم بن العلاء الذي أشار إليه الحافظ أخرجه الطبراني في «المعجم

قال أبو عاصم: مشيت ميلًا، وهرولت ميلًا حتى سمعت من جعفر ابن محمد حديثًا؛ يعني هذا الحديث.

وإنما منعنا من نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم؛ لأن أصل الفروج والأطعمة على الحظر، ولا يجوز الإقدام عليهما بالشك (١٠).

قال الحسن: قاتل رسول الله ﷺ أهل هاذِه الجزيرة (٢) من العرب على الإسلام ولم يقبل منهم غيره؛ وكان أفضل الجهاد، وكان بعده جهاد آخر على هاذِه الطُّغْمة في شأن أهل الكتاب ﴿قَائِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ الآية، وما سواهما بدعة وضلالة (٣).

الكبير» 19/19 (1009)، وقال عنه الهيثمي في «مجمع الزوائد» 7/11: وفيه من لم أعرفهم.

وللحديث شاهد صحيح أخرجه البخاري في الجزية باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب (٣١٥٦)، والترمذي في السير باب ما جاء في أخذ الجزية من من المجوس (١٥٨٧) من حديث بجالة: أن عمر كان لا يأخذ الجزية من المجوس حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي أخذ الجزية من مجوس هجر.

<sup>(</sup>١) قال ابن قدامة في «المغني» ٩/ ٥٤٧: ولا تحل ذبائحهم، ولا نكاح نسائهم. نص عليه أحمد، وهو قول عامة العلماء، إلا أبا ثور فإنه أباحه.

وقال البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٣٥: واتفقوا على تحريم ذبائح المجوس ومناكحتهم بخلاف أهل الكتابين.

وانظر أيضًا «المدونة» برواية سحنون ٢/٣٠٨، «أحكام القرآن» للجصاص ٢/٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) في (ت): الجزية.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤١٢ لابن أبي شيبة وأبي الشيخ.

ولا تؤخذ الجزية من أهل الأوثان(١).

وقوله ﴿ حَتَىٰ يُعُطُّواُ ٱلْجِزِيَةَ ﴾ وهي ما يعطي المعاهد على عهده (٢)، والجمع الجزي، وهي فِعلَة من جزى يجزي؛ إذا قضى ما عليه، والجزية مثل القِعدة والجِلْسة (٣).

ومعنى الكلام حتى يُعطوا الخراج عن رقابهم الذي(٤) يبذلونه

وقد أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص٣٧) من طريق هشيم، عن يونس بن عبيد، عن الحسن.. بنحوه، دون قوله في آخره: وما سواهما بدعة وضلالة. قال أبو عبيد: وإنما نرى الحسن أراد بالعرب هلهنا أهل الأوثان منهم الذين ليسوا

بأهل كتاب، فأما من كان من أهل الكتاب فقد قبلها رسول الله ﷺ منهم.

(۱) هذا مذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة في أظهر الروايتين عن أحمد وابن الماجشون من الماليكة أن الجزية لا تقبل من المشركين مطلقًا.

وذهب الحنفية ومالك في رواية حكاها عنه ابن القاسم، وكذا أحمد بن حنبل في رواية حكاها عنه الحسن بن ثواب إلى أن الجزية تقبل من المشركين إلا مشركي العرب.

وذهب مالك في قول وهو الراجح عند المالكية، والأوزاعي إلى أن الجزية تقبل من جميع الكفار ومنهم المشركون وعبدة الأوثان.

انظر «روضة الطالبين» للنووي ١٠/٥٠٠، «المبدع» لابن مفلح ٣/٥٠٥، «المبدع» لابن مفلح ٣/٤٠٥، «المدونة» «القوانين الفقهية» (ص١٧٥)، «بدائع الصنائع» للكاساني ٩/ ٤٣٢٩، «الموسوعة الفقهية» ١٥/ ١٧٠.

- (٢) أنظر «غريب السجستاني» (ص١٩٧)، «النهاية لابن الأثير» ١/ ٢٧٠.
- (٣) أنظر «الصحاح» للجوهري ٢٣٠٣، «جامع البيان» للطبري ١٠٩/١٠، «تفسير المصابيح» (ل ١٠٩/١أ)، «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي ٣/٥١، «لسان العرب» لابن منظور (جزي).
  - (٤) في الأصل: الذين، والمثبت من (ت) و «جامع البيان».

للمسلمين دفعًا عنهم(١).

وأما قدرها فقال أنس شا: قسّم النبي الشا على كل محتلم (٢) دينارًا (٣)، وقسّم عمر بن الخطاب الما على الفقراء من أهل الذمّة اثني عشر درهمًا، وعلى الأوساط أربعة وعشرين درهمًا، وعلى أهل الثروة ثمانية وأربعين درهمًا [١٥٤/ب]، ولم يجاوز به خمسين درهمًا (١٥٤/ب)، وليس شيئًا مؤقتًا ولكن على قدر الطاقة (٥).

<sup>(</sup>۱) «جامع البيان» للطبري ١٠٩/١٠ بنصّه.

<sup>(</sup>٢) في (ت): مسلم.

<sup>(</sup>٣) يشير إلى حديث معاذ المعالسي في «المسند» (ص٧٧)، وعبد الرزاق في «المسنف» ٢١/٤، وأحمد في «المسند» ٥/ ٢٣٠ (٢٢٠١٣)، وأبو داود في الزكاة، باب في زكاة السائمة (١٥٧٨)، والترمذي في الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقرة (٦٢٣)، والحاكم في «المستدرك» ١/ ٣٩٨، والبيهقي «السنن الكبرى» ٩/ ١٩٣، من طريق الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله على إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل أربعين مسنة، ومن كل ثلاثين تبيعًا، ومن كل حالم دينارًا أو عدله معافر.

قال الترمذي: هذا حديث حسن.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وصححه ابن خزيمة في «صحيحه» كما في «الإحسان» ٢٤٤/١١.

<sup>(</sup>٤) يريد ما أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ٢٦٦/١١ (٣٣١٨٤) ومن طريقه البيهقي «السنن الكبرى» ١٩٦/٩ من طريق علي بن مسهر، عن الشيباني، عن أبي عون محمد بن عبد الله الثقفي قال: وضع عمر بن الخطاب في الجزية على رءوس الرجال على الغنى ثمانية وأربعين درهمًا.. فذكر نحوه.

<sup>(</sup>ه) أثر أنس لم أقف عليه.

وقوله ﴿عَن يَدِ﴾ أي: بالنقد من (١) يده إلىٰ يد من يدفع إليه، كما يقال: كلَّمته فمًا لفم (٢).

وقال أبو عبيدة: يقال لكل من أعطى شيئًا كُرهًا من غير طيب نفس منه: أعطاه عن يد<sup>(٣)</sup>.

وقال القتيبي: يقال: أعطاه عن يد وعن ظهر يد؛ إذا أعطاه مبتدئًا غير مكافئ (٤).

وقال ابن عباس وأبو عبيد وأبه عبيد وقال ابن عباس وأبه وأبو عبيد والله وا

﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ ذليلون مقهورون (٧).

قال ابن عباس رفي الله يتلتلون بها تلتلة (^).

<sup>(</sup>١) في الأصل: عن، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٢) «جامع البيان» للطبري ١٠٩/١٠.

<sup>(</sup>٣) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/٢٥٦ بنحوه.

<sup>(</sup>٤) «غريب الحديث» لابن قتيبة (ص١٨٤).

وحكى الزجاج في «معاني القرآن» ٢/ ٤٤٢ قولين في معناها: الأول: عن قهرٍ وذلّ، والثاني: عن إنعام.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: وأبو عبيدة، والمثبت من (ت)؛ إذلم أجد هذا النص في «مجاز القرآن».

<sup>(</sup>٦) ذكره الواحدي في «الوسيط» ٢/ ٤٨٩، وفي «جامع البيان» للطبري ١١٠/١٠، «معاني القرآن» للنحاس ٣/ ١٩٨ عن ابن عباس.. نحوه، دون قوله: ولا يجيئون بها ركبانًا.. لكن قال الطبري بعده: وقد روي عن ابن عباس من وجه فيه نظر.

<sup>(</sup>V) «جامع البيان» للطبري ١٠٩/١٠، «معالم التنزيل» للبغوي ٣٣/٤.

<sup>(</sup>A) عزاه الشوكاني في «فتح القدير» ٢/ ٤٤١ لابن المنذر.

وقال عكرمة (١): معنى الصغار هو أن تأخذها وأنت جالس وهو قائم (٢).

وقال الكلبي: هو أنه إذا أعطى الجزية صُفِع في قفاه (٣).

وقيل: إعطاؤه إياها هو الصغار(٤).

وقيل: هو أنه لا تقبل فيها رسالة ولا وكالة (٥).

وقيل: هو أن تجرئ عليهم أحكام الإسلام (٢).

وأسند ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٦/ ١٧٨٠ عن أبي صالح نحوه. وحكاه النحاس في «معاني القرآن» ٣/ ٢٠٠، والزمخشري في «الكشاف» ٢/ ١٤٨ بغير نسبة.

- (١) في الأصل: الحسن، والتصويب من (ت) ومن مصادر التخريج.
- (۲) أخرجه الطبري ۱۰/۱۱۰ من طريق سفيان، عن أبي سعد، عن عكرمة.. به. وحكاه عنه الماوردي في «النكت والعيون» ۲/ ۳۰۱، وابن الجوزي في «زاد المسير» ۳/ ۲۲، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ۳/ ۲۳، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ۸/ ۱۱۰.

وأخرج ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٧٨٠ من طريق سفيان، عن أبي سعد، عن المغيرة.. نحوه.

- (٣) أنظر «معالم التنزيل» للبغوي 1/ ٣٣.
- (٤) ذكره الطبري في «جامع البيان» ١١٠/١٠، والماوردي في «النكت والعيون» ٢/ ٣٥٢، والبغوي في «زاد المسير» ٣٤/٤، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣٤/٤ كلهم بغير نسبة.
  - (٥) تقدم بمعناه عن ابن عباس.
- (٦) حكاه النحاس في «معاني القرآن» ٣/ ١٩٨، والماوردي في «النكت والعيون» ٢/ ٣٥٢، والبغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٣٤ عن الشافعي، وعند ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٢١ بغير نسبة.

[1878] أخبرنا عبد الله بن حامد (۱) قال: نا محمد بن جعفر (۲) قال: نا علي بن حرب (۳) قال: نا أسباط (٤) قال: نا عبد العزيز بن سياه (٥) عن حبيب بن أبي ثابت (٦) قال: أتى ابن عباس في رجل فقال: الأرض من أرض الخراج يعجز عنها أهلها فأعمرها وأزرعها وأؤدي؟ قال: لا، وجاءه آخر فقال له مثل ذلك، فقال: لا، وتلا قوله تعالى: ﴿قَالِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ اللَّخِرِ الله قوله ﴿وَهُمْ صَغِرُونَ ﴾ يعمد أحدكم إلى الصغار في عنق أحدهم في عنقه (٧).

فيه شيخ المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل.

التخريج:

<sup>(</sup>۱) الوزان، لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٢) آبن أحمد بن يزيد المَطِيريُّ، أبو بكر البغدادي الصيرفي، ثقة مأمّون.

<sup>(</sup>٣) ابن محمد بن علي، أبو الحسن الطائي، صدوق فاضل.

<sup>(</sup>٤) ابن محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن ميسرة القرشي مولاهم، أبو محمد، ثقة ضُعِف في الثوري.

<sup>(</sup>٥) عبد العزيز بن سِياه -بكسر المهملة بعدها تحتانية خفيفة-، الأسدي الكوفي، وثقه أبو داود، وقال أبو زرعة: لا بأس به، هو من كبار الشيعة، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وقال الحافظ: صدوق يتشيع. روىٰ له الجماعة سوىٰ أبي داود. انظر: «الجرح والتعديل» ٥/٣٨٣، «تهذيب الكمال» ١١٤٤/١٨ «التقريب» (٤١٢٨).

<sup>(</sup>٦) أبو يحيى الكوفي، ثقة فقيه جليل، وكان كثير الإرسال والتدليس.

<sup>(</sup>٧) [١٤٢٤] الحكم على الإسناد:

عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤١٣ لعبد الرزاق مختصرًا.

وقال كليب بن وائل: قلت لابن عمر: اَشتريت أرضًا، قال: الشري [١٥٥/] حسن، قلت: فإني أعطي عن كل جريب أرضٍ درهمًا وقفيز طعام، قال: لا تجعل في عنقك صَغارًا(١).

وروى ميمون بن مهران عن ابن عمر رفي قال: ما يسرني أن لي الأرض كلها بجزية خمسة دراهم؛ أقرُّ فيها (٢) بالصغار على نفسي (٣).

DET DET DET

وقد أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» ٦/ ٩٣ من طريق الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت.. بنحوه.

وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص٨٤) من طريق شعبة، عن حبيب.. بمعناه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» ٦/ ٩٤ من طريق الثوري، عن كليب بن وائل.. به نحوه.

<sup>(</sup>٢) في (ت): بها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» ٦/ ٩٤ من طريق جعفر بن برقان وعبد الله بن محرّر، كلاهما عن ميمون.. به مثله.

## قوله تعالىٰ: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ عُـزَيْرٌ آبَنُ ٱللَّهِ ﴾ الآية.

روى سعيد بن جبير (۱) وعكرمة (۲)، عن ابن عباس على قال: أتى رسول الله على سلام بن مشكم والنعمان بن أبي أوفى وشاس بن قيس ومالك بن الصيف (۳) فقالوا: كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا وأنت لا تزعم أنّ عزيرًا ابن الله؟ فأنزل الله تعالى في قولهم ﴿وَقَالَتِ ٱلنَّكَرَى ٱللهِ اللهُ عَلَى اللهُ الله

(٤) الحكم على الإسناد:

رجاله ثقات.

### التخريج:

عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤١٣ لابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه. وعزاه في «لباب النقول» (ص١١٧) لابن أبي حاتم وحده.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١١٠/ ١١٠ - ١١١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٧٨١ من طريق ابن إسحاق، عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت، عن سعيد بن جبير أو عكرمة.. بمثله.

وهو في «السيرة النبوية» لابن هشام ١/ ٥٧٠ عن ابن إسحاق بدون إسناد، وعدّ معهم محمود بن دحية.

<sup>(</sup>١) ثقة، ثبت، فقيه.

<sup>(</sup>٢) ثقة، ثبت، عالم بالتفسير.

<sup>(</sup>٣) في (ت): الضيف، وهما قولان في تسميته كما في «السيرة النبوية» لابن هشام ١/ ١٤ وهؤلاء الأربعة هم من يهود بني قينقاع الذين ناصبوا العداء للنبي على السيرة النبوية» لابن هشام ١/ ١٤٥.

وقرأ ابن محيصن وعاصم والكسائي ويعقوب<sup>(۱)</sup> ﴿عُـزَيْرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ﴾ بالتنوين، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم.

وقرأ الباقون بغير تنوين (٢). فمن نوّن قال: لأنه أسم خفيف فوجهه أن يصرف وإن كان أعجميًا مثل: نوح ولوط وهود، وقال أبو حاتم والمبرّد: الاّختيار التنوين؛ لأنه ليس بصفة والكلام ناقص، وابن في موضع الخبر وليس بنعت، إنما يحذف التنوين (٣) في النعت إذا كان الاسم يستغني عن الاّبن، أو ينسب إلى اسم معروف أو لقب غَلَبَ عليه؛ مثل: محمد بن عبد الله، وهذا زيد بن عبد الله؛ لأن النعت والمنعوت كالشيء الواحد؛ فينوّن في الخبر ويحذف في الصفة. وربما أثبتوا التنوين في الصفة كقول الشاعر –أنشده الفراء–(٤):

فإلّا يَحكن مَالٌ هناك فإنّه

سَيَأْتِي ثُنَائِي زيدًا ابن مُهَلل(٥)

<sup>(</sup>١) ساقط من الأصل، وأثبته من (ت).

<sup>(</sup>٢) أنظر «تلخيص العبارات» لابن بليمة (ص٩٩)، «الكنز» (ص١٦٧)، «الغاية في القراءات العشر» لابن القراءات العشر» لابن العبري ٢٧٩/، «البحر المحيط» لأبي حيان ٢/٥٥.

<sup>(</sup>٣) في (ت): النون.

<sup>(</sup>٤) البيت للحطيئة يمدح زيد الخيل الطائي، وهو في «ديوانه» (ص١٧٢)، «الخصائص» لابن جني ٢/ ٤٩١، «سر صناعة الإعراب» لابن جني ٢/ ٥٣١، «شرح المفصل» لابن يعيش ٢/٢، «الأمالي» لابن الشجري ٢/ ١٦٠، وبلا نسبة في «معاني القرآن» للفراء ١/ ٤٣٢، ورواية البيت فيها يثاب بدل هناك.

<sup>(</sup>٥) في (ت): المهلهل.

### وأنشد الكسائي(١):

### جاريةً مِن قِس بن نَعْلَبة

# كأنَّها حِلْيةُ سَيفٍ مُذْهَبَه [٥٥/ب]

وقال أبو عبيدٍ: هذا ليس بمنسوب إلى أبيه إنما هو كقولك: زيد ابن الأمير وزيد ابن أخينا، فعزير مبتدأ وما بعده خبر له.

ومن ترك التنوين فقال (٢) لأنه أسم أعجمي ويشبه أسمًا مصغّرًا (٣).

وقال الفراء: لما كانت النون من عزير ساكنة وهي (٤) نون التنوين، والباء من الأبن ساكنة، والتقلي (٥) ساكنان حُذف الأول منهما ٱستثقالًا

<sup>(</sup>۱) البيت مطلع أرجوزة للأغلب العجلي كما في «شعراء أمويون» (ص١٤٨)، وهو في «معاني القرآن» للفراء ١/ ٤٣٢، «الكتاب» لسيبويه ٣/ ٥٠٦، «المقتضب» للمبرد ٢/ ٣١٥، «شرح أبيات المغني» ٣٦٦/٧، «خزانة الأدب» للبغدادي ١/ ٢٣٦، «الأمالي» لابن الشجري ٢/ ١٦٠ - ١٦١، «شرح الجمل» ٢/ ٤٤٨. ويروى الشطر الثاني من هذا الرجز: تزوّجت شيخًا غليظ الرقبة.

<sup>(</sup>٢) في (ت): قال.

 <sup>(</sup>٣) لم يبين المؤلف من آختار هالجه القراءة، وفي «الكشف عن وجوه القراءات السبع»
 لمكي ١/١٠٥ أنها أختيار ابن قتيبة.

وانظر ما تقدم من توجيه القراءتين في: "إعراب القراءات" لابن خالويه ١/ ٢٣٦ وقد عدّ فيه مائة وخمسين حرفًا مما حقّه أن ينوّن ولم ينوّن، "معاني القراءات" للأزهري ١/ ٤٥٠، "مشكل إعراب القرآن" لمكي ١/ ٣٢٦، "الحجة" للفارسي ٤/ ١٨١، "الأمالي" لابن الشجري ٢/ ١٦١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وهو، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٥) في (ت): وإذا التقلي.

لتحريكه؛ كما قال(١):

لتحدث نبالأمير برا وبالفتاة مدعسًا مكرا إذا غطيف السُّلمي فرا

فحذف النون للساكن الذي أستقبلها (٢).

وقال الزجاج: يجوز أن يكون الخبر محذوفًا تقديره: عزير ابن الله معبودنا (٣).

قال عبيد بن عمير: إنما قال هانِّه المقالة رجلٌ واحد من اليهود ٱسمه فنحاص بن عازوراء، وهو الذي قال: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) البيت في «النوادر» لأبي زيد (ص٣٢١)، «سرّ صناعة الإعراب» لابن جني (ص٣٤٥)، «الأمالي» لابن الشجري ٢/ ١٦٢، «معاني القرآن» للفراء ١/ ٤٣١، «الحجة» «جامع البيان» للطبري ١٠/ ١١٢، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/ ٢٤، «الحجة» للفارسي ٤/ ١٨٥، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١٦٨، «لسان العرب» لابن منظور (دعس)، (غطف)، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ٣٢.

<sup>(</sup>٢) أختصره المؤلف بتصرف من «معاني القرآن» للفراء ١/ ٤٣١ - ٤٣٢. وانظر أيضًا «حجة القراءات» لابن زنجلة (ص٣١٧).

<sup>(</sup>٣) حكاه الزجاج في «معاني القرآن» ٢/ ٤٤٢ وجهًا آخر، وقال بعده: فيكون ابن نعتًا، ولا ٱختلاف بين النحويين أن إثبات التنوين أجود.

<sup>(</sup>٤) آل عمران ٣/ ١٨١.

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤١٣ لابن المنذر؛ عن ابن جريج.

وروئ عطية العوفي، عن ابن عباس والله قال: قالت اليهود عزير ابن الله؛ وإنما قالوا ذلك من أجل أن عزيرًا كان في أهل الكتاب، وكانت التوراة عندهم، فعملوا بها ما شاء الله أن يعملوا، ثم أضاعوها وعملوا بغير الحق، وكان التابوت فيهم، فلما رأى الله تعالى أنهم قد أضاعوا التوراة وعملوا بالأهواء؛ رفع عنهم التابوت وأنساهم التوراة ونسخها من صدورهم، وأرسل الله تعالى عليهم مرضًا؛ فاستطلقت بطونهم (1) حتى جعل الرجل يمس كبده (٢)، حتى نسوا التوراة ونسخت من صدورهم وفيهم عزير، فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا بعد ما نسخت التوراة من صدورهم.

وكان عزير رجلًا (٣) من علمائهم، فدعا الله عزيرٌ وابتهل إليه؛ أن يرد إليه الذي نسخ من صدورهم (٤)، فبينا هو يصلي مبتهلًا إلىٰ الله تعالىٰ إذ (٥) نزل [١٥٦] نور من السماء (٢)، فدخل جوفه، فعاد إليه

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١١٠/١٠ من طريق حجاج، عن ابن جريج، عن عبد الله بن عبيد بن عمير.. بنحوه.

<sup>(</sup>۱) ٱستطلاق البطن: كثرة خروج ما فيه، وهو الإسهال. «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير ٣/١٣٦.

<sup>(</sup>٢) عند الطبري في «جامع البيان» ١١١/١٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٧٨١: يمشى كبده.

<sup>(</sup>٣) رجلًا: زيادة من (ت)، وعند الطبري وابن أبي حاتم: قبل بدل رجلًا.

<sup>(</sup>٤) عند الطبري وابن أبي حاتم: من صدره.

<sup>(</sup>۵) من (ت).

<sup>(</sup>٦) عند الطبري وابن أبي حاتم: الله.

الذي كان ذهب من جوفه من التوراة فأذّن في قومه فقال: يا قوم؛ قد أتاني الله بالتوراة وردّها إليّ! فعلِق بهم (١) يعلمهم، فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا وهو يعلمهم، ثم إن التابوت نزل بعد ذلك وبعد ذهابه منهم، فلما رأوا التابوت عرضوا ما كان فيه على الذي (٢) كان عزيرٌ يعلمهم فوجدوه مثله، فقالوا: والله ما أوتي عزيرٌ هذا إلا لأنه ابن الله (٣).

وقال السدي وابن عباس في رواية عمار بن أبي عمار: إنما قالت اليهود هذا؛ لأن العمالقة (٤) ظهرت عليهم فقتلوهم، وأخذوا التوراة، وهرب علماؤهم الذين بقوا ودَفَنُوا كتب التوراة في الجبال وغيرها، ولحق عُزير بالجبال والوحش (٥)، وجعل يتعبد في رؤوس الجبال ولا يخالط الناس ولا ينزل إليهم إلا يوم عيد، وجعل يبكي ويقول: يا رب؛ تركت بني إسرائيل بغير عالِم! فجعل يبكي حتى سقطت يا رب؛ تركت بني إسرائيل بغير عالِم! فجعل يبكي حتى سقطت

<sup>(</sup>۱) في (ت): فطفق به، وهما بمعنى كما في «الصحاح» للجوهري ١٥٢٩/٤، «القاموس المحيط» للفيروزآبادي ٣/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٢) في (ت): ما.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١١١/١٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٧٨١ كلاهما من طريق عطية العوفي، عن ابن عباس.. بنحوه. وأورده مختصرًا البغوى في «معالم التنزيل» ٤/٣٧.

<sup>(</sup>٤) العمالقة: هم الجبابرة الذين كانوا بالشام من بقايا قوم عاد، وهو جمع مفرده عملاق أو عمليق.

<sup>«</sup>الصحاح» للجوهري ٤/ ١٥٣٣، «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير ٣/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٥) في (ت): الوحوش.

أشفار (۱) عينيه، فنزل مرَّة إلى العيد فلما رجع فإذا (۲) هو بامرأةٍ قد مَثَلَت له عند قبر من تلك القبور؛ تبكي وتقول: يا مطعماه! يا كاسياه!، فقال لها (۳) عزير: يا هانِه اتقي الله واصبري واحتسبي؛ أما علمت أن الموت سبيل الناس (۱)، وقال لها: ويحك من كان يطعمك ويكسوك قبل هاذا الرجل -يعني: زوجها الذي كانت تندبه - (۱)، قالت: الله، قال: فإن الله تعالىٰ حي لم يمت!

قالت: يا عزير؛ فمن كان يعلم العلماء قبل بني إسرائيل؟ قال: الله! قالت: فلم تبكي عليهم؛ وقد علمت أن الموت حق، وأن الله حي لا يموت؟

فلما عرف عزير أنه قد خُصِم ولّى مدبرًا، فقالت له: يا عزير المائة ولكني الدنيا<sup>(۱)</sup>، أما أنه سينبع لك في مصلّاك عينٌ وتنبت لك شجرة، فكُلْ من ثمرة تلك الشجرة، واشرب من ماء تلك العين، واغتسل وصلّ ركعتين، فإنه يأتيك شيخ<sup>(۷)</sup>؛ فما أعطاك فخذ منه، فلما أصبح نبعت من مُصَلَّاه عين

<sup>(</sup>۱) الأشفار: جمع شُفر، وهي حروف الأجفان التي ينبت عليها الشعر، وهو الهُدب. «الصحاح» للجوهري ٢/ ٧٠١.

<sup>(</sup>٢) في (ت) وعند الطبري وابن أبي حاتم: إذا.

<sup>(</sup>٣) من (ت).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس عند الطبري وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٥) لعل هانوه الجملة مفسرة من المؤلف، فليست عند الطبري وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٦) جملة (إني لست بامرأة ولكني الدنيا) ليست عند الطبري وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٧) في (ت): شيء، وهو تحريف.

ونبتت شجرة، ففعل ما أمرته به (۱)، فجاءه شيخ فقال له: آفتح فاك! ففتح فاه، فألقىٰ فيه شيئًا كهيئة الجمرة العظيمة، مجتمعًا كهيئة القوارير ثلاث مرات، ثم قال له: آدخل هاذِه العين فامشي فيها حتىٰ تبلغ قومك، قال: فدخلها فجعل لا يرفع قدمه إلا زِيد في علمه، حتى آنتهىٰ إلىٰ قومه (۲)، فرجع إليهم وهو من أعلم الناس بهم بالتوراة، فقال: يا بني إسرائيل قد جئتكم بالتوراة! فقالوا: يا عزير؛ ما كنت كذابًا! فربط علىٰ كل إصبع له قلمًا، وكتب بأصابعه كلها، حتىٰ كتب التوراة كلها (٣) عن ظهر قلبه، فأحيا لهم التوراة وأحيا لهم التوراة عنير، فوجدوها مثلها، فقالوا: ما أعطاه الله هاذا فعارضوها بتوراة عزير، فوجدوها مثلها، فقالوا: ما أعطاه الله هاذا إلا أنه (٤) ابنه (٥).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين من (ت).

<sup>(</sup>٢) جملة (ثم قال له..) إلى قوله (حتى ٱنتهى إلى قومه) ليست عند الطبري وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) من (ت).

<sup>(</sup>٤) في (ت): لأنه.

<sup>(</sup>٥) أخرج هألم الرواية الطبري في «جامع البيان» ١١٠/ ١١١ - ١١٢، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٧٨١ - ١٧٨١ كلاهما من طريق أحمد بن المفضل، عن أسباط، عن السدي.. بنحوه.

ويلاحظ أنّ ثّمة فروقًا بين ما أورده المؤلف هنا، وما هو عند الطبري وابن أبي حاتم، ولعل ذلك يرجع إلى أن الثعلبي إنما ساقه من رواية عمار بن أبي عمار عن ابن عباس، لا من سياق السدّي والله أعلم.

وقال الكلبي: إنَّ (بختنصر) لما ظهر علىٰ بني إسرائيل وهدم بيت المقدس وقتل منهم(١) من قرأ التوراة به، كان عزير إذ ذاك غلامًا صغيرًا، فاستصغروه ولم يقتلوه (٢)، ولم يُدرَ أنه يقرأ التوراة، فلما توفى مائة سنة رجعت (٣) بنو إسرائيل إلىٰ بيت المقدس وليس منهم (٤) من يقرأ التوراة، وبعث الله تعالى عزيرًا ليجدّد لهم التوراة ويكون لهم آية، أتاهم عزير فقال: أنا عزير، فكذبوه [١٥١٠] وقالوا: إن كنت كما تزعم عزيرًا؛ فأمل علينا التوراة نكتبها، فكتبها وقال: هاندِه التوراة، ثم إن رجلًا قال: إن أبي حدّثني عن جدّي أن التوراة جعلت في خابية ثم دفنت في (كَرْم)، فانطلقوا معه حتى أحتفروها وأخرج التوراة، فعارضوها بما كتب لهم عزير، فوجدوها لم يغادر منه (٥) حرفًا ولا آيةً، فعجبوا وقالوا: إن الله تعالىٰ لم يقذف التوراة في قلب رجل واحدٍ منّا بعدما ذهبت من قلوبنا إلا لأنه ابنه، فعند ذلك قالت اليهود: عزير ابن الله.

وأما النصارى فكان شركهم أنهم كانوا على دين الإسلام إحدى وثمانين سنة بعدما رُفِع عيسى الطيلا، يُصَلّون إلى القبلة ويصومون رمضان، حتى وقع فيما بينهم وبين اليهود حرب، وكان في اليهود

<sup>(</sup>١) من (ت).

<sup>(</sup>٢) في (ت): فاستصغره فلم يقتله.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: فرجعت، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٤) في (ت): فيهم.

<sup>(</sup>٥) في (ت): فلم يجدوه غادر منه.

رجل شجاع يقال له: بولس(١)؛ قتل جملة من أصحاب عيسى الطَّيِّلا، ثم قال لليهود: إن كان الحق مع عيسى وكفرنا وجحدنا والنار مصيرنا ؟ فنحن مغبونون إن دخلوا الجنة ودخلنا النار، وإنى أحتال فأضلهم حتى يدخلوا النار(٢)، وكان له فرس يقال له (العُقاب) يقاتل عليها، فعرقب فرسه وأظهر الندامة ووضع على رأسه التراب، فقال (٣) له النصارى: من أنت؟ قال: بولس عدوّكم، فنوديت من السماء ليست لك توبة إلا أن تتنصّر، وقد تبت. فأدخلوه الكنيسة، ودخل بيتًا سنة لا يخرج منه ليلًا ولا نهارًا حتى تعلّم الإنجيل، ثم خرج وقال: نوديت أن الله قبل توبتك، فصدقوه وأحبوه، ثم مضى إلى (بيت الله المقدس)(٤) واستخلف عليهم نسطور وعلمه أن عيسى ومريم والإله [١٥١/ب] كانوا ثلاثة، ثم توجه إلى الروم وعلّمهم (اللاهوت والناسوت) وقال: لم يكن عيسى بإنس فُيؤنّس، ولا بجسم فيجسّم، ولكنه ابن الله، وعلم رجلًا يقال له: يعقوب ذلك، ثم دعا رجلًا يقال له مَلْكًا، فقال له: إن الإله لم يزل ولا يزال عيسى، فلما ٱستمكن منهم دعا هاؤلاء الثلاثة واحدًا واحدًا؛ وقال لكل واحد منهم: أنت خالصتى، ولقد رأيت عيسىٰ في المنام ورضي عني، وقال لكل

<sup>(</sup>۱) عند البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٣٧: بولص.

<sup>(</sup>٢) في (ت): الناس، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في (ت): فقالت.

<sup>(</sup>٤) في (ت) و «معالم التنزيل» للبغوي  $7 \Lambda / 2$ : بيت المقدس.

واحد منهم: إني غدًا أذبح نفسي فادع إلىٰ نحلتك، ثم دخل المذبح فذبح نفسه وقال: أنا أفعل ذلك لمرضاة عيسىٰ، فلمّا كان يوم الثالث<sup>(۱)</sup> دعا كل واحد منهم الناس إلىٰ نحلته، فتبع كل واحد طائفةٌ من الناس، واقتتلوا واختلفوا إلىٰ يومنا هذا، فجميع النصارىٰ من الفرق الثلاث<sup>(۲)</sup>.

﴿ ذَٰلِكَ ﴾ يعني: قول النصارى بأن المسيح ابن الله ﴿ قَوْلُهُم اللهِ اللهِ ﴿ قَوْلُهُم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَنُوهِ إِنَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ اللهُ

قال أهل المعاني: إن الله تعالىٰ لم يذكر قولًا مقرونًا بذكر الأفواه والألسن إلا وكان ذلك القول زورًا (٣)، كقوله: ﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم ﴾ (٥) وقوله: ﴿يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم ﴾ (٥) وقوله:

<sup>(</sup>۱) في (ت) و «معالم التنزيل» للبغوي ٣٨/٤: ثالثه.

<sup>(</sup>٢) أنظر «معاني القرآن» للفراء ١/ ٤٣٢ - ٤٣٣، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ٣٧-٣٨.

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٢٨/٤، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣٨/٤، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/١١٨، والشوكاني في «فتح القدير» ٢/٤٤٢.

وذكر نحوه الراغب الأصفهاني في «مفردات ألفاظ القرآن» (ص٠٥٠) قال: وكل موضع علّق الله تعالىٰ حكم القول بالفم؛ فإشارة إلى الكذب، وتنبيه أن الاعتقاد لا يطابقه..

وانظر أيضًا «معاني القرآن» للنحاس ٣/ ٢٠٠، «تفسير المصابيح» للوزير المغربي (ل ١٣٨/ أ).

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ١٦٧.

<sup>(</sup>٥) الفتح: ١١.

﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَهِهِمَّ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَلِبًا ﴾ (١)(٢).

﴿ يُضَانِهِ عُونَ ﴿ يَضَانِهِ عَالَ ابن عباس رضي الله عنهما: يشبهون (٣)، وعنه أيضًا: يحكون (٤).

وقال مجاهد: يواطئون.

وقال الحسن: يوافقون (٥).

وقيل: يمالئون ويعاونون. وفيه لغتان: يضاهئون بالهمز، وهي قراءة [١/١٥٨] عاصم (٦)، ويضاهون بغير همز، وهي قراءة العامة (٧)، يقال: ضاهيته وضاهأته بمعنى واحد (٨).

﴿ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ ﴾ قال قتادة والسدي: ضاهت النصاري

<sup>(</sup>١) الكهف: ٥.

<sup>(</sup>٢) وقيل معناه التأكيد، كما قال تعالىٰ: ﴿ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنَابَ بِأَيْدِبَهِمْ ﴾ وقوله ﴿ وَلَا طَاتِهِرَ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ ﴾ وقوله ﴿ وَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةٌ وَجِدَةٌ ۞ ﴾ ومثله كثير. قاله القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ١١٨ والشوكاني في «فتح القدير» ٢/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١١٢/١٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٧٨٣ من طريق ابن أبي طلحة، عن ابن عباس.. به. وانظر «تفسير مقاتل» ٢/ ١٦٧، «غريب السجستاني» (ص٥١٠).

<sup>(</sup>٤) ذكره الطبري في «جامع البيان» ١١٣/١٠ ولم ينسبه.

<sup>(</sup>٥) أنظر «بحر العلوم» للسمرقندي ٢/ ٤٥.

<sup>(</sup>٦) قال الطبري في «جامع البيان» ١١٣/١٠: وهي لغة ثقيف.

<sup>(</sup>٧) أنظر القراءتين في «السبعة» لابن مجاهد (ص٣١٤)، «التبصرة» (ص٥٢٧)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٨) أنظر «الحجة» للفارسي ٤/ ٤٨٧، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٦/ ٣٩، «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي ٢/ ٩٠.

قول اليهودي من قبل، فقالت النصارى: المسيح ابن الله؛ كما قالت اليهود: عزير ابن الله(١).

وقال مجاهد: يضاهون قول المشركين حين قالوا: اللات والعزى ومناة بنات الله(٢).

<sup>(</sup>۱) عزاه في السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤١٥ لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١١٢/١٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٣ من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة.. به. وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٢٥.

وأثر السدي أخرجه الطبري أيضًا في «جامع البيان» ١١٢/١٠ من طريق أسباط، عن السدي.. به.

واختار هذا القول مقاتل في «تفسيره» ٢/١٦٧، والطبري في «جامع البيان» ١٦٧/١.

<sup>(</sup>۲) أنظر «معاني القرآن» للفراء ۱/ ۲۳۳، «معالم التنزيل» للبغوي ۳۸/٤. وذكر نحوه الماوردي في «النكت والعيون» ۲/ ۳۵۳ وعزاه لابن عباس وقتادة، وعزاه ابن الجوزي ۳/ ٤٢٥، لابن عباس، وحكى نحوه الطبري في «جامع البيان» ۱/ ۱۱۳، «الوزير المغربی» (ل ۱۳۸/أ) ولم ينسبه.

<sup>(</sup>٣) في (ت): الحسين.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١١٨.

<sup>(</sup>٥) «معالم التنزيل» للبغوي ٢٨/٤.

وقال القتيبي: يريد أن من كان في عصر النبي على من اليهود والنصاري يقولون ما قاله أولوهم (١).

﴿ قَائَلَهُمُ اللَّهُ ﴾ قال ابن عباس ﴿ إِنَّهُ الله ، وكل شيء في القرآن قُتِل فهو لعن (٢).

ومثله (٣) قول أبان بن تغلب؛ وأنشد (٤):

قَاتَلَهَا الله تَلْحَانِي وَقَدْ عَلِمَتْ

# أنِّي لِنَفسي إفْسَادي وإصْلاَحِي

وقال ابن جريج: قاتلهم الله؛ أي: قتلهم الله بمعنى التعجب(٥).

<sup>(</sup>۱) «غريب الحديث» لابن قتيبة (ص١٨٤)، «بحر العلوم» للسمرقندي ٢/ ٤٥.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤١٥ لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١١٣/١٠ من طريق ابن أبي طلحة، عن ابن عباس.. به.

وأخرج نحوه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٧٨٣/٦ من طريق الضحاك، عن ابن عباس، دون قوله: وكل شيء في القرآن قتل فهو لعن. وانظر «تفسير مقاتل» ٢/١٦٧، «غريب السجستاني» (ص٣٧٤)، «تفسير المصابيح» (ل ١٣٨٨).

<sup>(</sup>٣) في (ت): ومنه.

<sup>(</sup>٤) البيت في «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ١١٩، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ٣٣، وعزاه الماوردي في «النكت والعيون» ٢/ ٣٥٣ لعبيد بن الأبرص.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١١٣/١٠ من طريق حجاج، عن ابن جريج قوله: قاتلهم الله، يعني: النصاري، كلمة من كلام العرب. أي أن العرب تقولها

﴿أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴾؛ أي: يكذبون ويصرفون عن الحقّ بعد قيام الدلالة عليه (١).

# ٣١ قوله تعالى: ﴿ أَتَّ كَذُوۤ أَحْبَ ارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ ﴾.

قال الضحاك: والأحبار العلماء، واحدهم حَبْر وحِبْر -بكسر الحاء وفتحها؛ والكسر أجود (٢)، وكان يونس الجرمي يزعم أنه لم

ولا تريد بها معنى القتل، كقولهم: تربت يداك.

وذكر هذا المعنى أيضًا أبو عبيدة في «مجاز القرآن» ٢٥٦/١، وابن قتيبة في «مشكل إعراب القرآن» (ص٢٧٥) حيث عدّها من الدعاء على جهة الذم ولا يراد بها الوقوع.

وتعقبه ابن فارس في «الصاحبي» (ص٢٠٥) حيث قال: لا يجوز لأحد أن يطلق فيما ذكره الله أنه دعاء لا يراد به الوقوع، بل هو دعاء عليهم، أراد الله وقوعه بهم، فكان كما أراد؛ لأنهم قتلوا وأهلكوا وقوتلوا ولعنوا..

ونقل القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ١١٩ عن النقاش أن أصل قاتل الله الدعاء، ثم كثر في استعمالهم حتى قالوه على التعجب في الخير والشرّ، وهم لا يريدون الدعاء، وأنشد الأصمعي:

يا قاتل الله ليلي كيف تعجبني وأُخبِر الناس أني لا أباليها وانظر أيضًا ما قاله الطبري في «جامع البيان» ١١٣/١٠.

- (۱) أنظر «غريب السجستاني» (ص٠١٠، ٩٠)، «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (ص٧٩) وفيه: الإفك: كل مصروف عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه..
- وفي «اللغات» لابن عباس (ص٣٨): وكل إفك في القرآن فهو كذب بلغة قريش. (٢) قال الرازي في «مختار الصحاح» (حبر) (ص٥١): الحَبْرُ، بالكسر والفتح، واحد أحبار اليهود، والكسر أفصح؛ لأنه يُجمع على أفعال دون فعول، وقال الفرّاء: هو بالكسر، وقال أبو عبيد: هو بالفتح: وقال الأصمعي: لا أدري أهو

يسمع فيه إلا بكسر الحاء ويحتج بقول الناس: هذا مداد حِبر. يريدون [١٥٨/ب] مداد عالِم (١).

والرهبان من النصارى أصحاب الصوامع وأهل الأجتهاد في دينهم، يقال: راهب ورُهبان مثل فارس وفُرْسان، وأصله من الرهبة وهي الخوف؛ كأنهم يخافون الله(٢).

﴿ أَرْبَابًا ﴾ سادةً ﴿ مِّن دُونِ أللَّهِ ﴾ يطيعونهم في معاصي الله.

[1870] أخبرنا عبد الله بن حامد بن محمد الوزان أن قال: أنا أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله المنادي أن قال: نا أبو الفضل أحمد بن ملاعب بن حيان المخرّمي أن قال: نا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي (٢)،

بالكسر أو بالفتح، وكعب الحِبر بالكسر منسوب إلى الحبر الذي يُكتب به لأنه كان صاحب كتب.

وانظر أيضًا «الصحاح» للجوهري، «لسان العرب» لابن منظور (حبر).

<sup>(</sup>۱) أنظر «جامع البيان» للطبري ۱۱۳/۱۰– ۱۱٤، «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (ص۲۱۰)، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ۱۱۹/۸.

<sup>(</sup>٢) أنظر «لسان العرب» لابن منظور (رهب).

<sup>(</sup>٣) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٤) ثقة، أمين، ثبت، صدوق، حجة فيما يرويه.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: المخزومي، والمثبت من (ت) ومصادر الترجمة. وهو الإمام المحدث الحافظ أحمد بن ملاعب المخرمي، ثقة.

<sup>(</sup>٦) سبط حماد بن أبي سليمان، ثقة متقن، صحيح الكتاب، عابد، مات سنة (٢١٧هـ).

انظر: «معرفة الثقات» للعجلي ٢/ ٢٥٩، «تهذيب الكمال» ٢٧/ ٨٦، «التقريب» (٦٤٦٤).

نا عبد السلام بن حرب الملآئي (۱)، نا عَفيف (۲) بن أعين من أهل الجزيرة، عن مصعب بن سعد (۳)، عن عدي بن حاتم (٤) قال: أتيت رسول الله وفي عُنُقي صليب من ذهب، فقال لي: «يا عدي؛ أطرح هذا الوثن من عُنُقك »، قال: فطرحته، ثم آنتهيت إليه وهو يقرأ من سورة (براءة)، قرأ هذا الآية (أَتَّخَارُهُم وَرُهُبَانَهُمُ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ » حتى فرغ منها، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم، فقال: «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرّمونه، ويحلّون ما حرّم الله فتستحلونه (۱) » فقلت: بلى؛ قال: «فتلك عبادتهم »(۲).

<sup>(</sup>۱) عبد السلام بن حرب بن سلم النهدي -بالنون- الملائي- بضم الميم وتخفيف اللام- أبو بكر الكوفي، أصله بصري، ثقة حافظ له مناكير. مات سنة (۱۸۷هـ). انظر: «التاريخ الكبير» ٦٦٦٦، «تهذيب الكمال» ٦/ ٢٨٢، «التقريب» (٤٠٩٥).

<sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل: في نسخة: غضيف، وفي أكثر المصادر (غطيف). وهو غطيف بن أعين الشيباني الجزري، ويقال بالضاد المعجمة، ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال الترمذي: وغضيف ليس بمعروف في الحديث، وضعفه الدارقطني، والحافظ.

انظر: «الثقات» لابن حبان ۱۱۷/۳، «تهذیب الکمال» ۲۳/۱۱۷، «التقریب» (۵۳۹۹).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي وقاص الزهري، أبو زرارة المدنى، ثقة.

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الله بن سعد الطائي، الصحابي، الجليل.

<sup>(</sup>٥) في (ت): فتحلونه.

<sup>(</sup>٦) [١٤٢٥] الحكم على الإسناد: ضعيف؛ الأصل غطيف.

سنده ضعيف؛ فإن حبيبا مدلّس وقد عنعن، وأبا البختري لم يسمع من حذيفة كما في «جامع التحصيل» للعلائي (ص١٨٣).

[۱٤٢٦] وأخبرنا عبد الله بن حامد (۱)، قال: أنا أحمد (۲) بن محمد (۳)، نا نصر بن محمد بن الحارث (٤)، نا هنّاد بن السري (٥)،

### التخريج:

عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤١٥ لابن سعد وعبد بن حميد والترمذي وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي.

وقد أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ٧/ ١٠٦، والطبري في «جامع البيان» ١١٤/١، والطبري في «جامع البيان» ١١٤/١، والطبراني في «المعجم الكبير» ١١٧/ ٩٢ (٢١٨) ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» ٢٣/ ١١٨ من طريق أبى غسان مالك بن إسماعيل.. به.

وأخرجه الترمذي في التفسير باب ومن سورة التوبة (٣٠٩٥)، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/١٧، والطبراني في «المعجم الكبير» ١٧/١٧ (٢١٨)، والنحاس في «معاني القرآن» ٣/٢٠٢ والبيهقي «السنن الكبرى» 1/٢١٠، والواحدي في «الوسيط» ٢/ ٤٩٠ من طرق عن عبد السلام بن حرب.. بنحوه.

قال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب، وغُطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث. وكذا في «تحفة الأشراف» للمزي / ٢٨٤.

وفي النسخة الحجرية لـ«سنن الترمذي» ١١٧/٤: هذا حديث حسن غريب.. فالحديث ضعيف لما تقدم من حال غطيف بن أعين.

وقد حسن إسناده الشيخ الألباني في «غاية المرام» (ص٢٠)!!

وقد أخرج الطبري له شاهدًا في «جامع البيان» ٢١١/١٤ - ١٦٦٣٤ من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن أبي البختري، عن حذيفة موقوفًا.. بمعناه.

- (١) لم يذكر بجرح أو تعديل.
- (٢) في (ت): حامد، وهو تحريف.
- (٣) أبو حامد بن الشرقي، ثقة، مأمون.
  - (٤) لم أجده.
  - (٥) أبو السرى الكوفي، ثقة.

وقال الربيع: قلت لأبي العالية كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل؟ قال: كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما أُمِروا به

ضعيف. فيه من لم أجده.

### التخريج:

أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١١٥/١٠ من طريق جرير وابن فضيل، عن عطاء.. بمعناه.

وإسناد الطبري ضعيف؛ لأنه من رواية جرير وابن فضيل عن عطاء وروايتهما عنه بعد الأختلاط.

وأخرجه الطبري أيضًا في «جامع البيان» ١١٤/١٠- ١١٥ من طرق عن أبي البختري، عن حذيفة موقوفًا.. بمعناه.

<sup>(</sup>١) سلام بن سليم الحنفى، ثقة متقن صاحب حديث.

<sup>(</sup>٢) ابن السائب أبو محمد ويقال أبو السائب الثقفي الكوفي، صدوق ٱختلط.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن فيروز أبو البَختري -بفتح الموحدة والمثناة بينهما معجمة - بن أبي عمران الطائي مولاهم، الكوفي، ثقة ثبت، فيه تشيع قليل كثير الإرسال. مات سنة (٨٣هـ).

انظر: «الجرح والتعديل» ٤/٥٥، «تهذيب الكمال» ٤/٥٥، «التقريب» (٢٣٩٣).

<sup>(</sup>٤) [١٤٢٦] الحكم على الإسناد:

وما نُهُوا عنه؛ فقالوا: لن يسبق أحبارنا بشيء منه (١)، فما أمرونا به أئتمرنا، وما نهونا عنه ٱنتهينا لقولهم، فاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم (٢).

وقال أهل المعاني: معناه: ٱتخذوا أحبارهم ورهبانهم كالأرباب؛ حيث أطاعوهم في كل شيء، كقوله ﴿قَالَ ٱنفُخُوا حَقَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا﴾ (٣)؛ أي كالنار (٤).

قال عبد الله بن المبارك:

وَهَل بَدَّلَ الدِّيْنَ إلا المُلُوك

### وأَحْبَارُ سُوء وَرُهْبَانُها

قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَكُمْ وَمَا أَمِرُوٓا إِلَّا لِيَعَبُدُوٓا إِلَهُا وَحِدَا اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) من (ت)، ووقع في «جامع البيان» للطبري ۱۱۰/۱۰: لم يسبوا أحبارنا بشيء مضى قال الأستاذ محمود شاكر: ولا أدري ما هي، ولكني أثبتها كما جاءت، فلعل أحدًا يجد الخبر في مكان آخر فيصححه قلت: فلعل صوابه ما هنا، ولله الحمد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١١٥/١٠ من طريق أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس.. بنحوه

<sup>(</sup>٣) الكهف: ٩٦.

<sup>(</sup>٤) لم أهتد إليه في كتب المعاني، وقد ذكر هذا المعنى أبو الليث السمرقندي في «بحر العلوم» ٢/ ٤٥.

<sup>(</sup>٥) «شواذ القراءة» للكرماني (ل ٩٩/ب) ونسبها ليحيى وإبراهيم.

4.4

# قوله تعالىٰ: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطَفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُواهِهِمْ ﴾

أي: يبطلوا دين الله بألسنتهم بتكذيبهم إياه (١) وإعراضهم عنه (١). وقال الكلبي: أي يردون القرآن بألسنتهم تكذيبًا له (٣).

وقال ابن عباس الله اليهود والنصارى أن يلزموا (٤) توحيد الرحمن المخلوقين الذين لا يليق بهم الربوبية.

وقال الضحاك: يريدون أن يَهلِك محمدٌ وأصحابه ولا يعبد الله بالإسلام (٥).

﴿ وَيَأْبَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِدَّ نُورَهُ ﴾؛ أن يعلن (٦) دينه ويظهر كلمته ويتم الحق الذي بعث به رسوله (٧) ﴿ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ وإنما دخلت إلا

<sup>(</sup>١) في الأصل: إياهم، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>۲) أنظر: «جامع البيان» للطبري ١٠/ ١١٦، «معالم التنزيل» للبغوي ٣٩/٤. قال الوزير المغربي في «المصابيح» (ل١٣٨/ب): ولما وقعت الكناية عن حجج الله بالنور سميت معارضتهم له بالإطفاء، فأضيف ذلك إلى الأفواه دون الألسنة؛ لأن الإطفاء بالأفواه وهو النفخ، وهذا من عجيب البيان مع ما فيه من تصغير شأنهم وتضعيف كيدهم؛ لأن النفخ إنما يؤثر في الأنوار الضعيفة دون الأقباس العظيمة وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>٣) «معالم التنزيل» للبغوي ٣٩/٤، وعزا ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣٦/٢٤ تفسير النور بالقرآن والإسلام إلى الحسن وقتادة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (إن لم) وهو خطأ، والتصويب من (ت).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٧٨٥ من طريق جويبر، عن الضحاك.. به.

<sup>(</sup>٦) في (ت) و «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ٣٩: أي يعلي.

<sup>(</sup>٧) آنظر «جامع البيان» للطبري ١٠/١١٦، «معالم التنزيل» للبغوي ٣٩/٤.

لأن في أبيت طرفًا من الجحد، ألا ترى أنّ قولك [١٥٩/ب] أبيت أن أفعل كقولك لم أفعل (١)، ولما فيه من الحذف تقديره: ويأبى الله كل شيء إلا أن يتمّ نُورَه (٢).

كما قال الشاعر<sup>(٣)</sup>:

وهَـلْ لي أُمُّ غَـيـرُهـا إنْ تَـرَكْتُها أَنْ أَكُـونَ له ابـنـمَا(٤)

CARC CARC CARC

<sup>(</sup>۱) هذا قول الفراء في «معاني القرآن» ۱/ ٤٣٣، واستحسنه النحاس في «إعراب القرآن» ۲/ ۲۱۱.

<sup>(</sup>٢) ذكر هذا التوجيه الزجاج في «معاني القرآن» ٢/ ٤٤٤، ولم يرتض الزجاج في «معانى القرآن» قول الفراء!

وانتصر لما قاله الزجاج في «معاني القرآن» ابن أبي العز الهمداني في «إعراب القرآن» ٢/ ٤٦٢.

وارتضى بعضهم الجمع بين القولين كما صنع المؤلف، ومنهم مكي في «مشكل إعراب القرآن» ٢/٣٧، والعكبري في «إملاء ما من به الرحمن» ٢/٤١، والسمين الحلبي في «الدر المصون» ٦/٤٠.

<sup>(</sup>٣) البيت للمتلمّس من قصيدة له يرد فيها على من عيّر أمّه في «ديوانه» (ص٠٣)، «الأصمعيات» للأصمعي (ص٣٤٥)، «خزانة الأدب» للبغدادي ٥٨/١٠، «المقتضب» للمبرد ٢/٩٣، وبلا نسبة في «معاني القرآن» للفراء ١/٣٣، «الخصائص» لابن جني ٢/١٨، «سر صناعة الإعراب» لابن جني ١/١١، «أرعراب القرآن» للنحاس ٢/١١، «شرح المفصل» ١/٣٣، «المنصف» (إعراب القرآن» للنحاس ٢/١١، «شرح المفصل» ١/٣٣، «المنصف» ١/٥٨، والشاهد منه: وقوع (إلا) بعد (أبيل) لكون الإباء متضمنًا معنى النفي.

<sup>(</sup>٤) في حاشية الأصل: صوابه: أن أكون لها ابنا، وهو كذلك في (ت).

44.

# قوله تعالىٰ: ﴿هُوَ ٱلَّذِي﴾

يعني الذي يأبئ إلا إتمام دينه ﴿أَرْسَلَ رَسُولَهُ ﴾ محمدًا ﷺ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَىٰ ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ قَالَ ابن عباس: بالقرآن (١)، وقيل: ببيان فرائضه على خلقه (٢) ﴿ وَدِينِ ٱلْحَقِّ ﴾ وهو الإسلام ﴿ لِيُظْهِرَهُ ﴾ ليعليه (٣) وينصره ويظفره ﴿ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ عَلَىٰ سائر الملل كلها ﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ واختلف العلماء في معنى هاذِه الآية.

فقال ابن عباس اللهاء عائدة إلى الرسول الله يعني: ليعلمه شرائع الدين كلها، فيظهره عليها حتى لا يخفى عليه منها شيء (٤). وقال آخرون: الهاء راجعة إلى تمام (٥) دين الحق (٦).

<sup>(</sup>۱) «معالم التنزيل» ٤/ ٣٩، «زاد المسير» لابن الجوزي ٣/ ٤٢٧.

<sup>(</sup>٢) المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٣) في (ت): ليعلنه.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/٢١٦ لابن مردويه والبيهقي فحسب. وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١١٧/١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/١٧٨٦، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٩/١٨٦ من طريق ابن أبي طلحة، عن ابن عباس.. به.

وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤٠/٤، والماوردي في «النكت والعيون» ٢/ ٣٥٦، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ١٢١.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ت).

<sup>(</sup>٦) أورده البغوي في «معالم التنزيل» ٤/٠٤، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٢٢١، والشوكاني في «فتح ٣/ ٢٢١، والشوكاني في «فتح القدير» ٢/ ٤٤٥.

وقال أبو هريرة والضحاك: ذلك عند خروج عيسى بن مريم عليهما السلام؛ إذا خرج آتبعه أهل كل دين، وتصير الملل كلها واحدة، فلا يبقى أهل دين إلا دخل في الإسلام أو<sup>(1)</sup> أدى الجزية إلى المسلمين<sup>(۲)</sup>.

وقال السدي: ذلك عند خروج المهدي ولا يبقى أحد إلا دخل في المسلمين أو<sup>(٣)</sup> أدى الخراج<sup>(٤)</sup>.

وقال الكلبي: لا يبقى دين إلا ظهر عليه الإسلام، وسيكون ذلك ولم يكن بعد، ولا تقوم الساعة حتى يكون ذلك (٥).

قال المقداد بن الأسود ﷺ: سمعت رسول الله ﷺ يقول: « لا (٢) يبقى على ظهر الأرض بيت وبر ولا مدر إلا [١٦٠/١] أدخله الله كلمة

<sup>(</sup>١) في (ت): (و).

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤١٧ عن أبي هريرة مختصرًا، وعزاه لعبد بن حميد وأبي الشيخ.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١١٦/١٠ مختصرًا.

أما أثر الضحاك فلم أجد من أسنده، ولكن ذكره بنحوه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٧٨٦ بقوله: وروي عن الضحاك أنه قال: يظهر الإسلام على الدين، كل دين.

وانظر «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ٤٠، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/ ٢٦، «زاد المسير» لابن الجوزي ٣/ ٤٢٧ - ٤٢٨.

<sup>(</sup>٣) في (ت): (و).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٢٨، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ٣٤.

<sup>(</sup>٥) لم أجده.

<sup>(</sup>٦) في (ت): لن.

الإسلام، إما بِعِزّ عزيز، وإما بذلّ ذليل، إما يعزّهم يجعلهم من أهله فيعزوا به، وإما يذلهم فيدينون له »(١).

[۱٤۲۷] أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن بن حبيب الكجي (۲) (قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان بن منصور (۳) حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي (٤) قال) (٥) نا أبو عاصم

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «المسند» ٦/ ٤ (٢٣٨١٤)، وابن مندة في «الإيمان» ٢/ ٩٨١، وابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ١٥/ ٩١، والطبراني في «المعجم الكبير» ٢٠ / ٢٥٤ (٢٠١)، وفي «مسند الشاميين» ١/ ٣٢٤، الحاكم في «المستدرك» ٤/ ٤٣٠، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٩/ ١٨١ من طرق عن ابن جابر، عن سليم بن عامر، عن المقداد بن السود.. بنحوه.

ولفظ الطبراني في آخره: «وإما يذلهم فيؤدوا الجزية».

ووقع في المطبوع من المستدرك: «فلا يدينوا لها» وهو تحريف.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

وله شاهد من حديث تميم الداري الله أخرجه أحمد في «المسند» ١٠٣/٤ (١٢٨٠)، والحاكم في «المستدرك» ٤/٧٠١، والبيهقي في «السنن الكبرى» ١/١٨١ بنحو حديث المقداد.

وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) الكجي: بفتح الكاف والجيم المشددة، نسبة إلى الكج وهو الجص. «الأنساب» للسمعاني ١١/ ٥٠. تكلم فيه الحاكم.

<sup>(</sup>٣) مذكر الكرامية، روىٰ عنه الحاكم ولم يرضه.

<sup>(</sup>٤) شيخ، إمام، حافظ، وثقه الدارقطني وغيره.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين من (ت).

### التخريج:

وقد أخرجه من طريق المصنّف البغوي في «معالم التنزيل» ٤/٠٤.

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ٥٤٩/٤ من طريق محمد بن يعقوب، عن إبراهيم بن عبد الله السعدي، عن أبي عاصم.. به.

وأخرجه أيضًا ٤٤٧/٤ من طريق أبي قلابة، عن أبي عاصم.. به.

<sup>(</sup>١) الضحاك بن مخلد الشيباني، ثقة، ثبت.

<sup>(</sup>٢) عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاري، صدوق رمي بالقدر وربما وهم.

<sup>(</sup>٣) الأسود بن العلاء بن جارية -بالجيم- الثقفي، ويقال له سويد، ثقة وثقه النسائي، والحافظ، وقال أبو زرعة: روىٰ له مسلم والنسائي.

انظر: «الجرح والتعديل» ٢/ ٢٩٣، «تهذيب الكمال» ١/ ٢٩٧، «التقريب» (٥١٠).

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنى، ثقة مكثر.

<sup>(</sup>٥) [١٤٢٧] الحكم على الإسناد:

فيه شيخ المصنف وشيخ شيخه تكلم فيهما الحاكم، والحديث صحيح كما سيأتي.

وقال الحسين بن الفضل: معناه ليظهره على الأديان كلها بالحجج الواضحة والبراهين اللائحة، فتكون حُجة هذا الدين أقوى (١٠).

وقال أيضًا: قد فعل الله ذلك، ونجزت هاذِه العِدة لقوله (٢) تعالىٰ ﴿ ٱلْمَوْمُ أَكْمَلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ (٣) الآية.

وقال بعضهم: هو أن يظهر الإسلام في كل موضع؛ بأن لا يجري على أهله صغار أيّ موضع كانوا، فلا تؤخذ منهم جزية كما تؤخذ من أهل الذمّة.

وقيل معناه: ليظهره على الأديان التي حول النبي عَلَيْ ويقاتلونه على الدين، فيظهره على دينهم ويغلبهم في ذلك المكان<sup>(٤)</sup>.

وقيل: هو جريان حكمنا (٥) عليهم والله أعلم [١٦٠/ب].

وأخرجه مسلم في الفتن باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة (٢٩٠٧) ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» ١٨١/٥- ٩٢، وأبو يعلى في «مسنده» ٨/٤، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٩/ ١٨١ كلهم من طرق عن عبد الحميد بن جعفر.. به.

<sup>(</sup>۱) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» ٢/ ٣٥٦ وقال: وهذا قول كثير من العلماء، والبغوي ٤/٠٤، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٢٨، والواحدي في «الوسيط» ٢/ ٤٩١ وعزاه لأهل المعانى.

<sup>(</sup>٢) في (ت): بقوله.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٣.

<sup>(</sup>٤) أنظر «معالم التنزيل» للبغوى ٤/ ٠٤.

<sup>(</sup>٥) **في (ت):** كلمتنا.

# وقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ ﴾

[يعني العلماء والقراء من أهل الكتاب] (١) ﴿ لَيَأْ كُلُونَ أَمُولَ النَّاسِ الله ، ويعرفون كتاب الله ، ويحرفون كتاب الله ، ويكتبون بأيديهم كتبًا يقولون هانده من عند الله ويأخذون بها ثمنًا قليلًا من سفلتهم (٢) ، وهي المآكل التي كانوا يصيبونها منهم على تكذيبهم محمدًا على الو آمنوا به لذهبت عنهم تلك المآكل (٣).

﴿ وَيَصُدُّونَ ﴾ ويصرفون الناس ويمنعونهم ﴿ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ دين الله ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكُنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَدَ ﴾ يعني: ويأكلها أيضًا بالباطل الذين يكنزون الذهب والفضة (٤).

[١٤٢٨] سمعت أبا القاسم الحسن (٥) بن محمد بن جعفر السدوسي (٢) ، يقول: سمعت أبا الحسين المظفر بن محمد بن غالب الهمذاني (٧) ، يقول: سمعت إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي نفطويه (٨) يقول: سُمّي ذهبًا لأنه يذهب ولا يبقى، وسميت فضّة

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، وأثبته من (ت).

<sup>(</sup>۲) «جامع البيان» ۱۱۷/۱۰ بنصه.

<sup>(</sup>٣) أنظر «معالم التنزيل» للبغوي 1/8.

<sup>(</sup>٤) أنظر «جامع البيان» للطبري ١١٧/١٠.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: إبراهيم، وهو خطأ، والتصويب من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) الحبيبي، قيل: كذبه الحاكم.

<sup>(</sup>V) لم أجده.

<sup>(</sup>A) صدوق.

لأنها تنفض ؛ أي تتفرق فلا تبقى، وحسبك بالاسمين دلالة على فنائهما، وأنه لا بقاء لهما(١).

اختلف العلماء في معنى الكنز:

[1٤٢٩] فأخبرنا (٢) عبد الله بن حامد بن محمد (٣)، أنا أحمد بن محمد بن إبراهيم (٤)، نا محمد بن نصر (٥)، نا إسحاق (٦)، أنا المعتمر (٧)، عن عبيد الله (٨) عن نافع (٩)، عن ابن عمر الله قال:

شيخ المصنف متهم بالكذب، وفيه من لم أجده. ولم أجده عند غير المصنف.

<sup>(</sup>١) [١٤٢٨] الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>٢) في (ت): حدثنا.

<sup>(</sup>٣) الوزان، لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن محمد بن إبراهيم بن حازم، أبو يحيى السمرقندي الكرابيسي، عن محمد بن نصر المروزي، وابن خزيمة وعنه الإدريسي، وقال: أتهم إكثاره عن ابن نصر، ورأيت خط محمد بن نصر له بالإجازة بما صح عنده عنه، عدّه ابن حجر في المرتبة الأولى من المدلسين.

انظر: «ميزان الأعتدال)٩ //١٢٩، «لسان الميزان» ١/٢٥١.

<sup>(</sup>٥) أبو عبد الله المروزي، ثقة حافظ إمام جبل.

<sup>(</sup>٦) ابن راهویه، ثقة حافظ، مجتهد.

<sup>(</sup>V) ابن سليمان التيمي، ثقة.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: عبد الله، والمثبت من (ت) وسنن البيهقي، ولم يعينه الطبري حيث قال العمري، ورجحت ما أثبته لأن المعتمر بن سليمان إنما يروي عن عبيد الله لا عبد الله كما في ترجمته في "تهذيب الكمال» ٢٨/ ٢٥٠، وهو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني، أبو عثمان، ثقة ثبت.

<sup>(</sup>٩) أبو عبد الله المدني، مولى بن عمر، ثقة ثبت، فقيه، مشهور.

كل مال أُدُّي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين، وكل مال لم تؤدّ زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض<sup>(۱)</sup>.

### (١) [١٤٢٩] الحكم على الإسناد:

فيه شيخ المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل.

#### التخريج:

عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤١٨ لمالك وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١١٨/١٠ والبيهقي في «السنن الكبرىٰ» ٤/ ٨٢ من طريق عبيد الله العمري، عن نافع.. به موقوفًا على ابن عمر.

وأخرجه الشافعي في «الأم» ٢/٧ من طريق سفيان، عن ابن عجلان، عن نافع.. بنحوه.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ١١٨/١٠ من طريق يحيىٰ بن سعيد، عن نافع.. بنحوه.

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن» ٦/ ١٧٨٨ من طريق عبد العزيز، عن نافع.. بمثله.

وقد رواه مالك في «الموطأ» ١/ ٢٥٦ من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر... بمعناه.

ورواه ابن أبي شيبة ٣٠٩/٤ (١٠٦١٤) من طريق حجاج، عن مكحول، عن ابن عمر.. مختصرًا.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ٣/ ٢٢٦ من طريق سويد بن عبد العزيز، عن عبيد الله.. بمثله مرفوعًا.

وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤١/٤، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٢٩.

قال البيهقي عقب روايته: هذا هو الصحيح موقوف، وكذلك رواه جماعة عن نافع، وجماعة عن عبيد الله بن عمر. وقد رواه سويد بن عبد العزيز وليس بالقوي،

ومثله قال ابن عباس (١) والضحاك والسدّي (٢).

[۱٤٣٠] ويدل عليه ما أخبرنا (٣) عبد الله بن حامد (٤)، أنا أحمد ابن محمد بن إبراهيم (٦)، نا محمد بن نصر (٧)، نا أبو قدامة (٨) أنا محمد بن بكر (٩)،

عن عبد الله بن عمر مرفوعًا إلى رسول الله ﷺ.

وانظر أيضًا «فتح البارى» ٣/ ٢٧٢.

وروى ابن أبي شيبة أيضًا في «المصنف» ٢٠٩/٤ (١٠٦١٦) عن مجاهد وعطاء نحوه موقوفًا عليهم.

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٣٠٩/٤ (١٠٦١٥) من طريق شريك، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٢١/١٠ من طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس.. بمعنى حديث ابن عمر.

وأشار إليه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٧٨٨ بقوله: وروي عن ابن عباس قال: ما أُدِّي زكاته فليس بكنز.

- (٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١١٨/١٠ من طريق أسباط، عن السدي.. بنحو حديث ابن عمر.
  - (٣) في (ت): حدثنا.
  - (٤) الوزان، لم يذكر بجرح أو تعديل.
    - (٥) في (ت): حدثنا.
    - (٦) محدث، مشهور، مدلس.
    - (V) ثقة، حافظ، إمام، جبل.
  - (٨) عبيد الله بن سعيد بن يحيى اليشكري، ثقة، مأمون.
  - (٩) في الأصل: بكير، وهو تصحيف، والتصويب من (ت).

وهو محمد بن بكر بن عثمان البُرْساني -بضم الموحدة وسكون الراء ثم مهملة-أبو عثمان البصري، وثقه ابن معين وابن حبان في «صحيحه»، وقال أبو حاتم: أنا ابن جريج (١)، قال: أخبرني أبو الزبير (٢)، أنه سمع جابر بن عبد الله وليس عبد الله يقول: إذا أخرجت الصدقة من مالك فقد أذهبت عنه شرّه وليس بكنز (٣).

شيخ محلّه الصدق، وقال الذهبي: ثقة صاحب حديث، وقال ابن حجر: صدوق قد يخطئ. روى له الجماعة، ومات سنة ثلاث ومائتين.

«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٧/ ٢١٢، «الثقات» لابن حبان ٩/ ٣٨، «الكاشف» للذهبي ٢/ ١٦٠، «تقريب التهذيب» لابن حجر (٥٧٩٧).

- (١) عبد الملك بن عبد العزيز المكي، ثقة فقيه، فاضل، كان يدلس ويرسل.
  - (٢) محمد بن مسلم بن تدرس، صدوق إلا أنه يدلس.
    - (٣) [١٤٣٠] الحكم على الإسناد:

فيه شيخ المصنف، لم يذكر بجرح أو تعديل.

قال الألباني في تعليقه على «صحيح ابن خزيمة»: إسناده ضعيف، ابن جريج وأبو الزبير هما مدلسان وقد عنعنا.

### التخريج:

عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤١٩ لابن أبي شيبة وابن المنذر.

وقد روي هٰذا الحديث عن جابر ﷺ موقوفًا ومرفوعًا.

فأخرجه البيهقي في «السنن الكبرىٰ» ٨٤/٤ من طريق أبي مسلم، عن أبي عاصم، عن ابن جريج بنحوه من قول جابر.

قال البيهقي: وهاذا أصحّ، وقد روي بإسناد آخر مرفوعًا.

وقال الحافظ في «فتح الباري» ٣/ ٢٧٢: ورجح أبو زرعة والبيهقي وقفه. وكذا أخرجه موقوفًا ابن أبي شيبة في «المصنف» ٣٠٨/٤ (١٠٦١٣)، من طريق أبي خالد الأحمر، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: أي مال أدّي زكاته فليس بكنز.

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ١/ ٣٩٠، ومن طريقه البيهقي ٤/ ٨٤ من طريق هارون بن سعيد الأيلى، عن عبد الله بن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير،

عن جابر.. بنحوه مرفوعًا.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» ١٣/٤ من طريق يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب.. بمثل حديث هارون الأيلي.

وأخرج نحوه ابن عدي في «الكامل» ٧/ ١٨٩، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٨/ ١٢ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» ٢/ ٤ من طريق عبد العزيز البالسي، عن خصيف، عن أبي الزبير.. بنحوه مرفوعًا.

قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله على، إنما روي عن ابن عمر، قال أحمد: آضرب على حديث عبد العزيز البالسي فإنه كذاب، أو قال: وضاع.

وللحديث شاهد أخرجه الترمذي كتاب الزكاة، باب إذا أديت الزكاة (٦١٨)، وابن ماجه كتاب الزكاه، باب ما أدى زكاته (١٧٨٨)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٢٩٨)، والحاكم في «المستدرك» ١/ ٣٩٠، وابن الجارود في «المنتقى» (٣٣٦) من طريق عمرو بن الحارث، عن دراج، عن ابن حجيرة الخولاني، عن أبي هريرة ان رسول الله على قال: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك.

قال الترمذي: حسن غريب.

وقال الحاكم: شاهد صحيح. ووافقه الذهبي.

وقال ابن حجر في «فتح الباري» ٣/ ٢٧٢: وهو على شرط ابن حبان في «صحيحه».

قلت: في إسناده دراج بن سمعان، وتقدم أن حديثه حسن إلا في روايته عن أبي الهيثم خاصّة ففيها ضعف، وليس هاذا منها.

ولعل الحافظ ٱعتمد قول من ضعفه بإطلاق فقال في «التلخيص الحبير» ٢/ ١٧٠: إسناده ضعيف.

مع أنه قد فصل في «تقريب التهذيب» لابن حجر (١٨٣٣) فقال: صدوق، في حديثه عن أبي الهيثم ضعف!!

<sup>(</sup>١) من (ت). وهو أبو محمد الماهاني، لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٢) أبو حامد البزار، قال الخليلي: ثقة، مأمون.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن الأزهر بن منيع، العبدي النيسابوري، صدوق، كان يحفظ ثم كبر فصار كتابه أثبت من حفظه.

<sup>(</sup>٤) أبو بكر الصنعاني، ثقة حافظ، عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع.

<sup>(</sup>٥) أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري، ثقة، حافظ، إمام حجة، كان ربما دلس.

<sup>(</sup>٦) منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي، ثقة ثبت.

<sup>(</sup>٧) عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق الجَمَلي، أبو عبد الله الكوفي، ثقة عابد.

<sup>(</sup>٨) سالم بن أبي الجعد رافع الغطفاني، ثقة، وكان يرسل كثيرًا.

<sup>(</sup>٩) [١٤٣١] الحكم على الإسناد: شيخ المصنف لم أر فيه جرحًا ولا تعديلًا، والخبر مرسل.

.....

#### التخريج:

أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ٢٧٣/٢ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» ١١٩٨١ وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٧٨٨/٦ بنحوه. وأخرجه الطبري ١١٩/١٠ من طريق مؤمل، عن الثوري عن منصور.. بنحوه. هكذا روي عن سالم بن أبي الجعد مرسلًا.

وروي عنه، عن ثوبان ﷺ مرفوعًا:

فأخرجه أحمد في «المسند» ٢٧٨/٥ (٢٢٣٩٢)، والترمذي في التفسير، باب ومن سورة التوبة (٣٠٩٤) والطبري في «جامع البيان» ١١٩/١٠ من طريق إسرائيل، وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ١١٩/١٠ - ١٢٠ من طريق جرير، كلاهما عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن ثوبان.. بنحوه.

قال الترمذي: وهاذا حديث حسن. سألت محمد بن إسماعيل فقلت له: سالم بن أبي الجعد سمع من ثوبان؟ فقال: لا..

وأخرجه أحمد في «المسند» ٥/ ٢٨٢ (٢٢٤٣٧)، وابن ماجه في النكاح، باب أفضل النساء (١٨٥٦) من طريق وكيع، عن عبد الله بن عمرو بن مرة، عن أبيه، عن سالم، عن ثوبان.

وأخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» ٢/ ١٢٢ من طريق شريك، عن محمد بن عبد الله المرادي، عن عمرو بن مرة، عن سالم، عن ثوبان.

وعلتهما ما تقدم من عدم سماع سالم من ثوبان.

وأخرجه أحمد في «المسند» ٣٦٦/٥ (٢٣١٠) من طريق سلم بن عطية، عن عبد الله بن أبي الهذيل، عن صاحب له، أن رسول الله على قال:.. فذكر نحوه. وإسناده ضعيف؛ سلم بن عطية هو الفقيمي الكوفي، لين الحديث، كما في «تقريب التهذيب» لابن حجر (٢٤٨٣)، كما أن صاحب عبد الله بن أبي الهذيل مبهم لم يعينه.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤١٨ عن ثوبان، وزاد نسبته لابن شاهين في «الترغيب في الذكر»، وأبى الشيخ، وابن مردويه، وأبى نعيم في «الحلية».

[۱٤٣٢] وأخبرنا عبد الله بن حامد الوزان (۱٬۱۰۱) أنا مكي بن عبدان (۲٬۱۰۱) أنا محمد بن يحيى (۳٬۱۰۱) نا محمد بن عبيد (٤٠٠) الأعمش (۵٬۱۰۱) عن المعرور بن سويد (۵٬۱۰۱) عن أبي ذر الله الأعمش أتيت رسول الله الله وهو في ظل الكعبة، فلما رآني قد أقبلت قال: «هم الأخسرون (۹٬۱۰۱) ورب الكعبة، هم الأخسرون (۹٬۱۰۱) ورب الكعبة ، هم الأخسرون (۹٬۱۰۱) ورب الكعبة الله قال: قلت : هذا شيء حدث قال: فدخلني غمّ وجعلت أتنفس، قال: قلت : هذا شيء حدث في عال: «لا» (۱٬۱۰۱)، قلت: من هم فداك أبي وأمي؟ قال: «الأكثرون، إلا من قال بالمال في عباد الله هكذا وهكذا، عن يمينه «الأكثرون، إلا من قال بالمال في عباد الله هكذا وهكذا، عن يمينه

الثقة، المتقن.

<sup>(</sup>١) الماهاني، الواعظ، لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٢) في (ت): علي بن عبدان، وهو تحريف. وهو مكي بن عبدان بن محمد بن بكر، أبو حاتم التميمي النيسابوري، المحدث،

<sup>(</sup>٣) الذهلي، ثقة، حافظ، جليل.

<sup>(</sup>٤) محمد بن عبيد، بغير إضافة، بن أبي أمية الطنافسي، الكوفي الأحدب، ثقة يحفظ. مات سنة (٢٠٤هـ).

انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري ١/ ١٧٣، «تهذيب الكمال» ٢٦/ ٥٤، «التقريب» (٦١٥٤).

<sup>(</sup>٥) سليمان بن مهران العتكي، ثقة، حافظ، لكنه يدلس.

<sup>(</sup>٦) أبو أمية الكوفي، ثقة.

<sup>(</sup>V) الغفاري، صحابي، مشهور.

<sup>(</sup>A) في (ت): الآخرون.

<sup>(</sup>٩) في (ت): الآخرون.

<sup>(</sup>۱۰) لا: زيادة من (ت).

وعن شماله ومن خلفه، وقليل ما هم »(١).

[1٤٣٣] وأخبرنا (٢) شعيب بن محمد بن شعيب البيهقي (٣)، أنا مكي بن عبدان التميمي (٤)، أنا أحمد بن الأزهر (٥)، نا روح بن عبادة (٢)، عن سعيد (٧)،

### (١) [١٤٣٢] الحكم على الإسناد:

فيه شيخ المصنف لم أر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وبقية رجاله ثقات.

#### التخريج:

أخرجه أحمد في «المسند» ١٥٢/٥ (٢١٣٥١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٤/ ٩٧ من طريق محمد بن عبيد وابن نمير، عن الأعمش.

وأخرجه أحمد في «المسند» ٥/ ١٥٨ (٢١٤١٢)، ٥/ ١٦٩ (٢١٤٩١)، وأخرجه أحمد في المسند» والبخاري في الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي الله المرحمة (٢٦٣٨)، ومسلم في الزكاة، باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة (٩٩٠)، والترمذي في الزكاة، باب ما جاء عن رسول الله المركة في منع الزكاة من التشديد (٢١٧)، والنسائي في الزكاة، باب التغليظ في حبس الزكاة من التشديد (٢١٧)، والنسائي في "الركاة، والطبراني في «المعجم الأوسط» ٢/ ١٠، وابن خزيمة في «صحيحه» ٤/ ٩، والطبراني في «المعجم الأوسط» ٢/ ٢٨، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٤/ ٩٧، ١٠ كلهم من طرق عن الأعمش. بمعناه مطولًا ومختصرًا، وبعضهم يزيد على بعض.

- (٢) في (ت): حدثنا.
- (٣) تحرّف شعيب في «المنتخب» إلى: سعد. وهو شعيب بن إبراهيم العجلي، أبو صالح البيهقي، مستور من أهل النواحي.
  - (٤) المحدث، الثقة، المتقن.
  - (٥) أبو الأزهر، صدوق، كان يحفظ ثم كبر فصار كتابه أثبت من حفظه.
  - (٦) ابن العلاء بن حسان القيسى، أبو محمد البصري، ثقة فاضل، له تصانيف.
- (٧) هو ابن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم، أبو النضر البصري، ثقة حافظ،
   أثبت الناس في قتادة.

عن قتادة (۱) قال: ذُكر لنا أن أبا ذر (۲) وأبا هريرة ﴿ الله عَلَىٰ كَانَا يَقُولُان: كُلَّ صَفْراء وبيضاء أوكي عليها صاحبها فهي كنز حتى يُفرِّغها (۳).

[١٤٣٤] وبإسناده عن روح (٤)، عن مرزوق بن عبد الله أبو عبد الله الشامي (٥)، عن شريح (٦) – رجل من أهل الشام لقيه بواسط عن أبي ذر في (٧) قال: من ترك بيضاء أو حمراء كوي بها يوم القيامة (٨).

ضعيف لانقطاعه.

التخريج:

لم أجد من أخرجه غير المصنف.

- (٤) ابن عبادة، ثقة، فاضل.
- (٥) ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال ابن معين، والحافظ: لا بأس به. انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري ٧/ ٣٨٢، «الثقات» لابن حبان ٧/ ٤٨٧، «التقريب» (٦٠٠٢).
- (٦) ابن عبيد بن شريح الحضرمي الحمصي، ثقة، وروايته عن أبي ذر مرسلة، وكان يرسل كثيرًا، مات بعد سنة (١٠٠هـ).

انظر: «تهذيب الكمال» ٢١/ ٤٤٦، «التقريب» (٢٧٩٠).

- (V) الصحابي، المشهور.
- (٨) [١٤٣٤] الحكم على الإسناد:

ضعيف لانقطاعه.

التخريج:

لم أجده عند غير المصنف.

<sup>(</sup>١) ابن دعامة السدوسي، ثقة، ثبت.

<sup>(</sup>٢) الصحابي، المشهور.

<sup>(</sup>٣) [١٤٣٣] الحكم على الإسناد:

[1٤٣٥] وبه عن روح (۱) عن حماد (۲) عن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي (۳) عن أبي الضيف (٤) عن أبي هريرة والمنطقة قال: من ترك عشرة آلاف درهم جُعلت صفائح يعذب بها صاحبها يوم القيامة قبل القضاء (۵).

وبإسناده عن روح (۲)، عن شعبة (۷)، عن سماك بن حرب (۸)، قال: سمعت ملحان بن ثروان (۹) قال: سمعت عمار بن

(٥) [١٤٣٥] الحكم على الإسناد:

فيه أبو الضيف، مجهول.

التخريج:

لم أجد من أخرجه غيره.

- (٦) ابن عبادة، ثقة، فاضل.
- (٧) شعبة بن الحجاج، ثقة، حافظ، متقن.
- (٨) صدوق، وقد تغير بأخرة فكان ربما يلقن.

<sup>(</sup>١) ثقة، فاضل.

<sup>(</sup>٢) ابن سلمة بن دينار البصري، أبو سلمة، ثقة عابد، تغير حفظه بأخرة.

<sup>(</sup>٣) ابن كُريز- بفتح أوله- الخزاعي، أبو المطرف، ثقة.

<sup>(</sup>٤) لم أجد من يكنى بهانِه الكنية سوى من ذكره البخاري بقوله: أبو الضيف عن كعب قوله، روى عنه حميد بن هلال. ومثله عن أبي حاتم والذهبي بدون زيادة.

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» للبخاري (الكني ٤٥)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم / ٣٢٤، «المقتنى في سرد الكني» للذهبي ١/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٩) كذا ذكره المؤلف، والصواب في آسمه أنه: ثروان بن ملحان، على ما ذكره البخاري وأبو حاتم، وإنما قلبه شعبة فجعله: ملحان بن ثروان، وثقه العجلي. وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال ابن المديني: لا نعلم أحدًا حدث عن ثروان غير سماك.

ياسر (۱) يقول: إن أهل المائدة سألوا المائدة فلما نزلت [۱/۱٦٢] كفروا بها، وإن قوم صالح النفي سألوا الناقة؛ فلما أعطوها كفروا بها، وإنكم قد نهيتم عن كنز الذهب والفضة فستكنزونها. فقال رجل: نكنزها؟! وكأنه عجب من قوله، قال: نعم، ويقتل عليه بعضكم بعضًا.

وقال شعبة: كان نصل سيف أبي هريرة شه من فضة، فنهاه عنه أبو ذر شه وقال: إن رسول الله علي قال: «من ترك صفراء أو بيضاء كوي بها »(۲).

(٢) [١٤٣٦] الحكم على الإسناد:

لا بأس به، ولم أقف عليه عند غيره.

#### التخريج:

أخرجه أحمد في «المسند» ١٦٨/٥ (٢١٤٨٠) عن محمد بن جعفر، عن شعبة بن الحجاج، عن رجل من ثقيف يقال فيه: فلان بن عبد الواحد، عن أبي مجيب.. بنحوه.

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ٦/ ٥٩- ٦٠ من طريق النفيلي، عن مسكين ابن بكير، والطبري ١٠/ ١١٩ من طريق عبيد الله بن معاذ عن أبيه، كلاهما عن شعبة، عن عبد الواحد الثقفي.. به.

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرىٰ» ١٤٤/٤ من طرق عن شعبة.. به، مع أختلاف في تسمية الرجل المبهم، وقال عَقِبَه: كذا قاله عثمان بن جبلة، عن شعبة -أي: بتسمية المبهم: يحيىٰ بن عبد الواحد الثقفي، ورواه ابن أبي عدي، عن شعبة، عن عبد الله بن عبد الواحد، وقال أبو داود: عن شعبة عن عبد الواحد بن

انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري ٢/ ٨٦، «الجرح والتعديل» ٢/ ٤٧٢، «معرفة الثقات» للعجلي ١/ ٢٦٠، «الثقات» لابن حبان ٤/ ١٠٠، «تعجيل المنفعة» / ٣٧٣.

<sup>(</sup>١) الصحابي، المشهور.

وروى قتادة (۱) عن شهر بن حوشب (۲) عن أبي أمامة صُديّ بن عجلان ﴿ الله عن أبي أمامة صُديّ بن عجلان ﴿ الله عنه الله عنه أهل الصفة فوجد في مئزره ديناران، فقال النبي ﷺ: «كيّة » ثم توفي آخر فوجد في مئزره ديناران، فقال النبي ﷺ: «كيّتان »(٤).

فلان أو فلان بن عبد الواحد، وقال معاذ: عن شعبة عن ابن عبد الواحد. قال البخاري: فيه نظر.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٣/ ١٢٥: رواه الطبراني في الكبير، وأحمد بنحوه، ورجاله ثقات، وله طريق رجالها رجال الصحيح. اهـ.

وقال الذهبي في «ميزان الأعتدال» ٣٩٤/٤ في ترجمة يحيى بن عبد الواحد الثقفي: ويروي عنه شعبة عن أبي المجيب بحديث منكر. اهـ.

وقال الساعاتي في «الفتح الرباني» ٢٤٨/١٧: في إسناده -عند الإمام أحمد- رجل لم يسمّ.

- (١) قتادة بن دعامة، ثقة، ثبت.
- (٢) صدوق، كثير الإرسال والأوهام.
  - (٣) الصحابي، الجليل.
  - (٤) الحكم على الإسناد:

فيه شهر كثير الأوهام.

### التخريج:

أخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات» ١/ ٢٩٦، وأحمد في «المسند» ٥/ ٢٥٢ (٢٢١٧٢)، والطبراني في «المعجم الكبير» ٨/ ٢٦٠ من طريق شعبة، عن قتادة.. به.

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ٨/ ١٢٦ من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة.. به.

وأخرجه أحمد في «المسند» ٥/ ٢٥٢ (٢٢١٧٦) والطبراني في «المعجم الكبير» ٨/ ١٢٦ من طريق حسين بن محمد، عن شيبان، عن قتادة.. به. وأولى الأقاويل بالصواب القول الأول؛ لأن الوعيد وارد في منع الزكاة لا في جمع المال الحلال.

يدل عليه قوله ﷺ: «من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه، ومن زاد فهو خير له »(١).

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١٠/ ٢٤٠: رواه أحمد بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح غير شهر بن حوشب وقد وثق.

وهاذا الإسناد حسن، فإن شهر بن حوشب حسن الحديث على الراجح، فقد وثقه أحمد بن حنبل وابن معين ويعقوب بن شيبة ويعقوب بن سفيان، وحسن حديثه البخاري، وحدّث عنه ابن مهدي وابن المديني، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال أبو حاتم: وليس بدون أبي الزبير، ولا يحتج به، وجرحه شعبة وابن عون، وإنما ضعّف لروايته أحاديث يتفرّد بها لم يشركه فيها أحد.

انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري ٢٥٨/٤، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الظر: «التاريخ الكبير» للبخاري ٢٥٨/١٢، «ميزان الاعتدال» للذهبي ٢/٣٨٢، ومن تكلم فيه وهو موثق (ص١٠٠).

وعنعنة قتادة في هذا الحديث محمولة على السماع لأنها من رواية شعبة عنه، وقد قال: كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش وأبي إسحاق وقتادة. ذكره البيهقي في «معرفة السنن والآثار» ١/ ٨٦.

قال الحافظ في «النكت» ٢/ ٦٣١: وهي قاعدة حسنة، تقبل أحاديث هأولاء إذا كان عن شعبة ولو عنعنوها.

وللحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحيح لغيره: فقد روى الحديث الإمام أحمد في «المسند» ١/ ١٠١، ١٣٧، ١٢٨ (٧٨٨، ١١٥٥، ١١٦٥) عن علي بن أبي طالب، وفي ٢/ ٣٥٦، ٤٢٩، ٤٩٣ (٨٦٧٨، ٩٥٣٨، ٩٥٣٨) عن أبي هريرة، وفي ١/ ٤١٦، ٤١٥، ٤٢١، ٤٥٧ عن ابن مسعود، وفيه عن جابر أيضًا ٣٤٢/٣.

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١٨٦/٤ (٩٩٢٩) من طريق محمد بن بشر،

.....

عن ابن أبي عروبة، عن عبد الله بن زريق، عن الحسن.. به مرسلًا. وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص١٤١) عن محمد بن صباح، عن هشيم،

عن عذافر البصري، عن الحسن، عن النبي ﷺ مرسلًا.

وأخرج الترمذي في الزكاة باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك (٦١٨)، وابن ماجه في الزكاة، باب ما أدي زكاته ليس بكنز (١٧٨٨)، والبغوي في «شرح السنة» ٦/٧٦ من طريق عمرو بن الحارث، عن دراج، عن ابن حجيرة، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «إذا أديت زكاة مالك، فقد قضيت ما عليك».

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

وأخرج حديث أبي هريرة هذا أيضًا ابن خزيمة في "صحيحه" ٤/ ١١٠، وابن الجارود في "المنتقى" (ص٣٦٦)، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" ٨/ ١١، والحاكم في "المستدرك" ١/ ٣٩٠ ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" ٤/ ٨٤ من طريق عمرو بن الحارث.. به، وفي آخره: "ومن جمع مالًا حرامًا ثم تصدق به، لم يكن له فيه أجر، وكان إصره عليه". وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

قال الحافظ في «التلخيص الحبير» ٢/ ١٧٠: إسناده ضعيف.

وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أخرجه الحاكم في «المستدرك» ١/ ٣٩٠ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» ٤/ ٨٤ من طريق عبد الله بن وهب، أخبرني ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا: «إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره».

قال الحاكم: صحيح علىٰ شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

وقد ورد موقوفًا على جابر عند البيهقي في «السنن الكبرى» ٤ / ٨٤ من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرًا يقول: فذكره من قوله. قال البيهقي: وهاذا أصح.

قلت: وهو كما قال؛ لتصريح كلا من ابن جريج وأبي الزبير بالسماع من شيخه.

(١) في (ت): نِعْمَ.

وأخرجه أحمد في «المسند» ٢٠٢/٤ (١٧٨٠٢) وفي «فضائل الصحابة» ٢/ ٩١٢، وأبو يعلى في «مسنده» ٣٢١/١٣ من طريق وكيع.

وأخرجه أحمد أيضًا في «المسند» ١٩٧/٤ (١٧٧٦٣) من طريق ابن مهدي. وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص١٠٧)، والحاكم في «المستدرك» / ٢ من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ.

وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ٨/ ٦ من طريق أبي أحمد الزبير. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ٢/ ٤٣٦ من طريق عبد الله بن صالح.

جميعهم عن موسى بن علي، عن أبيه، عن عمرو بن العاص.. به، وله قصة. قال الحاكم في «المستدرك» ٢/٢: صحيح على شرط مسلم.

وقال ٢/ ٤٣٦: صحيح على شرطهما. ووافقه الذهبي في الموضعين.

وهو كما قالاً ، موسىٰ بن عُلَي بالتصغير هو ابن رباح بن قصير اللَّخمي، هو وأبوه ثقتان.

(٣) علّقه البخاري في «صحيحه» في الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز (١٤٠٤) عن أحمد بن شبيب، عن أبيه، عن يونس، عن ابن شهاب، عن خالد بن أسلم، عن ابن عمر.. بنحوه دون قوله: (ثم قال..).

وأعاده أيضًا معلقًا مختصرًا كتاب التفسير، باب قوله ﷺ ﴿يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا﴾ (٤٦٦١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث» 1/ ٦٤ عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، ومن طريقه القضاعي في «مسند الشهاب» ٢/ ٢٥٩ والبغوي في «شرح السنة» 1/ ٩١.

222

وأصل الكنز في كلام العرب: كل شيء مجموع بعضه إلى بعض على ظهر الأرض كان أو في بطنها (١).

يدل على ذلك قول الشاعر (٢):

ورواه البيهقي في «السنن الكبرىٰ» ٤/ ٨٢ من طريق أحمد بن شبيب.. به مطولًا، وفي آخره: ثم التفت إلى فقال: ما أبالي لو كان لي مثل أحد ذهبًا..

وكذا رواه من هلْذِه الطريق ابن مردويه في «تفسيره» وأبو نعيم في «المستخرج على صحيح مسلم» كما ذكره الحافظ في «تغليق التعليق» ٣/٦.

وأخرجه ابن ماجه في الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز (١٧٨٧) من طريق عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن خالد بن أسلم.. بنحوه.

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ٢/ ٨٦: هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة.

- (۱) أنظر «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير ٢٠٣/٤، «مختار الصحاح» للرازي (ص٢٤١)، «لسان العرب» لابن منظور (كنز).
- (۲) البيت للمتنخل الهذلي في «جمهرة اللغة» لابن دريد (ص۲۷)، «سمط اللآلي» للميمني (ص۱۵۷)، «الكتاب» لسيبويه ۲/ ۸۹، «شرح أبيات سيبويه» ۱/ ۵۰۰، «شرح أشعار الهذليين» ۳/ ۱۲۲۳، «لسان العرب» (برر)، (كنز)، «المحرر الوجيز» لابن عطية ۳/ ۲۷.

ولأبي ذؤيب الهذلي في «الحيوان» للجاحظ (٢٨٥). وبلا نسبة في «جامع البيان» للطبري ١٢٣، «البحر المحيط» الطبري ١٢١، «البحر المحيط» ٥/ ٣٧.

## لا دَرَّ دَرِّي إِنْ أَطْعَمْتُ نَازلَهُم

قَرْف الحيي وعِنْدِي البرُّ مَكْنُوز [١٦٢/ب]

أراد مجموعًا بعضه إلى بعض.

وكذلك تقول العرب للشيء المجتمع: مكتنزًا، لانضمام بعضه إلى بعض.

وقرأ يحيى بن يعمر يكنُزون بضم النون (١)، وقراءة العامة بالكسر وهما لغتان، مثل (يعكُفون ويعكِفون) و(يعرِشون ويعرُشون).

﴿ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ ولم يقل: ولا ينفقونهما.

اختلف النحاة فيه:

فقال قطرب: أراد الزكاة أو الكنوز أو أعيان الذهب والفضة.

وقال الفراء: ٱستغنى بالخبر عن أحدهما في عائد الذِّكر عن الآخر للخر الكلام على أن الخبر عن الآخر مثل الخبر عنه (٢)، وذلك

<sup>(</sup>۱) «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص٥٧)، «إعراب القراءات الشواذ» للعكبري ١/٦١٣.

<sup>(</sup>٢) هَاذِه عبارة الطبري في «جامع البيان» ١ / ١٢٢ نقلها المصنف دون العزو إليه كعادته، وهي معنىٰ كلام الفراء في «معاني القرآن» ١ / ٤٣٤: حيث قال: ولم يقل: ينفقونهما، فإن شئت وجهت الذهب والفضة إلى الكنوز فكان توحيدها من ذلك، وإن شئت أكتفيت بذكر أحدهما من صاحبه؛ كما قال: ﴿وَإِذَا رَأَوًا بِجَكَرَةً أَوَّ لَمَوَّا انفَضُوا إِلَيْهَا﴾ فجعله للتجارة، وقوله: ﴿وَمَن يَكُسِبْ خَطِيّعَةً أَوَ إِنَّمَا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ مِرِيّعًا﴾ فجعله -والله أعلم - للإثم، وقال الشاعر في مثل ذلك:

نحن بما عندنا وأنت بما عن دك راضٍ والرأي مختلف ولم يقل: راضون، وذلك لاتفاق المعنىٰ يُكتفىٰ بذكر الواحد..

موجود في كلام العرب وأشعارها، قال الشاعر(١):

نحن بما عندنا وأنت بما

## عِــنـــدَكَ راض والــرَّأي مــخــتـــلــفُ

ولم يقل راضون<sup>(۲)</sup>.

وقد حكىٰ هذين القولين أيضًا الزجاج في «معاني القرآن» ٢/ ٤٤٥، ومكي في «مشكل إعراب القرآن» ٢/ ٣٩/، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ٣٩.

وانظر حول هذا الأسلوب القرآني، وهو أن يذكر شيئان ثم يعود الضمير على أحدهما دون الآخر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص٢٨٨)، «المدخل» للحدادي (ص٢٧٤)، «البرهان» للزركشي ٣/١٢٦، «الإتقان» للسيوطي ١٢٦٩. إضافة إلى المصادر المذكورة في تخريج الشواهد الآتية.

(۱) البيت لقيس بن الخطيم في ملحق «ديوانه» (٢٣٩)، «تخليص الشواهد» (٢٠٥)، «الكتاب» لسيبويه ١/ ٧٥، «المقاصد النحوية» ١/ ٥٥٧.

ولعمرو بن أمرئ القيس الخزرجي في «الدرر» ١٤٧/١، «شرح أبيات سيبويه» المحرو بن أمرئ القرآن» لأبي عبيدة ١٩٧١.

وبلا نسبة في «الأشباه والنظائر»  $\gamma$ / ۱۰۰، و «خزانة الأدب» للبغدادي  $\gamma$ /  $\gamma$ 0، و «المقتضب» للمبرد  $\gamma$ 0 / 11، «همع الهوامع» للسيوطي  $\gamma$ 1 / 10، «الأمالي» لابن الشجري  $\gamma$ 1 /  $\gamma$ 2، «معاني القرآن» للفراء  $\gamma$ 3، «معاني القرآن» للزجاج للأخفش  $\gamma$ 4، «معاني القرآن» للنحاس  $\gamma$ 4، «معاني القرآن» للزجاج  $\gamma$ 4، «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص $\gamma$ 4)، «جامع البيان» للطبري  $\gamma$ 4، «المحرر الوجيز» لابن عطية  $\gamma$ 4، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي  $\gamma$ 4، «المحون المحون» للسمين للقرطبي  $\gamma$ 4، «المحون» للسمين الحلبي  $\gamma$ 5، «المحر، «المحون» للسمين الحلبي  $\gamma$ 7، «المحون» المحون» المحون

قال ابن الشجري: ونظير ذلك في حذف الخبر لدلالة الخبر الآخر عليه، وهما من لفظ واحد، قول الشاعر: نحن بما عندنا. فذكره. قال: أراد نحن بما عندنا راضون، فحذفه لدلالة راض عليه.

(٢) قوله ولم يقل راضون ساقط من (ت).

وقال آخر(١):

رَمَاني بِأَمْر كُنتُ مِنهُ ووالِدِي بَريئًا ومِن أَجِل الطّويّ رَمَاني

ولم يقل بريئين.

وقال آخر(٢):

إنَّ شَرخَ الشَّبابِ والشَّعَرِ الأسود

مَا لِم يُعاضَ كان جُنونا

ولم يقل يعاضيا.

وقال ابن الأنباري: قصد الأغلب والأعم، لأن الفضة أعم من

<sup>(</sup>۱) البيت لعمرو بن أحمر الباهلي في «ديوانه» (۱۸۷)، «الدر» ۲۲۲، «الكتاب» لسيبويه ١/ ٧٥، «شرح أبيات سيبويه» ١/ ٢٤٩، وغير منسوب في «معاني القرآن» للأخفش ١/ ٨٨، «معاني القرآن» للفراء ١/ ٤٥٨، «إعراب القراءات» لابن خالويه ١/ ٢٦٣، «جامع البيان» للطبري ١١/ ٨٦، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/ ١٠٥، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ١٢٧، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ١٣٠، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٢/ ١٥٣.

<sup>(</sup>۲) البيت لحسان بن ثابت شه في «ديوانه» (ص٢٥٢)، «مجاز القرآن» لأبي عبيدة المرام ٢٠٨٠، «جامع البيان» للطبري ٢٢٩/١٤، «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص٨٢)، «تهذيب اللغة» للأزهري ٧/ ٨١، «جمهرة اللغة» لابن دريد (٥٢، ٥٨)، «الأمالي» لابن الشجري ٢/ ٤٤، «مقاييس اللغة» لابن فارس ٣/ ٢٦٩، «المخصص» لابن سيده ١/ ٣٨، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/ ٢٨، «لسان العرب» لابن منظور، «تاج العروس» للزبيدي (شرخ).

قال ابن الشجري: «قال: ما لم يُعاضَ، فأفرد الضمير، وإن كان لاثنين؛ وذلك لأن كل واحد منهما بمنزلة الآخر، فجريا مجرى الواحد..

الـذهـب، مـشـل قـولـه ﴿وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوٰةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً ﴾ (١) ردّ الكناية (٢) إلى الصلاة لأنها أعم، وقوله ﴿وَإِذَا رَأَوَاْ بَحِكَرَةً أَوْ لَهُوا انفَضُّواً إِلَيْهَا﴾ (٣) ردّ الكناية إلى التجارة لأنها أهمّ وأفضل (٤).

﴿ فَبَشِّرُهُ مَ ﴾ فأخبرهم وأنذرهم ﴿ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾.

قوله تعالىٰ: ﴿ يُوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ﴾

الماراً أي: تُدخل النار فيوقد عليها؛ يعني الكنوز ومنه يقال: أحميتُ الحديدة في النار (٥) ﴿ فَتُكُوّن ﴾ فتحرق بها ﴿ جِاهُهُمْ ﴾ جباه كانزيها ﴿ وَجُنُوبُهُمُ وَظُهُورُهُمٌ ﴾ قال عبد الله بن مسعود الله والذي لا إله غيره ما من رجل يكون بكنز فيوضع دينار على دينار ودرهم ولا درهم على درهم، ولكن يُوسَّع جلده، فيوضع كل دينار ودرهم على جسده (٢).

<sup>(</sup>١) البقرة: ٤٥.

<sup>(</sup>۲) الكناية: مصطلح يطلقه الكوفيون على الضمير والمضمر. جاء في المحصل شرح المفصل قوله: أعلم أن الضمير هو الكناية، وهو أسم المتكلم في خطابه إذا خاطب، واسم المخاطب في خطابه إذا خوطب، واسم الغائب بعد أن جرى ذكره بواسطة «المصطلح النحوي» للقوزي (ص١٧٤).

وانظر ٱستعماله في «معاني القرآن» للفراء ١/ ٥، ١٩، ٨٥.

<sup>(</sup>٣) الجمعة: ١١.

<sup>(</sup>٤) أعترض أبو حيان في «البحر المحيط» على التمثيل بهاذِه الآية فقال ٥/ ٣٩: وليس مثله، لأن هاذا عطف ب(أو) فحكمهما أن الضمير يعود على أحد المتعاطفين، بخلاف (أو).

<sup>(</sup>٥) أنظر: «جامع البيان» للطبري ١٠/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٦) في حاشية الأصل: وفي نسخة: حِدَته وهي كذلك في (ت) وفي بقية المصادر.

سُئِل أبو بكر الوراق: لِمَ خصّ الجباه والجنوب والظهور بالكيّ؟ قال: لأن الغني صاحب الكنز إذا رأى الفقير ٱنقبض، وإذا ضمّه وإياه مجلس ٱزور عنه وولّى ظهره عليه (١).

وقال محمد بن علي الترمذي: ذلك لأنه يبذخ ويشمخ بماله، ويقع على كنزه بجنبيه فيتساند إليه.

قال الأحنف بن قيس: قدمت المدينة فبينا (٢) أنا في حلقة فيها ملأ من قريش إذ جاء رجل أخشن الثياب حسن الوجه (٣)، فقام عليهم،

والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤١٩ وعزاه لابن أبي حاتم والطبراني وأبى الشيخ.

وقد أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٤/ ٣٤٤ (١٠٧٩١)، والطبري في «جامع البيان» ١٧٩١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٧٩٠، والطبراني في «المعجم الكبير» ٩/ ١٥٠ (٨٧٥٤) من طريق الأعمش، عن عبد الله ابن مرة، عن مسروق، عن ابن مسعود.. بنحوه.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٧/ ٢٩ - ٣٠: رجاله رجال الصحيح. وأورده البغوي ٤/ ٤٤، والقرطبي في «زاد المسير» ٣/ ٤٣١، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ١٣٠، وذكره ابن كثير في «تفسيره» ٧/ ١٨٨ وقال: وقد رواه ابن مردويه عن أبي هريرة مرفوعًا، ولا يصح رفعه والله أعلم.

(۱) ذكره البغوي ٤٤ / ٤٤، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٣١ - ٤٣٢، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ١٢٩، وعزاه لعلماء الظاهر، والنيسابوري في «غرائب القرآن» ١٠/ ٨٠.

وانظر مزيدًا من التوجيهات في تخصيص هاذِه المواضع بالكي في «غرائب القرآن» للنيسابوري ١٠/ ٨٠، «البحر المحيط» لأبي حيان ٣٩/٥ - ٤٠.

(٢) في (ت): فبينما.

(٣) في (ت): أخشن الجسد، أخشن الوجه أخشن الثياب.

<sup>(</sup>۱) **الرضف**: بفتح الراء وسكون المعجمة بعدها فاء، هي الحجارة المحماة على النار، واحدها رضفة. «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير ٢/ ٢٣١، «فتح الباري» لابن حجر ٣/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) نُغْض الكتف: بضم النون وسكون المعجمة، هو العظم الرقيق الذي على طرف الكتف، قال الخطابي: هو الشاخص منه، وأصل النغض الحركة، فسمي ذلك الموضع نغضًا لأنه يتحرك بحركة الإنسان.

<sup>«</sup>النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير ٥/ ٨٧، «فتح الباري» لابن حجر ٣/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) في سائر مصادر التخريج: يتزلزل.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس من حديث الأحنف في شيء من مصادر التخريج، إنما أخرجه الطبري ١٠/ ١٢٣ من طريق حميد بن هلال قال: كان أبو ذريقول: بشر الكنازين بكي في الجباه، وكي في الجنوب، وكي في الظهور، حتىٰ يلتقي الحر في أجوافهم.

<sup>(</sup>٥) في (ت): مما قال.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في «المسند» ٥/ ١٦٠ (٢١٤٢٥)، والبخاري في الزكاة، باب ما أدِّي زكاته فليس بكنز (١٤٠٧)، ومسلم في الزكاة، باب في الكنازين للأموال (٩٩٢) والطبري ١/ ١٢٣، وابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ٨/ ٥٠ من طريق الجريري، عن أبي العلاء بن الشخير، عن الأحنف بن قيس.. بنحوه.

﴿ هَلَا ﴾؛ أي يقال لهم هذا ﴿ مَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُو ﴾ كقوله: ﴿ فَأَمَّا اللَّهِ مَا لَكُنتُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا كُنتُمُ اللَّهُ فَي أموالكم وتمنعونها.

واختلف العلماء في حكم هاذِه الآية، وفيمن نزلت فيهم:

[۱٤٣٧] فأخبرنا عبد الله بن حامد بن محمد (٤)، أنا أحمد بن محمد بن الحسن (٥)، نا محمد بن يحيى (٢)، نا أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي (٧)، نا أبي (٨)، عن يونس (٩)،

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۱۰۶.

<sup>(</sup>٢) وجه تمثيل المصنف بهانيه الآية؛ ما تضمنته من أسلوب الآلتفات من الغيبة إلى الخطاب، والالتفات كما قال الزركشي في البرهان ٣/ ٣١٤ هو: نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخر تطرية واستدرارًا للسامع، وتجديدًا لنشاطه، وصيانة لخاطره من الملال والضجر.

وهذا من أساليب القرآن البديعة وفنونه البليغة.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (ت)، وهي آية في آل عمران: ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٥) ابن الشرقي، ثقة، مأمون.

<sup>(</sup>٦) الذهلي، ثقة، حافظ، جليل.

<sup>(</sup>V) في الأصل: الحنظلي، وهو تحريف، والتصويب من (ت). وهو أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي أبو عبد الله البصري، صدوق.

<sup>(</sup>A) شبيب بن سعيد التميمي الحبطي البصري، أبو سعيد، لا بأس بحديثه من رواية ابن وهب.

<sup>(</sup>٩) ابن يزيد الأيلي، ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهمًا قليلًا.

عن ابن شهاب (۱)، عن خالد بن أسلم (۲)، عن ابن عمر في وسئل عن قوله على: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَــَةَ ﴾ فقال ابن عمر: إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت جعلها الله طهرًا للأموال (۳).

[۱٤٣٨] وأخبرنا عبد الله بن حامد (٤)، أنا أحمد بن محمد بن إبراهيم (٥)، نا محمد (٢) بن نصر (٧)، نا الحجاج بن يوسف (٨)

(٣) [١٤٣٧] الحكم على الإسناد:

إسناده فيه شيخ المصنف لم أر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

التخريج:

الخبر تقدم تخريجه قريبا.

- (٤) لم يذكر بجرح أو تعديل.
- (٥) أبو يحيى الكرابيسي، محدث، مشهور، مدلس.
  - (٦) زيادة من (ت).
  - (٧) المروزي، ثقة حافظ، إمام، جبل.
- (A) حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج الثقفي البغدادي، المعروف بابن الشاعر، ثقة حافظ. مات سنة (٢٥٩هـ).

انظر: «الجرح والتعديل» ٣/ ١٦٨، «الثقات» لابن حبان ٢٠٣/، «تهذيب الكمال» ٥/ ٤٦٦، «التقريب» (١١٤٩).

<sup>(</sup>١) الزهري، الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه.

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: خالد بن زيد بن أسلم، وهو خطأ؛ فإن زيدًا أخوه لا أبوه، والتصويب من مصادر الترجمة.

وهو خالد بن أسلم القرشي العدوي، أخو زيد بن أسلم مولى عمر، صدوق. روىٰ له البخاري معلقًا، وفي «الأدب»، وابن ماجه.

انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري ٣/ ١٤٠، «تهذيب الكمال» ٨/٨، «التقريب» (١٢٦).

ومحمد بن يحيى (()) قالا: نا يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي (()) نا أبي (()) نا غيلان بن جامع المحاربي (()) عن عثمان بن (()) اليقظان (()) عن جعفر بن إياس (()) عن مجاهد (()) عن ابن عباس الله قال: لما نزلت هاذه الآية (والدي يكنزوك الدَهبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ الآية ، كبر ذلك على المسلمين وقالوا: ما يستطيع أحدٌ منا يدع لولده مالًا يبقى بعده! قال عمر الله عنكم، فانطلقوا، وانطلق عمر الهواتبعه واتبعه

<sup>(</sup>١) الذهلي، ثقة، حافظ، جليل.

<sup>(</sup>٢) الكوفي، ثقة.

<sup>(</sup>٣) يعلىٰ بن الحارث بن حرب المحاربي الكوفي، ثقة.

<sup>(</sup>٤) في (ت): البخاري، وهو تحريف. وهو غيلان بن جامع بن أشعث المحاربي، أبو عبد الله الكوفي قاضيها، ثقة.

<sup>(</sup>٥) كذا في جميع النسخ، والتصويب (أبو) كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٦) عثمان بن عمير -بالتصغير - ويقال بن قيس، والصواب أن قيسًا جدّ أبيه، وهو عثمان بن أبي حميد أيضًا البجلي، أبو اليقظان الكوفي الأعمى، ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم، قال البخاري: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه، وقال ابن عدي: رديء المذهب يؤمن بالرجعة. لذا قال الحافظ: ضعيف واختلط وكان يدلس ويغلو في التشيع، مات في حدود سنة (١٥٠ه).

انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري ٦/ ٢٤٥، «المجروحين» لابن حبان ٢/ ٩٥، «الكامل» لابن عدي ١٦٦/٥، «تهذيب الكمال» ٧/ ١٣٢، «ميزان الأعتدال» ٣/ ٥٠، «التقريب» (٤٥٣٩).

<sup>(</sup>٧) جعفر بن إياس أبو بشر بن أبي وَحْشِيَّة، ثقة، وضعفه الشعبي في مجاهد.

<sup>(</sup>٨) ابن جبر، ثقة، إمام في التفسير والقراءة.

ثوبان، فأتى النبي على فقال: يا نبي الله؛ إنه قد كبر على أصحابك هاذِه الآية، فقال: «إن الله على لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث في أموال تبقى بعدكم، ثم قال: ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء: المرأة الصالحة [١٦٤/١] إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته»(١).

(١) [١٤٣٨] الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف لحال عثمان أبو اليقظان.

#### التخريج:

ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤١٨ وعزاه لابن أبي شيبة في «مسنده» وأبي داود، وأبي يعلىٰ، وابن أبي حاتم، والحاكم، وابن مردويه، والبيهقي.

وقد أخرجه أبو يعلى في «مسنده» ٢٥ / ٣٧٨ من طريق أبي بكر، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٧٨٨ من طريق حميد بن مالك، والحاكم في «المستدرك» ٢ / ٣٣٣ من طريق إبراهيم بن إسحاق الزهري، ومن طريقه البيهقي ٨٣/٤.

وأخرجه البيهقي أيضًا في «السنن الكبرى» ٤/ ٨٣ من طريق عباس الترقفي، وابن عبد البر في «التمهيد» ١٦٨/١٩ من طريق محمد بن إسماعيل الصائغ.

خمستهم عن يحيى بن يعلى، عن أبيه.. بنحوه.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وقال الذهبي: عثمان لا أعرفه، والخبر عجيب.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٧/ ٣٠: رواه أبو يعلى في «مسنده»، وفيه عثمان بن عمير وهو ضعيف.

وقال البيهقي في «السنن الكبرىٰ» ٨٣/٤: وقصر به بعض الرواة عن يحيى، فلم يذكر في إسناده عثمان أبا اليقظان.

قلت: يشير البيهقي إلى ما أخرجه أبو داود في الزكاة، باب في حقوق المال

وقال بعض الصحابة: هي في أهل الكتاب خاصة (١). وقال السدي: هي في أهل القبلة (٢).

وقال الضحاك: هي عامّة في أهل الكتاب وفي المسلمين (٣)، من كسب مالًا حلالًا فلم يعط من حق الله تعالى كان كنزًا وإن قلّ وكان على وجه الأرض، وما أعطي حق الله منه لم يكن كنزًا وإن كان كثيرًا ودفنه في الأرض.

ا أخبرنا عبد الله بن حامد (٤)، أخبرنا أحمد بن محمد بن أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم (٥)، نا محمد بن نصر (٦)،

(1778) عن عثمان بن أبي شيبة، ومن طريقه الجصاص في «أحكام القرآن» 2/ ٣٠٢ والحاكم في «المستدرك» 2/ ٤٠٩ من طريق علي بن المديني. كلاهما عن يحيى بن يعلى، عن أبيه، عن غيلان بن جامع، عن جعفر بن إياس. بنحوه. ولم يذكرا فيه عثمان أبو اليقظان.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (ص١٦٦).

- (١) هاذا قول معاوية الله كما سيأتي.
- (۲) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤١٩ لابن أبي حاتم. وقد أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٧٨٩ من طريق أحمد بن مفضل، عن أسباط، عن السدي.. به. وذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص٠٥٠)، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٢٩، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ١٢٣٨.
- (٣) أنظر «أسباب النزول» للواحدي (ص ٢٥٠)، «زاد المسير» لابن الجوزي ٣/ ٤٢٨.
  - (٤) لم يذكر بجرح أو تعديل.
  - (٥) محدث، مشهور، مدلس.
  - (٦) المروزي، ثقة، حافظ، إمام، جبل.

نا عمرو بن زرارة (۱) ، أنا هشيم (۲) ، أنا حصين (۳) ، عن زيد بن وهب (٤) ، قال: مررت بالرّبذة (٥) فإذا أنا بأبي ذرّ ، فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في هذه الآية ﴿وَاللَّذِينَ يَكُنِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ اللّهِ فقال معاوية: نزلت في أهل الكتاب.

فقلت: نزلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه كلام في ذلك، فكتب إلى عثمان الله يشكوني، فكتب إلى عثمان أن أقدم المدينة، فقدمتها، فكثر الناس على حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان أن فقال لي: إن شئت تنجيتَ فكنت قريبًا، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمَّروا على حبشيًا لسمعت وأطعت (٢).

<sup>(</sup>١) ابن واقد الكلابي، أبو محمد النيسابوري، ثقة ثبت.

<sup>(</sup>٢) هُشَيم بن بَشِير أبو معاوية بن أبي خازم الواسطي، ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الرحمن السلمي، أبو الهذيل الكوفي، ثقة تغير حفظه في الآخر، ورواية هشيم عنه قبل التغير.

<sup>(</sup>٤) أبو سليمان الكوفي، مخضرم ثقة جليل.

<sup>(</sup>٥) الرَّبَذَة: بالراء الموحدة والذال المعجمة، من قرى المدينة بأطراف الحجاز مما يلي نجدًّا، على طريق حاج العراق، تبعد مائة وخمسين كيلًا شمال مهد الذهب، وهي اليوم خراب.

<sup>«</sup>معجم البلدان» لياقوت ٣/ ٢٧، «معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» لعاتق البلادي (ص١٣٥ - ١٣٦).

<sup>(</sup>٦) [١٤٣٩] الحكم على الإسناد:

إسناده فيه شيخ المصنف لم أر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وبقية رجاله ثقات.

وقال بعضهم: نزلت في مانعي الزكاة خاصة (۱). وهو أولى الأقاويل بالصحة، يدل عليه:

[1884] ما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن حامد الأصفهاني (۲)، قال: أنا أبو يحيى أحمد بن محمد بن إبراهيم السمرقندي ( $^{(7)}$ )، نا محمد بن نصر المروزي ( $^{(3)}$ )، نا محمد بن عبد الملك [ $^{(178)}$ ) بن أبى الشوارب ( $^{(0)}$ )، نا عبد العزيز بن المختار ( $^{(1)}$ )،

#### التخريج:

أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ٢٦٦/٤، والبخاري في الزكاة، باب ما أدى زكاته فليس بكنز (١٤٠٦)، والطبري في «جامع البيان» ١١/ ١٢١- ١٢٢ من طرق عن هشيم، عن حصين.. بنحوه.

وأخرجه البخاري أيضًا في التفسير، باب والذين يكنزون الذهب والفضة.. (٤٦٦٠) من طريق جرير، عن حصين.. بنحوه مختصرًا.

وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» في التفسير، باب والذين يكنزون الذهب والفضة (١١٢١٨) من طريق فضيل بن عياض، عن حصين.. به.

(۱) عزا ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٢٨/٣ هذا القول لجمهور أهل العلم، وكذا ابن الجوزي ٣/ ٤٢٩ واختاره الطبري في «جامع البيان» ١٢٠/١٠.

(٢) في (ت): الأصبهاني، وهو الوزان، لم يذكر بجرح أو تعديل.

(٣) محدث، مشهور، مدلس.

(٤) ثقة، حافظ، إمام، جبل.

(ه) محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب الأموي البصري، واسم أبي الشوارب محمد بن عبد الرحمن بن أبي عثمان، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة (٢٤٤هـ).

«تقريب التهذيب» لابن حجر (٦١٣٨)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٨/٥، «الثقات» لابن حبان ٩/٢٦، «تهذيب الكمال» للمزي ١٩/٢٦.

(٦) عبد العزيز بن المختار الدباغ البصري، مولى حفصة بنت سيرين، ثقة.

روىٰ له الجماعة.

انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري ٢٤/٦، «تهذيب الكمال» للمزي ٦/٣١٦، «تقريب التهذيب» لابن حجر (٤١٤٨).

<sup>(</sup>١) سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان، أبو يزيد المدني، صدوق تغير حفظه بأخرة.

٢) ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدنى، ثقة ثبت.

<sup>(</sup>٣) في حاشية الأصل: في نسخة: عليه، وكذا هي في (ت) وفي صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٤) بُطِعَ: أي ألقي صاحبها على وجهه لتطأه. «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير 1/ ١٣٤.

عَ قَالَ البَعْوِي فِي «شَرَحَ السنة» ٥/ ٤٨٢: القاع: المكان المستوي ليس فيه أرتفاع ولا أَنخفاض، والقرقر: المستوي الأملس من الأرض.

الله البغوي: أي يريد كمال حالها في القوة والسِّمَن، فتكون أثقل لوطئها.

<sup>🐃</sup> في صحيح مسلم: تَسْتَنُّ. والاستنان: الجري.

بأظلافها (۱) وتنطحه بقرونها، وليس (۲) فيها عقصاء (۳) ولا جلحاء (٤)، كلما مضى عليه أخراها رُدّت عليه أولاها حتى يحكم الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ».

قال سهيل: فلا أدري أذكر البقر أم لا؟ (٥)

وروىٰ ثوبان ﷺ أن النبي ﷺ كان يقول: «من ترك بعده كنزًا؛ مثّل

إسناده فيه شيخ المصنف لم أر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وبقية إسناده حسن. التخريج:

أخرجه مسلم في الزكاة، باب إثم مانع الزكاة (٩٨٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٤/ ٨١ من طريق محمد بن عبد الملك.. بنحوه مطولًا.

وأخرجه أحمد في «المسند» ٢/ ٢٦٢، ٢٧٦، ٣٨٣ (٧٥٦٣، ٧٧٢، ٨٩٧٧)، ومسلم في الزكاة، باب إثم مانع الزكاة (٩٨٧) أيضًا، وأبو داود في الزكاة، باب في حقوق المال (١٦٥٨)، والطبري ١٠/ ١٢٠، وابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ٨/ ٤٥ والبغوي في «شرح السنة» ٥/ ٤٨٠ من طرق أخرى عن أبي صالح.. بنحوه.

وانظر تخريجه مستوفيًا في حاشية «المسند» للشيخ أحمد شاكر (٧٥٥٣)

<sup>(</sup>۱) **الأظلاف:** جمع ظِلْف، وهو من البقر والغنم كالحافر للفرس والبغل. «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير ٣/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) في (ت): ليس.

<sup>(</sup>٣) **العقصاء** كما في «النهاية في غريب الحديث والأثر» ٣/ ٢٧٥: الملتوية القرنين.

<sup>(</sup>٤) **الجلحاء**: هي التي لا قرن لها. «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير / ٢٨٤/١.

<sup>(</sup>٥) [١٤٤٠] الحكم على الإسناد:

له يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان يتبعه، يقول: ويلك! ما أنت؟ فيقول: أنا كنزك الذي تركته بعدك، فلا يزال يتبعه حتى يُلقِمَه يده فيقضقضها (١)، ثم يُلقمه سائر جسده »(٢).

SAN ( SAN ) SAN ( )

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: فيقضمها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" ١١/٤، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" ٨٩٤، والبزار كما في "كشف الأستار" (٨٨٢)، والطبراني في "المعجم الكبير" ٢/ ٩١ (٨٠٤)، والحاكم في "المستدرك" ١/ ٣٨٨ - ٣٨٩، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" ١/ ١٨١ كلهم من طرق عن يزيد بن زريع، عن سعيد ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة، عن ثوبان.. بنحوه. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

وقال الذهبي: على شرطهما.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٣/ ٦٤: رواه البزار وقال: إسناده حسن، قلت: ورجاله ثقات.

# قوله ﷺ: ﴿إِنَّ عِـدَّةَ ٱلشُّهُورِ﴾



يعني عدد شهور السنة ﴿عِندَ اللَّهِ اَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا﴾ [١٦٥] قراءة العامة بفتح العين والشين، وقراءة أبي جعفر ﴿اثنا عشر﴾ بجزم العين (١).

وقرأ طلحة بن سليمان بسكون الشين (٢) ﴿ شَهْرًا ﴾ نصب على التمييز. وهي المحرم، وصفر، وشهر ربيع الأول، وشهر ربيع الآخر، وجمادى الأخرة، ورجب، وشعبان، وشهر رمضان، وشوال، وذو القعدة، وذو الحجة.

فأما المحرم؛ فسمي بذلك لتحريم القتال فيه، وسمّي صفرًا؛ لأن مكة تصفر من الناس فيه؛ أي: تخلو، وقيل: وقع فيه وباء فاصفرّت وجوههم، وقال أبو عبيدة: سمي صفرًا لأنه صفرت فيه رِطَابُهُم من اللبن، وشهرا ربيع سمّيا بذلك لإنبات الأرض وإمراعها فيهما، وقيل: لارتباع القوم؛ أي إقامتهم، وجماديان سمّيا بذلك لجمود المياه فيهما ""، وسمي رجبًا؛ لأنهم كانوا يرجبونه؛ أي يعظمونه، يقال: رجَبْتُه ورجَّبتُهُ -بالتخفيف والتشديد-؛ إذا (٤) عظمته، قال الكمت:

<sup>(</sup>۱) ٱنظر: «الكنز» (ص١٦٨)، «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (ص١٩٤)، «الغاية» له أيضًا (ص٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ٤١، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٦/ ٤٤، «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي ٢/ ٩١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: فيها، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٤) في (ت): أي.

## ولا غَيرُهُم أَبِغِي لِنَفْسِيَ جُنَّةً

# ولا غيرُهم ممّن أجلُّ وأرجُبُ

وقيل: سمي بذلك لترك القتال فيه، من قول العرب: رجلٌ أرجب إذا كان أقطع لا يمكنه العمل. روي عن النبي ﷺ أنه قال: «إن (١) في الجنة نهرًا يقال له: رجب، ماؤه أشد بياضًا من الثلج، وأحلى من العسل، من صام يومًا من رجب شرب منه »(٢).

وقال ابن عمر (٣): سمّي شعبان لتشعب القبائل فيه، وروى زياد بن ميمون أن النبي ﷺ قال: «سمّي شعبان لأنه يتشعب فيه خير كثير

<sup>(</sup>١) زيادة من (ت).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان في «المجروحين» ٢/ ٢٣٨، والبيهقي في «شعب الإيمان» ٣/ ٣٦٧ من طريق منصور بن زيد، عن موسىٰ بن عبد الله الأنصاري، عن أنس بن مالك ... به.

وأسنده الحافظ ابن حجر في «تبيين العجب» (ص٣٣) من طريق أبي القاسم التيمي، في كتاب «الترغيب والترهيب» له.

وعزاه كذلك لأبي سعيد النقاش في كتاب فضل الصوم له، ولأبي الشيخ في فضل الصوم، ولأبي محمد الجوهري في «أماليه»، ولابن شاهين في كتاب «الترغيب والترهيب».

قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» ٢/ ٦٥: وهذا لا يصح، وفيه مجاهيل لا ندري من هم وقال الذهبي في «ميزان الاًعتدال» ٤/ ١٨٩: والخبر باطل.

وانظر مزيدًا من بيان طرقه في «تبيين العجب» (ص٣٣ - ٣٦)، «الفردوس» للديلمي ١/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) في (ت): أبو عمرو.

لرمضان »<sup>(۱)</sup> [۱۲۰/ب].

وقد مضى القول في رمضان، وسمي شوالًا لِشَولانِ النوق للقاح بأذنابها فيه، وقال أبو زيد<sup>(۲)</sup> البلخي: سمي بذلك لأن القبائل كانت تشول فيه؛ أي تبرح<sup>(۳)</sup> عن أمكنتها، ويسمىٰ ذا القعدة لقعودهم فيه عن القتال، وذا الحجة لقضاء حجهم فيه، والله أعلم<sup>(٤)</sup>.

وقال بعض البلغاء: إذا رأت العرب السادات قد تركوا العادات وحرموا الغارات قالوا: محرّم، وإذا ضَعُفت أركانهم ومرضت أبدانهم وأصفَرَّت ألوانهم قالوا: هذا صفر، وإذا أزهرت البساتين وظهرت الرياحين قالوا: ربيعان، وإذا قلّ النماء (٥) وجمد الماء

<sup>(</sup>١) لم أجده، وهو حديث موضوع لما تقدم من حال زياد بن ميمون.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أبو يزيد، وهو تحريف، والتصويب من (ت).

وهو أحمد بن سهل البلخي الحنفي، فيلسوف أديب، صاحب تصانيف، في ترجمته ما يعشر بتشيعه، له من الكتب: كتاب أسماء الأشياء، وما أُغلق من غريب القرآن، وأقسام العلوم، توفي سنة (٣٢٢هـ).

<sup>«</sup>إرشاد الأريب» ١/ ٣٧٤، «الأعلام» للزركلي ١/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) في حاشية الأصل: تتبرّح.

<sup>(</sup>٤) أنظر الكلام حول تسمية الشهور في كتاب «الأزمنة والأمكنة» للمرزوقي 1/ ٢٧٧ - ٢٨٤، وفيما نقله الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ١٩٥ عن علم الدين السخاوي في جزء جمعه سماه «المشهور في أسماء الأيام والشهور». كما استوعب القاسمي في «تفسيره» ٨/ ٣١٤٤ - ٣١٤٨ الكلام حولها ملخصًا ذلك في «المصباح» و«القاموس المحيط» للفيروزآبادي و«شرحه».

<sup>(</sup>٥) **في (ت):** الثمار.

قالوا: جُماديان، وإذا هاجت الرياح<sup>(۱)</sup> وجرت الأنهار وترجبت الأشجار: قالوا رجب، وإذا بانت الفضائل<sup>(۲)</sup> وتشعبت القبائل قالوا: شعبان، وإذا حمي الفضا وطفئ جمر الغضا قالوا: رمضان، وإذا تكشفت السحاب وكثرت الذئاب<sup>(۳)</sup> وشالت النوق الأذناب قالوا: شوال، وإذا قعد التجار عن الأسفار قالوا: ذو القعدة، وإذا قصدوا الحجّ من كلّ فجّ وأظهروا العج والثجّ قالوا: ذو الحجة<sup>(٤)</sup>.

﴿ فِ كِنْكِ اللَّهِ ﴾ يعني: في اللوح المحفوظ، وقيل: في قضائه الذي قضى ﴿ وَيُلَ اللَّهُ وَاللَّهُ الذي قضى ﴿ وَوَمْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا ﴾ من الشهور ﴿ أَرْبَعَةِ ﴾ أي: أربعة أشهر ﴿ حَرَّمَ ﴾ كانت العرب تعظمها وتحرم القتال فيها، حتى لو لقي الرجل منهم قاتل أبيه أو أخيه لم يَهِجهُ، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، واحدٌ فرد وثلاثةٌ سرد (٥)

<sup>(</sup>١) في (ت): البحار.

<sup>(</sup>٢) في (ت): الفصائل، ولعلها أصحّ.

<sup>(</sup>٣) في (ت): الذباب.

<sup>(</sup>٤) لم أجده بهاذا اللفظ، لكن أورد الفراء في كتاب «الأيام والليالي والشهور» (ص٤١ - ٤٦) نحوًا من هاذِه المعاني.

<sup>(</sup>٥) تظاهرت الأخبار عن رسول الله على النص على هانيه الأشهر الحرم، من ذلك ما أخرجه البخاري في التفسير باب إن عدة الشهور عند الله (٢٦٦٤)، ومسلم في القسامة، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال (١٦٧٩) من حديث أبي بكرة الله عن النبي على قال: "إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة آثنا عشر شهرًا، منها أربعة حرم: ثلاث متواليات ذو

(أي متتابعة)<sup>(۱)</sup>.

وْذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ أَي: الحساب (٢) المستقيم (٣) وْفَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمُ ﴾؛ أي في الأشهر [١٦٦٦] الحرم (٤) بالعمل بمعصية الله وترك طاعته (٥).

273 C 273 C 273 C

القعدة وذو الحجة ومحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان » واللفظ للبخارى.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين زيادة من (ت).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الحسبان، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٣) هذا تأويل السدي كما أخرجه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ١٢٦، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٧٩٢.

<sup>(</sup>٤) هذا قول قتادة والفراء كما في «زاد المسير» ٣/ ٢٣٣ و «معاني القرآن» للفراء ١/ ٤٣٥، واختاره الطبري في «جامع البيان» ١٢٧/١٠، والزمخشري في «الكشاف» ٢/ ١٥١، وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ١٩٧.

ولم يذكر المصنف القول الآخر في مرجع الضمير في «فيهنّ»، وهو عوده على الأثني عشر شهرًا، كما قاله ابن عباس فيما أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١/١٢٦، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٧٩٣، واختاره ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ٣١.

وانظر توجيه القولين في «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ٤١.

<sup>(</sup>٥) هذا تفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم للظلم، أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٢٦/١٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٧٩٢.

وقال ابن عباس: باستحلال القتل والغارة فيهنّ (١).

وقال محمد بن إسحاق بن يسار: لا تجعلوا حلالها حرامًا ولا حرامها حلالًا كما فعل أهل الشرك وهو النسىء (٢).

قال قتادة: إن العمل الصالح والأجر أعظم في الأشهر الحرم، والذنب والظلم فيهن أعظم من الظلم فيما سواهن، وإن كان الظلم على كل حال عظيمًا، ولكن الله يعظم من أمره ما شاء ويصطفي من خلقه صفايا (٣).

﴿ وَقَائِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةَ ﴾ جميعًا، عامَّة، مؤتلفين غير مختلفين ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْقِينَ ﴾.

واختلف العلماء في تحريم القتال في الأشهر الحرم(٥):

<sup>(</sup>۱) لم أجده عن ابن عباس، وذكره نحوه الماوردي في «النكت والعيون» ٢/ ٣٦٠ وعزاه لابن بحر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ١٢٧، وهو في «السيرة النبوية» لابن هشام ٨/٨عه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٢٧/١٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٧٩٣ من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة.. بنحوه.

<sup>(</sup>٤) أنظر «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ١٤.

<sup>(</sup>٥) أنظر أختلافهم مبسوطًا في: «أحكام القرآن» للجصاص ١/ ٤٠١، «أحكام القرآن» لابن الجوزي (ص١٩٦)، القرآن» لابن الجوزي (ص١٩٦)، «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد (ص٢٠٧ - ٢٠٨).

فقال قوم: إنه منسوخ (١)، قال قتادة وعطاء الخراساني: كان القتال كبيرًا في الأشهر الحرام ثم نسخ وأُحِلّ القتال فيه بقوله ﴿وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَةَ ﴾ يقول فيهن وفي غيرهن (٢).

وقال الزهري: كان رسول الله ﷺ يحرم القتال في الأشهر الحرم بما أنزل الله من تحريم ذلك حتى نزلت براءة فأحل قتال المشركين (٣).

ثم عزا القول بالنسخ لابن عباس وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وقتادة والأوزاعي.

وعزاه الجصاص في «أحكام القرآن» 1/1 . ٤ ، وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص١٩٧)، وفي «زاد المسير» لابن الجوزي 1/٢٣٧ لسائر علماء الأمصار. واختاره أبو عبيد كما في «الناسخ والمنسوخ» له (ص٢٠٨)، والطبري في «جامع البيان» ٢/٣٥٣، ومكي في «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» (ص١٩٩)، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ١٣٤.

(٢) أثر قتادة في «الناسخ والمنسوخ» له (ص٣٣)، وأسنده عنه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ١/ ٥٣٥.

وأثر عطاء أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢/ ٣٥٣، وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤١/٥ وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/٤١.

(٣) أورده السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٥٠، وعزاه لعبد الرزاق وأبي داود في ناسخه وابن جرير وابن أبي حاتم.

وقد أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ١/ ٨٧ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» ٢/ ٣٨٤، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٣٨٤ وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص١٩٧ - ١٩٨) عن معمر، عن الزهري.. بنحوه.

<sup>(</sup>۱) قال أبو جعفر النحاس في كتاب «الناسخ والمنسوخ» ١/ ٥٣٥: أجمع العلماء على أن هانيه الآية منسوخة وأن قتال المشركين في الشهر الحرام مباح، غير عطاء..

وقال أبو إسحاق<sup>(۱)</sup>: سألت سفيان الثوري عن القتال في الشهر الحرام فقال: هذا منسوخ؛ وقد مضى، ولا بأس بالقتال فيه وفي غيره<sup>(۲)</sup>.

قالوا: ولأن النبي على غزا هوازن بحنين، وثقيفًا بالطائف، وحاصرهم في شوال وبعض ذي القعدة، فدل على أنه منسوخ<sup>(۳)</sup>. وقال الآخرون: هو<sup>(٤)</sup> غير منسوخ<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) في الأصل: ابن إسحاق، وهو تحريف، والتصويب من (ت)، وقد جاء مبينًا عند ابن أبي حاتم ٢/ ٣٨٥: أبو إسحاق الفزاري.

وهو إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء الكوفي، أبو إسحاق الفزاري، ولد بواسط، سكن الشام، كان من الفقهاء والعباد والحفاظ والزهاد، ممن عنى بالعلم ولزم الورع والحلم ورابط بالثغر إلى أن مات سنة ست وثمانين ومائة. «الطبقات الكبرى» لابن سعد ٧/ ٤٨٨، «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص ٢٨٩)، «تذكرة الحفاظ» للذهبي ١/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١/ ٤٥١ وعزاه لابن أبي حاتم. وهو في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٣٨٥ من طريق معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق الفزاري.. به.

<sup>(</sup>٣) ذكر هذا التعليل الطبري في «جامع البيان» ٢/ ٣٥٤، والبغوي في «معالم التنزيل» \$/ ٤٥، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) في (ت): إنه.

<sup>(</sup>٥) ذهب إلى هذا القول ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" ٧/ ١٩٩، والشوكاني في "فتح القدير" ٢/ ٤٥٠ وأجاب ابن كثير عن أستدلال القائلين بالنسخ؛ بأن الآية ﴿وَقَائِلُوا المُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَائِلُونكُم صَافَةً ﴾ من باب التهييج والتحضيض؛ أي: كما يجتمعون لحربكم إذا حاربوكم فاجتمعوا أنتم أيضًا لهم، ويحتمل أنه إذن للمؤمنين بقتال المشركين في الشهر الحرام إذا كانت البداءة منهم كما قال

قال ابن جريج: حلف بالله عطاء بن أبي رباح ما يحل للناس [١٦٦/ب] أن يغزوا في الحَرَم ولا في الأشهر الحُرُم إلا أن يُقاتَلوا فيها وما نسخت(١).

وقال ابن حيان (٢): نسخت هذه الآية كل آية فيها رخصة (٣).

# قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّ ۚ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِّ ﴾



قرأ الحسن وعلقمة وقتادة ومجاهد ونافع -غير ورش- وأبو عمرو

تعالى: ﴿ وَلَا نُقَنِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْمَرَامِ حَتَى يُقَنِلُوكُمْ فِيةٍ فَإِن قَنَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ . قال: وهكذا الجواب عن حصار رسول الله على أهل الطائف فإنه من تتمة قتال هوازن وأحلافها؛ فإنهم هم الذين ابتدأوا القتال ودعوا إلى الحرب، وكان ابتداؤه في شهر حلال، ودخل الشهر الحرام فاستمر فيه أيامًا، ثم قفل عنهم، لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. انتهى بتصرف.

(۱) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص۲۰۷) ومن طريقه الجصاص في «أحكام القرآن» ١/ ٤٠١.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢/ ٣٥٣، وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص١٩٦) جميعهم من طريق حجاج، عن ابن جريج.. بنحوه.

وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٤٥، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ١٣٤.

تنبيه: وقع في «جامع البيان» للطبري (وما يستحب) بدل (وما نسخت) وهو تحريف، لمخالفته ما في باقى المصادر.

- (٢) هو مقاتل كما في «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم ٦/ ١٧٩٣.
- (٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٢٥ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. وقد أخرجه ابن أبي حاتم ١٧٩٣/٦ من طريق محمد بن مزاحم، عن بكير بن معروف، عن مقاتل.. به.

وعيسى وعاصم وحمزة والأعمش والكسائي وابن عامر ويعقوب: النسيء ممدودًا مهموزًا () واختاره أبو عبيد وأبو حاتم، وهو مصدر كالحرير والسعير والحريق ونحوها ()، ويجوز أن يكون مفعولًا مصروفًا إلى فعيل مثل الجريح والقتيل والصريع تقديره: إنما الشهر المؤخر ().

وقرأ أبو عبد الرحمن وطلحة والأشهب وشبل (إنما النسء) ساكنة

<sup>(</sup>۱) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص٣١٤)، «التيسير» للداني (ص١١٨)، «العنوان» لابن خلف (ص٢٠١)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ١٠٥٨.

ولم يعد المؤلف ابن كثير مع من قرأ بالمد والهمز، والصحيح أنه يقرأ بهما كالجمهور، كما أن هشامًا وحمزة يقرآن هذا اللفظ في حالة الوقف عليه بإبدال الهمزياءً مع الإدغام كقراءة ورش وأبى جعفر.

انظر «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ١/ ٤٣٢، ٤٧٥، «إبراز المعاني» ٢/ ٣١، «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي ٢/ ٩١، «سراج القاري» (ص٩٠)، «تحرير الكلام على وقف حمزة وهشام» (ص١٧٠).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الحجة» للفارسي ١٩٣/٤.

 <sup>&</sup>quot;> أختار هذا الأشتقاق الجوهري في «الصحاح» (نسأ)، والفراء في «معاني القرآن»
 ا/ ٤٣٧، وابن خالويه في «إعراب القراءات» ٢٤٧/١، وأبو حاتم السجستاني
 كما نقله عنه أبو حيان في «البحر المحيط» ٢٥٠٥.

ورده أبو علي الفارسي في «الحجة» 19٣/٤ بأنه يكون المعنى: إنما المؤخر زيادة، والمؤخر الشهر، ولا يكون الشهر زيادة في الكفر.

ونقل السمين الحلبي في «الدر المصون» ٢/٦٤ جواب بعضهم عن هذا بأنه على حذف المضاف: إما من الأول أي: إنما إنساء المُنسأ زيادة في الكفر، وإما من الثانى أي: إنما المُنسأ ذو زيادة.

السين مهموزة على المصدر لا غير(١).

وقرأ أبو جعفر وورش (النسيُّ) بالتشديد من غير همز<sup>(۲)</sup>، وروي ذلك عن ابن كثير<sup>(۳)</sup> على معنى المنسي؛ أي: المتروك، قال الله تعالىٰ: ﴿نَسُوا ٱللَّهُ فَنَسِيَهُم ﴿ (٤)(٥) من النسيان. ويحتمل أن يكون أصله الهمز فخفف.

## واختلفوا في أصل الكلمة:

فقال الأخفش: هو من التأخير (٦). ومنه النسأة في البيع، ويقال: أنسأ الله في أجله، ونسأ في أجله؛ أي أخّر.

وقال قطرب: هو من الزيادة (٧). وكل زيادة حدثت في شيء فهو

والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ١٣٦.

<sup>(</sup>۱) «شواذ القراءة» للكرماني (ل ۱۰۰/أ).

<sup>(</sup>٢) «التيسير» للداني (ص١١٨)، «التبصرة» لمكي (ص٥٢٧)، «غاية الأُختصار» للهمذاني ٢/ ٥٠٨.

<sup>(</sup>٣) ذكر أبو العز القلانسي في «إرشاد المبتدي» (ص٤٥٣) أن البزي راوي ابن كثير قرأ (النسئُ) بتشديد الياء من غير همز، كقراءة ورش.

<sup>(</sup>٤) التوبة: ٦٧.

<sup>(</sup>٥) في (ت): ﴿نَسُواْ اللَّهَ فَأَنسَنْهُمْ ﴾ وهي الآية (١٩) من سورة الحشر.

 <sup>(</sup>٦) «معاني القرآن» للأخفش ١/٣٥٧.
 وانظر أيضًا «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (ص٤٠٨)، «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير ٥/٤٤.

<sup>(</sup>٧) في «الفائق» للزمخشري ٣/ ٤٢٢: وقد روى قطرب: النَّسَء -بالضم- المرأة المظنون بها الحمل، لتأخر حيضها عن وقته. لكن ذكر هذا المعنى -وهو الزيادة- الطبري في «جامع البيان» ١٢٩/١٠،

نسيء، ولذلك قيل للبن إذا كُثِّر بالماء (نسيء ونسوء)، وللمرأة الحبلى (نَسُوءٌ) لزيادة الولد فيها، وقد نَسَأتُ الناقة وأنسأتُها، إذا زجرتها ليزداد سيرها(١).

قال قتادة: عَمَد ناسٌ من أهل الضلالة فزادوا صفرًا في الأشهر الحرم وكان يقوم قائمهم (٢) في الموسم فيقول: ألا إن آلهتكم قد حرَّمت المحرم، فيُحَرِمونه ذلك العام، ثم يقوم في العام المقبل فيقول: ألا إن آلتهكم قد حرمت صفرًا، فيحرمونه ذلك العام، وكان يقال لهما صفران (٣).

فأما معنى النسيء وبدء أمره على ما ذكره العلماء بألفاظ مختلفة ومعنى متفق عليه (٤)، فهو أن العرب كانت تحرم الشهور الأربعة وكان ذلك ما تمسكت به من ملة إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل عليهما

<sup>(</sup>۱) «جامع البيان» للطبري ۱/ ۱۲۹ بنصه، وهو بنحوه في «معاني القرآن» للفراء ۱/ ۴۳۷.

وانظر: «لسان العرب» لابن منظور (نسأ).

<sup>(</sup>٢) في (ت): قائلهم.

<sup>(</sup>٣) أورده السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٢٢٦ وعزاه لابن المنذر فحسب. وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ١٣١ من طريق سعيد، عن قتادة.. به.

<sup>(</sup>٤) أنظر أقوالهم في النسيء وأخبار النسأة في: «معاني القرآن» للفراء ١/ ٤٣٦ - ٤٣٧ ، «جامع البيان» للطبري ١/ ١٢٩ - ١٣٢ ، «زاد المسير» لابن الجوزي ٣/ ٥٣٥ ، في «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ٧/ ٢٠٠ - ٢٠١ ، «إتحاف الورئ بأخبار أم القرئ» لعمر بن فهد ١/ ٥٨٥ - ٥٨٥ ، و«بلوغ المنى والظفر في بيان لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر» لابن فهد المكي (ص ٨٠ - ٨٧).

السلام، وكانت العرب أصحاب حروب وغارات، فشق عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر حُرُم متوالية لا يغزون فيها شيئًا (۱)، وقالوا: لئن توالت علينا ثلاثة أشهر حرم لا نصيب فيها شيئًا لنهلكن، وإنما نصيب على ظهور دوابنا، وربما أحتاجوا مع ذلك إلى تحليل المحرّم أو غيره من الأشهر الحرم بحرب تكون بينهم، فيكرهون أستحلاله، ويكرهون تأخير حربهم، فنسؤوا؛ أي أخروا تحريم ذلك الشهر إلى الشهر الذي يليه، وكانوا يؤخرون تحريم المحرم إلى صفر، فيحرمونه ويستحلون المحرّم، وكانوا يمكثون بذلك زمانًا يحرمون صفرًا وهم يريدون به المحرم، ويقولون هذا أحد الصَّفَرين.

وقد تأول بعض الناس قول النبي ﷺ: «ولا صفر »(٢) على هذا،

<sup>(</sup>١) في (ت): لا يغيرون فيها.

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في الطب، باب لا هامة (٥٧٥٧) ومسلم في السلام، باب لا عدوى ولا طيرة ولا.. (٢٢٢٠) من حديث أبي هريرة أن رسول الله على قال: « لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ».

بوّب الإمام البخاري في «صحيحه» كما في «فتح الباري» ١٧١/١٠: باب لا صَفَر، وهو داء يأخذ البطن.

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ١/ ١٧١ بتصرف: كذا جزم بتفسير الصفر، وهو بفتحتين، وقد نقل أبو عبيدة عن يونس الجرمي أنه سأل رؤبة بن العجاج فقال: هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب، ورجح عند البخاري هذا القول لكونه قرن في الحديث بالعدوي.

وقال السيوطي في «الديباج» ٥/ ٢٣٦: ولا صفر فيه تأويلان: أحدهما: أن

ثم يحتاجون أيضًا إلى تأخير صفر إلى الشهر الذي بعده كحاجتهم إلى تأخير المحرّم، فيؤخرون تحريمه إلى ربيع، ثم يمكثون بذلك ما شاء الله، ثم يحتاجون إلى مثله، ثم كذلك فكذلك تتدافع شهرًا بعد شهر حتى استدار على السنة كلها [١٦٧/ب] فقام الإسلام وقد رجع المحرم إلى موضعه الذي وضعه الله به، وذلك بعد دهر طويل.

وقال مجاهد: كان المشركون يحجون في كل شهرٍ عامين، فحجوا في ضفر في ذي الحجة عامين، ثم حجوا في المحرم عامين، ثم حجوا في صفر عامين، وكذلك في الشهور حتى وافقت حجة أبي بكر التي عليه في العام قبل حجة الوداع السنة الثانية من ذي القعدة، ثم حج النبي في في العام القابل حجة الوداع فوافقت ذا الحجة، فذلك حين قال النبي في في خطبته: «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات خطبته: «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته عوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهرًا منها أربعة حرم ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان »(١).

المراد تأخيرهم تحريم المحرم إلى صفر، وهو النسيء الذي كانوا يفعلونه، وبهذا قال مالك وأبو عبيدة، والثاني: أن الصفر دواب في البطن وهي دود؛ كانوا يعتقدون أن في البطن دابة تهيج عند الجوع، وربما تقتل صاحبها، وكانت العرب تراها أعدى من الجرب، قال النووي: وهذا التفسير هو الصحيح، وبه قال مطرف وابن وهب وابن جرير وأبو عبيد وخلائق، قال: ويجوز أن يكون المراد هذا والأول جميعًا، وأن الصفرين جميعًا باطلان.

<sup>(</sup>١) متفق عليه. وقد تقدم.

أراد بذلك ﷺ أن أشهر الحرم رجعت إلى مواضعها، وعاد الحج إلى ذي الحجة، وبطل النسيء(١).

واختلفوا في أول من نسأ:

فقال ابن عباس والضحاك وقتادة ومجاهد: أول من نسأ النسيء بنو مالك بن كنانة (٢)

وأثر مجاهد أورده بنحوه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٢٦ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

وقد أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ٢/ ٢٧٥- ٢٧٦، والطبري في «جامع البيان» ١٣١- ١٣١ من طريق معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد... بنحوه.

وبمعناه عند ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٧٩٥ من طريق ورقاء، عن ابن أبي نجيح.

قال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٢٠٢/٠: وهذا الذي قاله مجاهد فيه نظر أيضًا، وكيف تصح حجة أبي بكر وقد وقعت في ذي القعدة وأنى هذا؟ وقد قال الله تعالىٰ: ﴿وَأَذَنُّ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ﴾ وإنما نودي به في حجة أبي بكر، فلو لم تكن في ذي الحجة لما قال تعالىٰ: ﴿يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ﴾.

- (۱) قال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٠٢ مبينًا معنى الحديث المذكور: أي إن الأمر في عدّة الشهور وتحريم ما هو محرم منها على ما سبق في كتاب الله من العدد والتوالي، لا كما تعتمده جهلة العرب من فصلهم تحريم بعضها بالنسيء عن بعض والله أعلم.
- (٢) بنو مالك بن كنانة: تقدم ذكر نسبهم عند التعريف بكنانة، ومنهم بنو فراس، ومنهم أم رومان أم عائشة رضي الله عنهما، ومن بني مالك هأؤلاء نسأة الشهور في الجاهلية.

وكانوا ثلاثة (۱): أبو ثمامة جنادة بن عوف بن أمية الكناني، كان يوافي الموسم كل عام على حمار فيقول: أيها الناس إني لا أُعَاب ولا أُحَاب (۲) ولا مرد لما أقول، إنا قد حرّمنا المحرم وأخرنا صفر، ثم (۳) يجيء العام المقبل فيقول: إنا قد حرمنا صفرًا وأخّرنا المحرّم (٤).

وقال الكلبي: أول من فعل ذلك رجل من بني كنانة، يقال له: نعيم ابن ثعلبة، وكان يكون على الناس ١٨٦١/١] بالموسم، فإذا همّ الناس بالصدر قام فخطب الناس فقال: لا مردّ لما قضيت، أنا الذي لا أعاب ولا أخاب أن فيقول له المشركون: لبيك، ثم يسألونه أن ينسأهم شهرًا يغيرون فيه، فيقول: إن صفرًا العام حرام، فإن قال ذلك؛ حلّوا الأوتار، ونزعوا الأسنة والأزجّة، فإن قال حلال؛ عقدوا الأوتار، وشدّوا الأزجة، وأغاروا على الناس. وكان من بعد نعيم بن ثعلبة رجل يقال له جنادة بن عوف، وهو الذي أدركه رسول نعيم بن ثعلبة رجل يقال له جنادة بن عوف، وهو الذي أدركه رسول

<sup>«</sup>جمهرة النسب» للكلبي (ص١٦٣)، «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (ص١٨٨).

<sup>(</sup>١) في (ت): وكان يكنى، وفي جميع المصادر وكانوا ثلاثة ثم لم يذكر إلا واحدًا؟!

<sup>(</sup>٢) في (ت): ولا أجاب.

<sup>(</sup>٣) في (ت): حتى.

<sup>(</sup>٤) أنظر أقوالهم في: «جامع البيان» للطبري ١٣٠/١٠ - ١٣١، «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم ١٧٩٥، «معاني القرآن» للنحاس ٢٠٧٨، «معالم التنزيل» للبغوي ٤٦/٤ - ٤٧، «زاد المسير» لابن الجوزي ٣/٥٣٥، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/١٣٨، «السيرة النبوية» لابن هشام ٤٤١.

<sup>(</sup>٥) في (ت): أجاب.

### الله ﷺ (۱)

وروىٰ جويبر<sup>(۲)</sup>، عن الضحاك<sup>(۳)</sup>، عن ابن عباس را أول من نسأ النسيء عمرو بن لُحَيّ بن قَمعة بن خِندِف<sup>(٤)</sup>.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو رجل من بني كنانة يقال له: القلمّس في الجاهلية، وكان أهل الجاهلية لا يُغِير بعضُهم على بعض في الأشهر الحرم، يلقى الرجل قاتل أبيه وأخيه ولا يتعرض له، فيقول قائلهم: أخرجوا بنا، فيقال له: هذا المحرم! فيقول القلمّس: إني قد نسأته العام، هما العام صفران، فإذا كان العام

فيه جويبر ضعيف جدًّا.

#### التخريج:

ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤٦/٤ - ٤٧، وعزاه مختصرًا ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٣٦، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ١٣٨، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/٣٤.

وعزا الماوردي في «النكت والعيون» ٢/ ٣٦١ هذا القول للزبير بن بكار. وعزاه ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ٣٣ لأبي علي البغدادي.

- (٢) الأزدي، ضعيف جدًّا.
- (٣) ابن مزاحم، صدوق كثير الإرسال.
- (٤) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٤٧، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» // ١٣٨، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ٤٣، وعمرو بن لحي هو أول من سيّب السوائب، وقال فيه النبي ﷺ ما أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (٢٨٥٦): «رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف، أبا بني كعب هلؤلاء، يجرُّ قَصْبَه في النار».

<sup>(</sup>١) الحكم على الإسناد:

القابل قضينا فجعلناهما محرّمين (١).

وقال منافرهم (٢):

# ومِنَّا نَاسِيء الشَّهرِ القَلَمَّس

وقال الكميت (٣):

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۳۲/۱۰ من طريق ابن وهب، عن ابن زيد.. بنحوه.

وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤٧/٤، وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٢٠١/٧، وعزاه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ١٣٨ للزهري.

قال ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام 1/33: وكان أول من نسأ الشهور على العرب فأحلت منها ما أحل، وحرمت منها ما حرم القلمس، وهو حذيفة بن عبد..، ثم قام بعده على ذلك ابنه عباد بن حذيفة، ثم قام بعد عبّاد قلع بن عباد، ثم قام بعد قلع أمية بن قلع، ثم قام بعد أمية عوف بن أمية، ثم قام بعد عوف أبو ثمامة جنادة بن عوف، وكان آخرهم وعليه قام الإسلام.

قال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٠٣: وقد تكلم الإمام محمد بن إسحاق على هذا في كتاب السيرة كلامًا جيدًا مفيدًا حسنًا فقال:.. فذكره.

(٢) البيت في «جامع البيان» للطبري ١٠/ ١٣٢، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/ ٣٢، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ١٣٨ بغير نسبة.

وذكر الأستاذ محمود شاكر في تحقيقه لـ«جامع البيان» للطبري ٢٥٠/١٤ أن هذا البيت غير مستقيم، وأن الذي وجده ما قاله عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص ابن أمية، قال:

نماني أبو العاصِ الأمينُ وهاشمٌ وعثمانُ والناسي الشهور القلمَّسُ وهو في نسب قريش للمصعب الزبيري (ص٩٨).

(٣) البيت لعمير الطعان في «معجم الشعراء» للمرزباني (ص٢٤٣)، «تهذيب اللغة» للأزهري ١٣/ ٨٣، «لسان العرب» لابن منظور، «تاج العروس» للزبيدي (نسأ).

# ونحنُ النَّاسِئُونَ عَلَىٰ مَعَدٌّ شَهُورِ الحلِّ نَجِعَلُها حَرَاما

فهاذا النسيء الذي قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّةُ ذِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ لَهُ لَكُ فُرِ الله يَضَلُ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَي قرأ أهل المدينة وعاصم وأبو عمرو (يَضِلُ ) - بفتح الياء وكسر الضاد (١١) - ، واختاره أبو حاتم؛ لأنهم هم الضالون لقوله: ﴿يُجِلُونَهُمْ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُمْ عَامًا ﴾.

وقرأ الحسن وأبو رجاء (٢) وأبو عبد الرحمن وقتادة ومجاهد [١٦٨/ب] وابن محيصن (يُضِل) مضمومة الياء مكسورة الضاد (٣) ولها وجهان: أحدهما: أن يكون ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ في محل النصب، أي: يضل الله به الذين كفروا، والوجه الثاني: أن يكون ﴿الَّذِينَ ﴾ في محل الرفع على معنى: يضل به الذين كفروا الناس المقتدين بهم (٤).

وبلا نسبة في «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/ ٣٢، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ١٣٨، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٦/ ٤٤، «التاج» (قلمس).

<sup>(</sup>۱) ٱنظر «إرشاد المبتدي» (ص٣٥٣)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲۷۹/۲).

<sup>(</sup>٢) في «المحتسب» لابن جني ١/ ٢٨٨، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٦/ ٤٤ أن أبا رجاء يقرأ (يَضَلُّ) بفتح الياء والضاد، وفي «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ٤٢ روي عنه الوجهان.

<sup>(</sup>٣) «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ٤٢.

<sup>(</sup>٤) «المحتسب» لابن جني ١/ ٢٨٩، «الموضح في وجوه القراءات» ٢/ ٥٩٤، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٦/ ٤٧.

وقرأ أهل الكوفة -غير أبي بكر- (يُضَل) بضم الياء وفتح الضاد (١) وهي قراءة ابن مسعود الله (٢) واختيار أبي عبيد، لقوله تعالى: ﴿ رُبِّنَ لَهُمْ سُوّءُ أَعْمَالِهِمْ ﴾.

<sup>(</sup>۱) «إرشاد المبتدي» (ص۳۵۳)، «التذكرة» لابن غلبون ۲۸۸۳، «العنوان» لابن خلف (ص۲۰۱)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ۲/۳۷۹.

<sup>(</sup>٢) أنظر «إعراب القراءات» لابن خالويه ٢٤٨/١، «الحجة» للفارسي ١٩٥/٤. وعزا السمين الحلبي في «الدر المصون» ٣/ ٤٧ لابن مسعود قراءة (يُضِلُّ) على البناء للفاعل.

<sup>(</sup>٣) قال الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ١٣٢: فإنه من قول القائل: واطأت فلانًا علىٰ كذا، أواطئه مواطأةً إذا وافقته عليه، معينًا له، غير مخالف عليه.

وفي «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (ص٨٧٤): والمواطأة: الموافقة، وأصله أن يطأ الرجل برجله موطئ صاحبه.

وانظر أيضًا «غريب الحديث» لابن قتيبة (ص١٨٦)، «غريب السجستاني» (ص٣٩٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٧٢/١٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٧٩٥ من طريق معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس.. به. قال الطبري: وذلك قريب المعنى مما بينا، وذلك أنه ما شابه الشيء فقد وافقه من الوجه الذي شابهه.

<sup>(</sup>٥) في (ت): الحلّ

<sup>(</sup>٦) في (ت): أحلُّوا.

شهرًا من الحرم، لئلا يكون الحُرُم أكثر من الأربعة كما حرم الله، فيكون موافقة للعدد فذلك المواطأة (١).

﴿ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ نُبِّنَ لَهُمْ شُوَّءُ أَعْمَىٰلِهِمُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِينَ ﴾.

# قوله تعالىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُونَ ۗ الآية .



هذا حث من الله تعالى رسوله على غزاة تبوك (٢)، وذلك أن النبي على لما رجع من الطائف أمر بالجهاز لغزو الروم (٣)، وذلك في زمان عسرةٍ من الناس، وجدب من البلاد، وشدة من الحرّ، حين ما أخرفت ألنخل، وطابت الثمار، فعظُم على الناس غزو الروم، وأحبوا الظلال والمقام في المسكن والمال، وشقّ عليهم الخروج إلى القتال، وكان رسول الله على قلّ ما خرج في غزاة إلا كنّى عنها وورى بغيرها [١٦٨/١] إلا غزوة تبوك؛ لبُعْد شُقّتِها وكثرة العدو وليتأهب الناس، فأمرهم بالجهاد (٥) وأخبرهم بالذي (٢) يريد، فلما

<sup>(</sup>١) أنظر «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ٤٧، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ١٣٩.

<sup>(</sup>۲) أنظر «تفسير مجاهد» ١/ ٢٧٨، «جامع البيان» للطبري ١٠/ ١٣٣، «أسباب النزول» للواحدي (ص٢٥٠- ٢٥١)، وحكى الزجاج في «معاني القرآن» الإجماع عليه ٢/ ٤٤٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أمر بالجهاد بغزوة الروم، والمثبت من (ت) وهو أجود.

<sup>(</sup>٤) في (ت): أحرقت، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في (ت): بالجهاز.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: الذين، والمثبت من (ت).

علم الله تعالى تقاقُل الناس أنزل: ﴿ يَكَا أَيُهَا اللَّذِينَ ،َامَنُواْ مَا لَكُوْ ﴾؛ أيُّ شيء أمركم ﴿ إِذَا قِيلَ لَكُوْ ﴾؛ أي إذا قال لكم رسول الله ﷺ ﴿ انفِرُوا ﴾ انخرجوا ﴿ فِ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ وأصل النفر مفارقة مكان إلى مكان لأمر هاجه على ذلك، يقال: نفر فلان إلى ثغر (١) كذا ينفر نفرًا ونفيرًا، ومنه نفور الدابة ونفارها (٢).

وأَنَّاقَلْتُمُ تَبِاطأَتُم أَنَّ وقال المبرد: أخلدتم إلى ذلك (٤). ومعناه: لزمتم أرضكم ومساكنكم (٥)، وأصله: تثاقلتم فأدغمت التاء في الثاء وأحدثت لها ألف ليتوصل إلى الكلام بها، وليمكن الأبتداء بها (٢)، كقوله وحَقَّ إِذَا أَدَارَكُواْ فِيها (٧) و وَقَالُواْ أَطَيَّرَنَا (٨) (وَأَرَّتُواْ فِيها (٧) وَ وَأَلُواْ أَطَيَرَنَا (٨) (وَأَرَّتَكُواْ فِيها (٧) وَ أَنْشُد الكسائي (١٠):

<sup>(</sup>١) في الأصل: نفر، وهو تحريف، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>۲) أنظر «جامع البيان» للطبري ۱۳۳/۱۰، «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (ص۸۱۷)، «القاموس المحيط» للفيروزآبادي ۲۰۲/۲.

<sup>(</sup>٣) أنظر «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٢٦٠، «الكشاف» للزمخشري ٢/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٥) «معالم التنزيل» للبغوي ٤٨/٤، «تفسير المصابيح» (ل ١٣٨/ب).

<sup>(</sup>٦) أنظر «معاني القرآن» للأخفش ٣٥٨/١، «جامع البيان» للطبري ١٠/١٣٣، «معاني القرآن» للزجاج ٢/٤٤٧، «معاني القرآن» للنيسابوري ٢/٣٠٦.

<sup>(</sup>٧) الأعراف: ٣٨.

<sup>(</sup>٨) النمل: ٤٧.

<sup>(</sup>۹) يونس: ۲٤.

<sup>(</sup>١٠) البيت بغير نسبة الفراء في «معاني القرآن» ١/ ٤٣٨ وفيه: أنشدني الكسائي..

# تُولِي الضّجيعَ إِذَا مَا ٱشْتَاقَهَا خَصِرًا عَـذْبَ الـمَـذَاق إِذَا مَا ٱتّابِعَ الـقُبَـلُ

أي: تتابع.

﴿ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ ﴾ أي: بخفض الدنيا ودعتها عوضًا عن نعيم الآخرة وثوابها (١) ﴿ فَمَا مَتَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيكُ ﴾.

ثم أوعدهم على ترك الجهاد فقال:

# ﴿إِلَّا نَنفِرُواْ﴾

وقرأ عبيد بن عمير (تنفُروا) بضم الفاء (٢) وهما لغتان ﴿ يُعَذِبْكُمُ عَنْهُم (٣). عَذَابًا أَلِيـمًا ﴾ في الآخرة، وقيل: هو ٱحتباس القَطْرِ عَنْهُم (٣).

وسأل نجدة بن نفيع (٤) ابن عباس على عن هاذِه الآية فقال: إن

فذكره، «جامع البيان» للطبري ١٠/١٣٣، «تفسير المصابيح» (ل ١٣٨/ب)، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/ ٣٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ١٤٠.

<sup>(</sup>١) «معالم التنزيل» للبغوي ٤٨/٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) «شواذ القراءة» للكرماني (ل ١٠٠٠)، «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص٥٧) عن أبي السمال.

<sup>(</sup>٣) ٱنظر «معالم التنزيل» للبغوي ٤٨/٤، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/٤٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: نجد بن رفيع، وفي (ت): نجدة بن بقيع، وكلاهما تصحيف، والتصويب من مصادر الترجمة.

وهو نجدة بن نُفيع الحنفيّ، روىٰ عن ابن عباس، وعنه عبد المؤمن بن خالد الحنفي، قال الذهبي: لا يعرف، وقال ابن حجر: مجهول.

<sup>«</sup>تهذيب الكمال» للمزي ٢٩/ ٣٢١، «ميزان الا عتدال» للذهبي ٤/ ٢٤٥، «تقريب التهذيب» لابن حجر (٧١٤٩).

رسول الله ﷺ استنفر حيًا من أحياء العرب، فتثاقلوا عنه [١٦٩/ب] فأمسك عنهم المطر فكان ذلك عذابهم (١).

﴿ وَيَسْتَبُدِلُ ﴾ بكم ﴿ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ﴾ خيرًا منكم وأطوع (٢). وقال سعيد بن جبير: هم أبناء فارس (٣). وقال أبو روق: هم أهل اليمن (٤).

وقد أخرجه أبو داود في الجهاد، باب في نسخ نفير العامة بالخاصة (٢٥٠٦)، مختصرًا، والطبري في «جامع البيان» ١٠٤٤، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/١٧٩٧، والحاكم في «المستدرك» ٢/٤٠١ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» ٩/٤٤ كلهم من طريق عبد المؤمن بن خالد، عن نجدة.. به. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي!

ولا أعلم وجه تصحيحهما لهاذا الحديث مع ما تقدم من جهالة نجدة حيث لم يرو عنه غير واحد ولم يوثق.

ولعل الأستاذ محمود شاكر قد آغتر بتصحيح الحاكم، فبنى عليه توثيق نجدة حيث قال عنه: ثقة؛ كما في تعليقه على «جامع البيان» للطبري ٢٥٥/١٤. وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» (ص٢٤٦): ضعيف.

- (٢) أنظر «تفسير مقاتل» ٢/ ١٧١، «بحر العلوم» للسمرقندي ٢/ ٤٩.
- (٣) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤٨/٤، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ١٤٢، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ٤٤.
- (٤) «معالم التنزيل» للبغوي ٤٨/٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٤٢/٨، «البحر المحيط»: والظاهر مستغني عن «البحر المحيط»: والظاهر مستغني عن التخصيص.

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٣٠ وعزاه لأبي داود وابن المنذر وأبي الشيخ والحاكم وابن مردويه والبيهقي.

﴿ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ﴾ بترككم النفير، لأنه لا حاجة به إليكم (١). ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾.

# قوله تعالىٰ: ﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ ﴾



هذا إعلام من الله تعالى أنه هو المتكفل بنصر رسوله على وإظهار دينه أعانوه أو لم يعينوه، وأنه قد نصره حين كان أولياؤه قليلاً وأعداؤه كثيرًا، فكيف به اليوم وهو في كثرة من العدد والعدة. فقال عز من قائل: إن لا تنفروا أيها المؤمنون إذا أستنفركم، ولا تنصروه إذا أستنصركم، فالله معينه ومغنيه عنكم كما نصره ﴿إِذْ أَخْرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (٢).

﴿ إِذْ هُمَا فِ ٱلْمَارِ﴾ وهو نقب في جبل بمكة يقال له ثور (٦).

<sup>(</sup>۱) «جامع البيان» للطبري ١٠/ ١٣٤، «معالم التنزيل» للبغوي ٤٨/٤.

<sup>(</sup>٢) «جامع البيان» للطبري ١٠/ ١٣٥ - ١٣٦، بتصرف يسير.

 <sup>(</sup>٣) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَمَكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْنِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُ
 وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ۞ ﴿ [الأنفال: ٣٠].

<sup>(</sup>٤) أنظر «معاني القرآن» للزجاج ٢/ ٤٤٩، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ٤٠.

<sup>(</sup>٥) من (ت).

<sup>(</sup>٦) ثور: جبل جنوب مكة، عالي أغبر، يرى من جميع نواحيها المرتفعة، وبه غار ثور الذي ٱختباً فيه رسول الله ﷺ وصاحبه أول هجرته.

﴿ إِذْ يَكَثُولُ لِصَحِيهِ ﴾ أبي بكر ﴿ لَا تَحْـزَنْ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَا ﴾ بالعون والنصرة (١).

ولم يكن حزن أبي بكر شه جبنًا منه، ولا سوء ظنّ، وإنما كان إشفاقًا منه على رسول الله ﷺ؛ وذلك أنه قال: يا رسول الله؛ إن قُتلتُ فأنا رجل واحد، وإن قتلتَ هلكت الأمّة (٢).

[1881] يدل عليه ما أخبرنا الحسن بن محمد بن الحسن بن جعفر (٣) ، قال: نا إبراهيم بن مضارب بن إبراهيم فانئ (٥) –واللفظ له-، قالا: نا الحسين بن الفضل

<sup>&</sup>quot;معجم البلدان" لياقوت ٢/ ١٠٠، "معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية" لعاتق البلادي (ص٧٧).

<sup>(</sup>۱) قال البخاري في «صحيحه» كما في «فتح الباري» ٨/٣٢٦: مَعَنا: ناصرنا.

<sup>(</sup>۲) أنظر «تفسير مقاتل» ۲/ ۱۷۱، «بحر العلوم» للسمرقندي ۲/ ٥١، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ٤٥، وفي «الروض الأنف» للسهيلي ٢/ ٢٣٢: ألا ترىٰ كيف قال: لا تحزن! ولم يقل: لا تخف؛ لأن حزنه علىٰ رسول الله على شغله عن خوفه علىٰ نفسه، ولأنه أيضًا رأىٰ ما نزل برسول الله على من النصب وكونه في ضيقة الغار مع فرقة الأهل ووحشة الغربة، وكان أرق الناس علىٰ رسول الله على وأشفقهم عليه فحزن لذلك.

<sup>(</sup>٣) أبو القاسم ابن حبيب النيسابوري، قيل: كذبه الحاكم.

<sup>(</sup>٤) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٥) من شيوخ أبي عبد الله الحاكم بخراسان، لم أجد له ترجمة، لكن ورد له ذكر في «تكملة الإكمال» لابن نقطة ٣/ ٣٥٤، وفي «حلية الأولياء» لأبي نعيم ٧/ ٢١٣، «تاريخ بغداد» للخطيب ٥/ ٤٧٣، «سير أعلام النبلاء» للذهبي ٢٨٩/١٢.

البجلي (۱) ، حدثنا عفان بن مسلم الصفّار (۲) ، نا همام (۳) ، عن ثابت (۱) ، عن أنس على (۱) ، أن أبا بكر على حدثه قال: قلت للنبي ونحن في الغار: «لو أن أحدًا نظر إلى تحت قدميه لأبصرنا »، فقال: «يا أبا بكر ؛ ما ظنّك باثنين الله ثالثهما »(۲).

(٥) الصحابي المشهور.

(٦) [١٤٤١] الحكم على الإسناد:

إسناده فيه من لم أعرفهم.

#### التخريج:

أورده السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٣٥ وعزاه لابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي وأبي عوانة وابن حبان في «صحيحه» وابن المنذر وابن مردويه.

وقد أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١٠١/١١ (٣٢٤٦٥)، وأحمد في «المسند» ٤/١ (١٠١)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» ٣/٣٧١- ١٧٤، وابن والترمذي في التفسير باب ومن سورة التوبة (٣٠٩٦)، والطبري ١٣٦/١٠، وابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ١٨١/١٤، والبيهقي في «دلائل النبوة» ٢/ ٤٨٠ من طريق عفان بن مسلم.. بنحوه.

وأخرجه البخاري في فضائل الصحابة، باب مناقب المهاجرين وفضلهم (٣٦٥٣)، وفي باب هجرة النبي على إلى المدينة (٣٩٢٢)، ومسلم في فضائل الصحابة، باب فضل أبي بكر السنة (٢٣٨١)، والبغوي في «شرح السنة» ١٣/ ٣٦٥ من طرق عن همام بن يحيل.. بنحوه.

<sup>(</sup>۱) ذكره الذهبي في «الميزان»، ورد عليه ابن حجر في «اللسان»، وعاب عليه ذكره في كتابه..

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الله الباهلي، أبو عثمان الصفار البصري، ثقة ثبت، وربما وهم.

<sup>(</sup>٣) ابن يحيى بن دينار العوذي، ثقة ربما وهم.

<sup>(</sup>٤) ابن أسلم البناني أبو محمد البصري، ثقة عابد.

قال مجاهد: مكث رسول الله ﷺ في الغار ثلاثًا (١).

قال عروة: وكان لأبي بكر الله على منيحة من غنم، وكان عامر بن فهيرة الله يكل الغنم على رسول الله على بالغار (٢).

وقال قتادة: كان عبد الرحمن بن أبي بكر الله يختلف إليهما، فلما أراد رسول الله على الخروج، جاءهم بناقتين، فانطلقوا وكانوا أربعة: النبي على الله وأبو بكر، وعامر بن فهيرة، وعبد الله بن أريقط الليثي (٣).

<sup>(</sup>۱) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٣٦ لابن أبي شيبة. وهو في «مصنفه» ٧/ ٣٤٥، «جامع البيان» للطبري ١٠/ ١٣٦، من طريق شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد.. بنحوه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٣٦/١٠ من طريق أبان العطار، عن هشام بن عروة، عن عروة.. بنحوه.

وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» ٢/ ٤٧٨ من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة.. بأتم مما ذكره المؤلف.

وهو بمعناه جزء من حديث عائشة الطويل في خبر الهجرة، أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب هجرة النبي على وأصحابه إلى المدينة (٣٩٠٥)، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» ٢/ ٥٨٤، وأحمد في «المسند» ٦/ ١٩٨ (٢٥٦٢٦) من طريق عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها، وفيه: ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم، فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء.

<sup>(</sup>٣) ويقال: ابن أريقد، دليل النبي ﷺ وأبي بكر لما هاجرا إلى المدينة، وكان على دين قومه، قال الحافظ في «الإصابة» ٦/٥: ولم أر من ذكره في الصحابة إلا الذهبي في «التجريد»، وقد جزم عبد الغني المقدسي في «السيرة» له بأنه لم يعرف له إسلامًا، وتبعه النووي في «تهذيب الأسماء»، وقال السهيلي في «الروض الأنف» ٤/ ٢٢٥: لم يكن إذ ذاك مسلمًا، ولا وجدنا من طريق صحيح أنه أسلم بعد ذلك.

قال الزهري: لما دخل رسول الله على وأبو بكر الغار أرسل الله زوجًا من حمام حتى باضتا في أسفل الثقب، والعنكبوت حتى نسج بيتًا، فلما جاء سراقة بن مالك في طلبهما فرأى بيض الحمام وبيت العنكبوت قال: لو دخلاه لتكسّر البيض وتفسخ بيت العنكبوت فانصرف (1).

وقال النبي ﷺ: «اللهم أعم أبصارهم» فعميت أبصارهم عن

<sup>(</sup>۱) ذكره البغوي تبعًا للمصنف، ولم أجده عن الزهري عند غيرهما. لكن وجدت الحافظ في «فتح الباري» ٧/ ٢٣٦ قد أشار إلى رواية للزهري أخرجها موسى بن عقبة في مغازيه ؛ ذكر فيها خبر الهجرة، ولكن لم يذكرها الحافظ كاملة وإنما أورد مقاطع منها ليس هذا فيها، فلعله منها.

وقصة بيض الحمام ونسج العنكبوت على الغار رويت من طرق ضعيفة عن زيد بن أرقم وأنس بن مالك والمغيرة بن شعبة الله كما في «الطبقات الكبرى» لابن سعد 1/ ٢٢٩ و«كشف الأستار» ٢/ ٢٩٩، وعن الحسن البصري.

وقد أوردها الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» ٣/ ١٨١– ١٨٢ وبيّن ضعفها. وانظر أيضًا «أحاديث الهجرة» للسعود (ص١٣٨– ١٤٠).

وأجود ما روي فيها كما قال ابن كثير رحمه الله، ما أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» ٣٨٩/٥، وأحمد في «المسند» ٣٤٨/١ (٣٢٥١) من طريق مقسم، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ الآية. وفيه: فاقتصوا أثره، فلما بلغوا الجبل أختلط عليهم الأمر، فصعدوا الجبل فمروا بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا: لو دخل ها هنا لم يكن ينسج العنكبوت على بابه. قال ابن كثير ٣/ ١٨١: هذا إسناد حسن، وهو من أجود ما روي في قصة نسج العنكبوت على فم الغار وذلك من حماية الله لرسوله على .

وذكره الحافظ في «فتح الباري» ٧/ ٢٣٦ وحسن إسناده.

دخوله وجعلوا يضربون يمينًا وشمالًا حول الغار(١).

[1887] وأنا أبو محمد عبد الله بن حامد الفقيه (٢)، أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه (٣)، نا أخبرنا موسى [١٧٠/ب] بن الحسن بن عباد (٤)، نا عفان بن مسلم (٥)، نا السري بن يحيى (٢)، حدثنا محمد ابن سيرين (٧) قال: ذُكِر رجال في (٨) عهد عمر رها فكأنهم فضلوا عمر على أبي بكر في قال: فبلغ ذلك عمر شيء فقال: والله لليلة من أبي بكر خير من آل عمر، وليوم من أبي بكر خير من آل عمر، لقد خرج رسول الله عليه ليلة أنطلق إلى الغار ومعه أبو بكر في له وساعة خلفه، حتى فطن له رسول الله فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه، حتى فطن له رسول الله فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه، حتى فطن له رسول الله

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ في «الكاف الشاف» ٧٦/٤: لم أجده. وكذا قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» ٧٧/٧.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٣) الصبغي، لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٤) في (ت): عبادة، وهو تحريف.

وهو موسى بن الحسن بن عبًاد النّسائي، أبو السري البغدادي، الملقب بالجلاجلي، لطيب صوته، محدث مقرئ، قال الدارقطني: لا بأس به، توفي سنة (۲۸۷هـ).

انظر: «سؤالات الحاكم» للدارقطني (ص١٥٦)، «تاريخ بغداد» ٤٩/١٣، «سير أعلام النبلاء» ٣٧٨/١٣.

<sup>(</sup>٥) الصفار، ثقة، ثبت، وربما وهم.

<sup>(</sup>٦) السري بن يحيى بن إياس بن حرملة الشيباني البصري، ثقة.

<sup>(</sup>v) ثقة، ثبت.

<sup>(</sup>٨) في (ت): علي.

غلله فقال: «يا أبا بكر؛ مالك تمشي ساعة بين يدي وساعة خلفي؟ » فقال: يا رسول الله؛ أذكر الطلب فأمشي خلفك، ثم أذكر الرصد فأمشي أمامك<sup>(۱)</sup>. فقال: «يا أبا بكر؛ لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني؟ » قال: نعم والذي بعثك بالحق.

فلما أنتهينا إلى الغار قال أبو بكر شان مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ الغار، فدخل فاستبرأه حتى إذا كان في أعلاه ذكر أنه لم يستبرئ الحجرة فقال: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ الحجرة، فدخل فاستبرأها(٢) ثم قال: أنزل يا رسول الله، فنزل.

فقال عمر ﷺ: والذي نفسي بيده؛ لتلك الليلة خير من آل عمر (٣). [١٤٤٣] وأخبرنا عبد الله بن حامد (٤)، أنا أبو بكر بن إسحاق (٥)،

<sup>(</sup>١) في (ت): بين يديك.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فاستبرئ، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٣) [١٤٤٢] الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف لانقطاعه بين ابن سيرين وعمر بن الخطاب الله.

التخريج:

وقد أخرجه الحاكم في «المستدرك» ٣/٦ ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» ٢/٢٧ من طريق أبي بكر بن إسحاق، عن موسى بن الحسن.. به.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، لولا إرسال فيه، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٥) الصبغي، لم يذكر بجرح أو تعديل.

أنا محمد بن إسحاق السراج (۱)، نا إسماعيل بن أبي الحارث (۲)، نا داود بن المحبّر (۳)، عن أبي عوانة (٤)، عن فراس (۱)، عن الشعبي (۱)، قال: لقد عاتب الله تعالى أهل الأرض جميعًا غير أبي بكر في هاذِه الآية (۷).

وقال<sup>(^)</sup> أبو بكر الصديق الهاراء) (<sup>(٩)</sup>:

(٧) [١٤٤٣] الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف جدًّا لحال داود بن المحبر.

#### التخريج:

وقد ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٣٥ عن الشعبي، وعزاه لابن المنذر. ولم أجد من أسنده غير الثعلبي.

وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣٦/٣، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ٥٥ منسوبًا لسفيان بن عيينة. قال ابن عطية في «المحرر الوجيز»: أقول بل خرج منها كل من شاهد غزوة تبوك ولم يتخلف، وإنما المعاتبة لمن تخلف فقط.

<sup>(</sup>١) أبو العباس السراج، إمام، حافظ، ثقة.

<sup>(</sup>۲) إسماعيل بن أبي الحارث أسد بن شاهين البغدادي، أبو إسحاق. قال الدارقطني: ثقة، صدوق، ورع، فاضل، وقال الحافظ: صدوق. مات سنة (۲۰۸هـ). انظر: «تهذيب الكمال» ۲/ ٤٢، «التقريب» (۲۲۸هـ).

<sup>(</sup>٣) متروك.

<sup>(</sup>٤) الوضاح اليشكري، ثقة ثبت.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: عن أبي فراس، وهو تحريف، والتصويب من (ت). وهو فراس بن يحيى الهمداني الخارفي أبو يحيى الكوفي المكتب، صدوق ربما وهم.

<sup>(</sup>٦) عامر بن شراحيل الشعبي، ثقة، مشهور، فقيه، فاضل.

<sup>(</sup>٨) في (ت): وذكر.

<sup>(</sup>٩) الأبيات ذكرها السهيلي في «الروض الأنف» ٢/ ٢٣٤، وأبو حيان في «البحر

قال النبي ولم يجزع يرقدني(١)

ونحن في سدف من ظلمة الغار

لا تخش شيئًا فإن الله ثالثنا

وقد تكفل لى منه بإظهار

وإناما كيد من تخشي بوادره

كيد الشياطين قد كادت لكفار

والله مهلكهم طرًا بما صنعوا

وجاعل المنتهى منهم إلى النار

قوله تعالىٰ: ﴿فَأَنَـزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ سكونه وطمأنينته (٢) ﴿عَلَيْهِۥ ؟ أي علىٰ رسول الله ﷺ (٣).

وقال ابن عباس على أبي بكر الصديق اللَّيِّلَا، فأما النبي ﷺ

المحيط» ٥/ ٤٥، وابن كثير في «البداية والنهاية» ٣/ ١٨١ مقتصرًا على البيتين الأولين.

<sup>(</sup>١) في جميع المصادر: يوقرني.

<sup>(</sup>۲) أنظر «غريب الحديث» لابن قتيبة (ص١٨٦)، «زاد المسير» لابن الجوزي ٢/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٣) عزا ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٤٠ هذا القول لمقاتل، وهو في «تفسيره» ٢/ ١٧١، ورجحه الطبري في «جامع البيان» ١١/٧٠، وقواه ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ٣٦.

قال ابن كثير ٧/ ٢٠٦ وهو أشهر القولين. وعزاه أبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ٤٥ للجمهور.

فكانت السكينة عليه قبل ذلك (١).

﴿ الله وقرأ مجاهد: (وآيده) -بالمد أَ ﴿ وَجُنُودٍ لَمُ الله وَهُمُ وَ لَمُ الله وَهُمُ وَمُ الله وَهُمُ الله وهم الملائكة ﴿ وَجَعَلَا مُعَلِّمَهُ الله وهم الملائكة ﴿ وَجَعَلَا مُعَلِّمَهُ الله وهم المقهورة المغلوبة ﴿ وَحَلِمَهُ الله وَ وَالله المقهورة المغلوبة ﴿ وَحَلَمَهُ الله وَ وَالله وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَالله وَالله وَ وَالله وَا

(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٠١ من طريق جعفر، عن سعيد، عن ابن عباس.. به.

وعزاه ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٤٠ لعلي بن أبي طالب، وحبيب بن أبي ثابت أيضًا.

واختاره النحاس في «معاني القرآن» ٣/ ٢١٠، وحكى القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ١٤٨ عن ابن العربي قوله: قال علماؤنا: وهو الأقوى، لأنه خاف على النبي على من القوم، فأنزل الله سكينته عليه بتأمين النبي على النبي على النبي المنابع المنابع

وقال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٢٠٦/٧ معلقًا على قول ابن عباس: وهذا لا ينافي تجدد سكينة خاصة بتلك الحال، ولهذا قال: وأيده بجنود لم تروها. وجوّز الزجاج في «معاني القرآن» ٢/ ٤٤٩ الوجهين.

وحكى ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٤١ عن ابن الأنباري وجهًا ثالثًا في مرجع الضمير، وهو أن الهاء هاهنا في معنىٰ تثنية، والتقدير، فأنزل الله سكينته عليهما، فاكتفىٰ بإعادة الذكر علىٰ أحدهما من إعادته عليهما.

واستدل له أبو حيان في «البحر المحيط» ٥/٥٤ بما في مصحف حفصة فأنزل الله سكينته عليهما وأيدهما.

- نظر «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ٤٦.
  - نظر «جامع البيان» للطبري ١٠/ ١٣٧.
- القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٤٣٨، «التذكرة» لابن غلبون (٢٣٥٨)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٢٧٩، «الموضح في القراءات» ٢/ ٥٩٥.

﴿ مِنَ الْعُلْيَ أَنْ العالية، قال ابن عباس عَيْنَا: الكلمة السفلي كلمة الشرك، والعليا لا إله إلا الله (١) . ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ مَكِيمٌ ﴾.

### قوله تعالى: ﴿أَنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا﴾



قال أبو الضحيٰ (٢): أول آية نزلت من (براءة) هاذِه الآية (٣).

قال مجاهد: قالوا فينا الثقيل وذو الحاجة والضيعة (٤) والشغل والمنتشرِ أمرُهُ فأنزل الله هانِه الآية وأبى أن يعذرهم (٥).

وضعف العكبري هانيه القراءة من ثلاثة أوجه في «إملاء ما من به الرحمن» ٢/ ١٥، وأجاب عنها السمين الحلبي في «الدر المصون» ٦/ ٥٣.

(۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٣٩ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ١٣٧، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١/ ٢٧٢، والبيهقي في «الأسماء والصفات» ١/ ٢٧٢ من طريق معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس.. به.

(٢) مسلم بن صُبّيح القرشي الكوفي، ثقة حجة.

(٣) أورده السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٣٩ وعزاه للفريابي وأبي الشيخ. وذكره ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٠٦ مسندًا.

وهو في «المصنف» لابن أبي شيبة ٧/ ٢٠ (١٩٥٨٩)، «جامع البيان» للطبري ١٠/ ١٤٠ من طريق وكيع، عن سفيان، عن أبي الضحي.. به.

وأخرجه الطبري أيضًا في «جامع البيان» ١٠/ ١٤٠ من طريق إسرائيل، عن سعيد بن مسروق، عن مسلم بن صبيح.. به.

(٤) في الأصل: والضيقة، والمثبت من (ت) و «تفسير مجاهد» ١/ ٢٧٩.

(٥) «تفسير مجاهد» ١/٩٧١.

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٤٠، وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

#### واختلفوا في معنى الخفاف والثقال:

فقال أنس والحسن والضحاك ومجاهد وقتادة وعكرمة وشِمْر بن عطية (١) ومقاتل بن حيان: شبابًا وشيوخًا (٢) [١٧١/ب].

ونحوه في «المصنف» لابن أبي شيبة ٧/ ٢٣ (١٩٦٠١)، «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم ٦/ ١٨٠٣.

(١) في (ت): سمرة بن عطاء، وهو تحريف.

تنبيه: تحرّف في مطبوعة «تفسير الطبري» -ط شاكر- ٢٦٣/١٤ إلى بشر بن عطية مما جعل المحقق لا يهتدي إليه!

(۲) أنظر آثارهم وما بعدها في تفسير الخِفَاف والثَّقَال في «المصنف» لابن أبي شيبة ۷/ ۲۲ - ۲۲، «جامع البيان» للطبري ۱۰/ ۱۳۷ - ۱۳۹، «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم ٢/ ١٨٠٢ - ١٨٠٣، «معاني القرآن» للنحاس ٣/ ٢١١، «النكت والعيون» للماوردي ٢/ ٣٦٥ - ٣٦٦، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ٥٣ - ٥٤، «زاد المسير» لابن الجوزي ٣/ ٤٤٢ - ٤٤٣، «الدر المنثور» للسيوطي ٣/ ٤٤٠.

قال الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ١٤٠ ... ولم يكن الله جل ثناؤه خصّ من ذلك صنفًا دون صنف في الكتاب، ولا على لسان الرسول على ولا نصب على خصوصه دليلًا، وجب أن يقال: إن الله جل ثناؤه أمر المؤمنين من أصحاب رسوله بالنفر للجهاد في سبيله خفافًا وثقالًا مع رسوله على كل حال من أحوال الخفة والثقل.

وقال أبو جعفر النحاس في «معاني القرآن» ٣/٢١٢: وهانَّ الأقوال متقاربة، والمعنى: أنفروا على كل الأحوال، ومن أجمع هانِّه الأقوال قول الحسن: في العسر واليسر بتصرف يسير.

وقال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٠٨: وهذا كله من مقتضيات العموم في الآية.

وقال أبو حيان في «البحر المحيط» ٥/٤٦: وذكر المفسرون من معاني الخفة والثقل أشياء لا على وجه التخصيص بعضها دون بعض، وإنما يحمل ذلك على التمثيل لا على الحصر.

وقال الحكم: مشاغيل وغير مشاغيل.

وقال أبو صالح: خفافًا من المال؛ أي: فقراء، وثقالًا منه؛ أي: أغنياء.

وقال ابن زيد: الثقيل الذي له الضيعة (١)، فهو ثقيل يكره أن يدع ضيعته ويخرج، والخفيف الذي لا ضيعة له.

وقال ابن عباس ريان: نشاطًا وغير نشاط.

وقال عطية العوفي: ركبانًا ومشاة.

وقال مرّة الهمداني: أصحاء ومرضى.

وقال يمان بن رئاب: عزابًا ومتأهلين.

وقيل: خفافًا مسرعين خارجين ساعة استماع النفير، يقال: خفّ الرجل خفوفًا إذا مضى مسرعًا، وثقالًا؛ أي: بعد الرّويّة (٢) فيه والاستعداد له.

وقيل: خفافًا من السلاح؛ أي مقلين منه، وثقالًا مستكثرين منه، والعرب تسمي الأعزل مخفًّا.

وقيل: خَفَاقًا من حاشيتكم وأتباعكم، وثقالًا متكثرين بهم (٣). ﴿ وَجَلِهِدُواْ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: في نسخة: الصنعة وكذا ما بعدها صنعته وصنعة.

<sup>(</sup>۲) في (ت): التروية.

<sup>(</sup>٣) عزاه أبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ٤٦ للتبريزي.

[1888] أخبرنا عبد الله بن حامد الوزان (۱٬۰ قال: أنا مكي بن عبدان (۲٬۰ قال: نا محمد بن يحيل (۳٬۰ نا حجاج (٤٠) نا حجاج (۴٬۰ قال: نا محمد بن يحيل (۳٬۰ عن أبس، أنّ أبا طلحة و قرأ عن ثابت (۱٬۰ وعلي بن زيد (۲٬۰ عن أنس، أنّ أبا طلحة و قال: أي سورة (براءة) فأتى على هاذِه الآية و أنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا فقال: أي بَنِيّ ؛ جهّزوني جهّزوني، فقال بنوه: يرحمك الله؛ قد غزوت مع النبي على حتى مات، ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حتى ماتا، فنحن نغزو عنك، فقال: لا؛ جهّزوني، فغزا البحر، فمات في البحر، فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلى بعد سبعة (۸٬۰ أيام، فدفنوه فيها ولم يتغير (۹٬۰).

إسناده فيه شيخ المصنف لم أر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وبقية رجاله ثقات، وعلي بن زيد وإن كان ضعيفًا إلا أنه قد توبع.

#### التخريج:

<sup>(</sup>١) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>Y) المحدث، الثقة، المتقن.

<sup>(</sup>٣) الذهلي، ثقة، حافظ، جليل.

<sup>(</sup>٤) ابن المنهال الأنماطي، أبو محمد السلمي مولاهم، البصري، ثقة فاضل.

<sup>(</sup>٥) ابن سلمة البصري، ثقة عابد، أثبت الناس في ثابت.

<sup>(</sup>٦) ابن أسلم البناني، ثقة، عابد.

<sup>(</sup>٧) ابن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي البصري، ضعيف.

<sup>(</sup>A) في الدر المنثور: تسعة، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٩) [١٤٤٤] الحكم على الإسناد:

وقد أورده السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٢٤٠ وعزاه لابن سعد وابن أبي عمر العدني، وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد، وأبي يعلى، وابن المنذر، وابن أبي

وقال الزهير: خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو [١/١٧٦] وقد ذهبت إحدى عينيه، فقيل له: إنك عليل صاحب ضرّ، فقال: ٱستنفر الله الخفيف والثقيل، فإن لم يمكني الحرب كثّرت السواد، وحفظت المتاع<sup>(١)</sup>.

ثم نزلت في المتخلفين عن غزاة تبوك من المنافقين:

(DANG) (DANG) (DANG)

حاتم، وابن حبان في «صحيحه»، وأبي الشيخ، والحاكم، وابن مردويه. وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ٣/ ٥٠٧، وابن المبارك في «الجهاد» (ص ٩٠) ومن طريقه الحاكم في «المستدرك» ٣/ ٣٥٣ ومن طريق الحاكم البيهقي في «السنن الكبرى» ٩/ ٢١.

وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» ٦/ ١٣٨ ومن طريقه ابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ١٥٢/١٦ وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ٥/ ٩٢ في «الإحسان» ١٥٢/١٦ وأبن أبي عاصم (٢٨٦٤)، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٠٢، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ٣/ ٤٤٤، والحارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحث» ٢/ ٩٢٨.

كلهم من طرق عن حماد بن سلمة، عن ثابت وعلي بن زيد.. بنحوه. و وبعضهم لا يذكر ثابتًا، والبعض لا يذكر على بن زيد.

وأخرجه ابن أبي عمر في «مسنده» كما في «المطالب العالية» ١٢٤/٤ من طريق سفيان، عن على بن زيد. بمعناه مختصرًا.

قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي. وذكر الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٩/ ٣١٢ - ٣١٣ وقال: رجاله رجال الصحيح.

(۱) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٥٤، والزمخشري في «الكشاف» ٢/ ١٥٣، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ١٥١.

£ Y ..

### ﴿لُوۡ كَانَ﴾

أسمها مضمر؛ أي: لو كان ما تدعوهم إليه (١) ﴿عَرَضًا قَرِبًا﴾ غنيمة حاضرة (٢) ﴿وَسَفَرًا قَاصِدًا﴾ وموضعًا قريبًا (٣). قال المبرد: قاصدًا؛ أي: ذا قصد، مثل (تامر) و(لابن) و (رابح).

وقيل: هو طريق مقصود، فجعلت صفته على تقدير فاعل؛ كقوله: (عيشة راضية) و (ماء دافق).

﴿ لَّا تَّبَّعُوكَ وَلَكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ﴾ يعني المسافة (٤).

وقال ابن كيسان: هي الغاية التي يخرجون إليها<sup>(ه)</sup>.

وقال قطرب: هي السفر البعيد(٦)، سميت شُقَّة؛ لأنها تشق على

(۱) «معالم التنزيل» للبغوى ٤/٤٥.

<sup>(</sup>۲) «جامع البيان» للطبري ۱٤١/۱۰، «معاني القرآن» للزجاج ۲/٤٤٩، «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (ص۲۷۲).

<sup>(</sup>٣) «جامع البيان» للطبري ١٤١/١٠، «معاني القرآن» للنيسابوري ٣٠٧/١، «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (ص٥٦٠).

<sup>(</sup>٤) «معالم التنزيل» للبغوي ٤/٥٤، «الكشافِ» ٢/١٥٣ وفيه: المسافة الشاطة الشاقة.

<sup>(</sup>٥) «معاني القرآن» للنحاس ٢/٣٣، «معاني القرآن» للزجاج ٢/ ٤٥٠ بدون عزو فيهما.

<sup>(</sup>٦) ذكر هذا المعنى أبو عبيدة في «مجاز القرآن» ١/ ٢٦٠، والبخاري كما في «فتح الباري» ٨/ ٣١٤، والسجستاني في «غريبه» (ص٢٩٠).

وانظر ٱشتقاقها في «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (ص٤٥٩ - ٤٥٧)، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/٤٧.

الإنسان. والقراءة بضم الشين وهي اللغة الغالبة، وقرأ عبيد بن عمير بكسر الشين (١) وهي لغة قيس.

﴿ وَسَيَحَٰلِفُونَ بِاللّهِ لَوِ اَسْتَطَعْنَا ﴾ قرأ الأعمش بضم الواو (٢)؛ لأن أصل الواو الضمة (٣)، وقرأ الحسن بفتح الواو (٤)؛ لأن الفتح أخف الحركات، وقرأ الباقون بالكسر؛ لأن الجزم يحرك بالكسر (٥).

﴿ لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُمُلِكُونَ أَنفُسَهُمْ ﴾ بالحلف الكاذب ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لِنَهُمَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَا تَكُمْ اللَّهُ لَكُذِبُونَ ﴾ في إيمانهم وأيمانهم.

### قوله تعالىٰ: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنكَ﴾



<sup>(</sup>۱) «شواذ القراءة» للكرماني (ل ۱۰۱/ب).

وفي «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص٥٨)، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥٠/٥٤، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٦/ ٥٣ لعيسى بن عمر. وذكرا عن أبي حاتم أنها لغة بني تميم.

<sup>(</sup>٢) «المحتسب» لابن جنى ١/ ٢٩٢، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ٤٧.

<sup>(</sup>٣) قال أبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ٤٧: فرّ من ثقل الكسرة على الواو وشبهها بواو الجمع عند تحريكها لالتقاء الساكنين.

<sup>(</sup>٤) «شواذ القراءة» للكرماني (ل ١٠١/ب)، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/٤٠.

<sup>(</sup>٥) أنظر الأختلاف في أجتماع الساكنين في «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي الكلا - ٢٧٤، «الكتاب» لسيبويه ٢/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٦) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» ٢٥٣/٥، وابن أبي شيبة في «مصنفه» ١٨٠٥/١٢ (٣٥٢٢٥)، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٨٠٥/١٦ من طريق سفيان بن عيينة، عن مسعر، عن عون قال: سمعتم بمعاتبة أحسن من هاذا؟! بدأ بالعفو قبل المعاتبة فقال: عفا الله عنك لم أذنت لهم. واللفظ لابن أبي

قال قتادة وعمرو بن ميمون: ثنتان فعلهما رسول الله على ولم يؤمر بهما: إذنه للمنافقين وأخذه من الأسارى، فعاتبه الله تعالى كما تسمعون (١).

وقال بعضهم: إن الله ﷺ [۱۷۲/ب] وقّره وعظّم أمره ورفع محلّه بافتتاحه الكلام بالدعاء له، كما يقول الرجل لمخاطبه إذا كان كريمًا عنده عفا الله عنك؛ ما صنعت في حاجتي، ورضي الله عنك؛ ألا زرتني (۲).

حاتم. وعزا نحوه البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٥٥، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٤٥ لسفيان بن عيينة.

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٤١ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير. وقد أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» ٥/ ٢١٠، وسعيد بن منصور في «سننه» ٥/ ٢٥٢، والطبري ١٤٢/١٠ من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن ميمون. به.

أما أثر قتادة فلم أجد من ذكره بهذا المعنى، إنما أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٤٢/١٠ من طريق سعيد، عن قتادة: قوله ﴿عَفَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَقَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ النّبِيكَ صَدَقُوا الآية، عاتبه كما تسمعون، ثم أنزل الله التي في سورة النور، فرخص له في أن يأذن لهم إن شاء، فقال: ﴿فَإِذَا السّتَتَلَقُكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِمَن شِمْتَكَ مِنْهُمْ فَجعله الله رخصة في ذلك من ذلك.

ولعل البغوي ٤/٤٥ تنبه لذلك، فلم يتابع المؤلف على نسبة الكلام المتقدم لقتادة، فاقتصر على نسبته لعمرو بن ميمون والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) أنظر «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ٥٥، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ٤٨، وعزاه ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٤٥ لابن الأنباري. وقد نقل أبو حيان في «البحر المحيط» كلامًا حسنًا حول هذا المعنىٰ عن إمام العربية نفطويه.

وقيل: معناه أدام الله لك العفو<sup>(١)</sup>.

﴿ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا ﴾ في أعذارهم ﴿ وَتَعْلَمَ الْكَنْدِبِينَ ﴾ فيها.

قوله تعالىٰ: ﴿ لَا يَسْتَغُذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُؤْمِ ٱلْآخِرِ أَن

يُجَهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُنَّقِينَ ١٩٠

﴿إِنَّمَا يَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتُ

وشكت (٢) ونافقت ﴿ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَنْرَدَّدُونَ ﴾ متحيرين (٣).

قوله تعالىٰ: ﴿وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُــُرُوجَ﴾

إلى الغزو ﴿ لَأَعَدُّوا ﴾ لهيأوا ﴿ لَهُ عُدَّةَ ﴾ قوةً وأُهْبة؛ وهي المتاع والسكراع ﴿ وَلَكِن كَرِهَ اللهُ ﴾ لـم يـرد الله (٤) ﴿ الْبِعَاتَهُمْ ﴾

<sup>(</sup>١) المصادر المتقدمة.

<sup>(</sup>٢) أنظر «جامع البيان» للطبري ١٠/ ١٤٣، «عمدة الحفاظ» للسمين الحلبي ٢/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) أنظر «جامع البيان» للطبري ١٠/ ١٤٣، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/ ٣٩.

<sup>(</sup>٤) ما ذهب إليه المصنف هنا في تفسير الكره في حق الله تعالى بعدم الإرادة هو مذهب أهل التعطيل الذين ينكرون أتصافه تعالى بالصفات الأختيارية (الفعلية)، لأن أسماء الله تعالى عندهم تؤخذ باعتبار الغايات التي هي أفعال، دون المبادئ التي هي أنفعالات وذلك بناء على أصلهم في مسألة حلول الحوادث.

ومذهب السلف أن هانوه الصفات كغيرها من الصفات يثبت ما ورد منها، ولا يجوز تأويل شيء منها بالإرادة أو بالأزلية، وأهل السنة يثبتونها كما يليق بجلال الله وعظمته من غير تشبيه بصفات المخلوقين ومن غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. انظر «مجموع الفتاوى» لابن تيمية ٢/١١٧ - ١١٩، «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية ٢/١١٩.

خروجهم (١) ﴿ فَتُبَّطُّهُمْ ﴾ فمنعهم وحبسهم (٢).

﴿ وَقِيلَ اَقَعُدُواْ ﴾ في بيوتكم ﴿ مَعَ اَلْقَدَعِدِينَ ﴾ يعني المرضى والزمنى. وقيل: النساء والصبيان (٣).

### قوله تعالىٰ: ﴿لَوۡ خَرَجُواْ فِيكُرۡ﴾ الآية

وذلك أن رسول الله على أمر بالجهاد (٤) لغزوة تبوك، فلما خرج رسول الله على ضرب عسكره على ثنية الوداع (٥)، وضرب عبد الله بن أبي عسكره على ذي جُدّة (٢)، أسفل من ثنية الوداع، ولم يكن

<sup>(</sup>۱) روي هذا المعنىٰ عن الضحاك كما عند ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٨٠٧/٦.

<sup>(</sup>٢) روي هذا المعنى عن ابن عباس، والضحاك، والسدي كما عند ابن أبي حاتم ١٨٠٧/٦ وقال الزجاج في «معاني القرآن» ٢/ ٤٥٠: والتثبيط: ردّك الإنسان عن الشيء يفعله.

<sup>(</sup>٣) أنظر «جامع البيان» للطبري ١٠/ ١٤٤، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ٥٥، «زاد المسير» لابن الجوزي ٣/ ٤٤٧.

<sup>(</sup>٤) في (ت): أمر الناس بالجهاز.

<sup>(</sup>٥) ثنية الوداع: ثنية مشرفة على المدينة يطئوها من يريد مكة، وهي من سلع على متنه الشرقي، وفيها عُبِّد الطريق الذاهب إلى العيون والشهداء، وهي اليوم في قلب عمران المدينة.

<sup>«</sup>معجم البلدان» لياقوت ٢/ ١٠٠، «معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» لعاتق البلادي (ص٣٣٢).

<sup>(</sup>٦) كذا في «أسباب النزول» للواحدي (ص٢٥١)، «معالم التنزيل» للبغوي ٢٨٥. وكذا رسمت في مخطوطة «جامع البيان» للطبري لكن أغفلها المحقق ٢٨٥/١٤ وأثبت ما في «التاريخ والسيرة» الآتي. قال السيد أحمد صقر: أي على طريق

بأقل العسكرين. فلما سار رسول الله ﷺ تخلف عنه عبد الله بن أبي فيمن تخلف من المنافقين [١/١٧٦] وأهل الريب؛ فأنزل الله تعالى يعزّي نبيه ﷺ (١) ﴿ لَوَ خَرَجُواْ فِيكُم ﴾ يعني المنافقين ﴿ مَّا زَادُوكُمُ إِلّا خَبَالًا ﴾؛ أي: فسادًا (٢).

وقال الكلبي: شرًّا (٣)، وقال الضحاك: غدرًا ومكرًا (٤).

﴿ وَلاَوْضَعُواْ خِلالكُمْ ﴾ ؛ أي: ولأوضعوا ركابهم بينكم، يقال:

واضح مسلوك.

وفي «تاريخ الطبري» للطبري ٣/ ١٠٣: وضرب عبد الله بن أبي بن سلول عسكره على حِدّة أسفل منه بحذاء ذباب، ونحوه في «السيرة النبوية» لابن هشام ٢/ ٥١٩. وذُباب جبل صغير يقع في شمال المدينة بالقرب من ثنية الوداع من جهة الشمال. كما في «المدينة بين الماضى والحاضر» للعياشي (ص٧٤).

- (۱) أنظر «أسباب النزول» للواحدي (ص٢٥٢)، «معالم التنزيل» للبغوي ٥٦/٤. وانظر أيضًا «الطبقات الكبرئ» لابن سعد ٢/١٦٥، «المغازي» للواقدي ٣/ ٩٩٥، «الثقات» لابن حبان ٢/ ٩٢.
- (٢) عزاه الماوردي في «النكت والعيون» ٢/ ٣٦٨ لابن عباس، وهو قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن» ١/ ٢٦١ والبخاري كما في «فتح الباري» ٨/ ٣١٤، والسجستاني في «غريبه» (ص٢١٧)، والزجاج في «معاني القرآن» ٢/ ٤٥١. قال البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٥٦: ومعنى الفساد: إيقاع الجبن والفشل بين المؤمنين بتهويل الأمر.
- (٣) أنظر «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ٥٠، وقاله أيضًا ابن قتيبة في «غريب القرآن» (ص١٨٧)، وأبو عبيدة في «مجاز القرآن» ١٠٣/١.
  - (٤) «البحر المحيط» لأبي حيان ٥٠٠٥.

وضعت الناقة تَضَعُ وَضعًا ووضوعًا (١) إذا أسرعت السير، وأوضعها صاحبها إيضاعًا؛ أي: جدّ بِها وأسرع (٢).

قال الراجز (٣):

يَالَـيـتَـنـي فِـيـهـا جَـذَع أخــبُّ فــيـهـا وأضَــع

وقال الآخر(٤):

اقْصصِر فَانَّك طَالَ مَا أُوضَعْتَ في إعْجَالِها

قال محمد بن القاسم: يعني: أسرعوا الفرار في أوساطكم (٥).

<sup>(</sup>۱) في «جامع البيان» للطبري ۱۰/ ۱۲٤: وموضوعًا، وكلاهما صحيح كما في «لسان العرب» لابن منظور (وضع).

<sup>(</sup>٢) «جامع البيان» للطبري ١٠/ ١٤٤، «تهذيب اللغة» للأزهري ٣/ ٧٢ - ٧٧، «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (ص٧٤٨).

<sup>(</sup>٣) الرجز لدريد بن الصمة في «ديوانه» (١٢٨)، «أساس البلاغة» للزمخشري (زمع) (ص ٢٧٥) «لسان العرب» لابن منظور، «تاج العروس» للزبيدي (وضع). ولورقة بن نوفل في «لسان العرب» لابن منظور، «تاج العروس» للزبيدي (جذع). وبلا نسبة في «جمهرة اللغة» لابن دريد (٦٥٤)، «تهذيب اللغة» للأزهري ١٤٤٠، «المحتسب» لابن جني ١/ ٣٩٧، «جامع البيان» للطبري ١/٤٤٠، «الدر «معاني القرآن» للزجاج ٢/ ٢٠٤، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ٢٤٩، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٢/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) في (ت): الراجز.

<sup>(</sup>٥) أنظر «البحر المحيط» لأبي حيان ٥١/٥.

وأصل الخِلال من الخلل، وهو الفرجة بين الشيئين، أو بين القوم في الصفوف وغيرها (١)، ومنه قول النبي ﷺ: «تراصوا في الصفوف ولا يتخللّكم الشيطان (٢) كأولاد الحَذَف »(٣).

﴿ يَبَغُونَكُمُ ٱلْفِئْنَةَ ﴾؛ أي: يبغون لكم، يقول: يطلبون لكم ما تفتنون به عن مخرجكم ومغزاكم، يقولون: لقد جُمِع لكم، وفَعِلَ، وفُعِل؛ يخذلونكم (٤).

وصححه ابن خزيمة في «صحيحه» ٣/ ٢٢، وابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ٥/ ٥٣٩، وأصله في الصحيحين.

وقد روي الحديث عن عدد من الصحابة لله منهم:

ابن عباس كما في «المسند» لأبي يعلىٰ ٤/٤٧٤، والبراء بن عازب كما في «المستدرك» الحاكم ١/٣٣٧، «المعجم الصغير» للطبراني ٢٠٦/١.

وأبي أمامة كما في «مسند الشاميين» للطبراني ٢/ ٤٠٤.

والحَذَف: قال البغوي: (غنمٌ سود صغار، واحدتها حَذْفة).

<sup>(</sup>۱) «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير ٢/ ٧٣، «عمدة الحفاظ» للسمين الحلبي 1/ ٥٢٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الشياطين، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في «المسند» ٣/ ٢٦٠، ٢٨٣ (١٣٧٣٥)، وأبو داود في الصلاة -باب تسوية الصفوف (٦٦٧) ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» الصلاة -باب تسوية الصفوف (١٤٠١) ومن طريقه البغوي في «المجتبئ» في الإمامة باب حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينها ٢/ ٩٢، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٣/ ١٠٠ من طرق عن أبان وشعبة، عن قتادة، عن أنس ... بنحوه.

<sup>(</sup>٤) هذا اللفظ مروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عند ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/٧٠٨.

وقال الكلبي: يبغونكم الفتنة؛ يعني: العَتَب والشرّ<sup>(۱)</sup>. وقال الضحاك: يعنى الكفر<sup>(۲)</sup>.

يقال: (بغيتُهُ الشر والخير أبغيه بُغَاءً) إذا التمست له؛ بمعنى (بغيت له)، ومثله (عَكَمْتُكَ) و(حَلَبْتُك)؛ أي (عكمتُ لك)، و(حلبت لك)، فإذا أرادوا أعنتُكَ عليه؛ قالوا: (أَبْغَيتُكَ) و(أَحْلَبْتُك) و(أعكَمتُك) (٣).

﴿ وَفِيكُمُ سُمَّعُونَ لَمُمُّ ﴾ قال مجاهد وابن زيد: وفيكم عيون لهم عليكم، يَردُّون (٤) إليهم ما يسمعون منكم (٥).

<sup>(</sup>۱) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٥٦/٤، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ٥١.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٤٧، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ٥١ عن الضحاك ومقاتل وابن قتيبة.

وانظر «تفسير مقاتل» ٢/ ١٧٣، «غريب الحديث» لابن قتيبة (ص١٠١)، «بصائر ذوي التمييز» للفيروزآبادي ٤/ ١٦٧، وأسند نحوه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٨٠٨/٦ عن السدي وابن زيد.

<sup>(</sup>٣) «جامع البيان» للطبري ١٤٥/١٠ بلفظه.

<sup>(</sup>٤) في (ت): يؤدون.

<sup>(</sup>٥) «تفسير مجاهد» ١/ ٢٨١ من طريق ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد. وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» ٥/ ٢٥٤، والطبري في «جامع البيان» ١/ ١٤٥ - ١٤٦، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٤٠، بنحوه. وأثر ابن زيد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١/ ١٤٦، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٠٩ بنحوه.

وعزا أبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ٥١ هذا القول لابن عيينة والحسن أيضًا. واختاره الطبري في «جامع البيان» ١٤٦/١٠.

قال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١٢ متعقبًا هذا القول: وهذا لا يبقى

وقال قتادة وابن كيسان<sup>(۱)</sup> [۱۷۳/ب]: وفيكم من يسمع كلامهم ويطيعهم<sup>(۲)</sup> . ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمُ بِٱلظَّالِمِينَ ﴾.

### قوله تعالىٰ: ﴿ لَقَدِ ٱبْتَعَوُّا ٱلْفِشْنَةَ مِن قَبْلُ ﴾



أي طلبوا صدّ أصحابك عن الدين، وردهم إلى الكفر، وتخذيل الناس عنك قبل هذا اليوم كعبد الله بن أبي يوم أُحد حين ٱنصرف عنك بأصحابه (٣).

﴿ وَقَلَلْمُوا لَكَ ٱلْأَمُورَ ﴾ وأجالوا فيك، وفي إبطال دينك الرأي بالتخذيل (٤) عنك وتشتيت أمرك (٥) ﴿ حَتَى جَاءَ ٱلْحَقُ ﴾؛ أي: النصر

له أختصاص بخروجهم معهم، بل هذا عام في جميع الأحوال، والمعنى الأول (الآخر) أظهر في المناسبة بالسياق وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين.

<sup>(</sup>۱) في (ت): وابن يسار، ولم أجد من عزا هذا القول لأحدهما، وإنما عزاه الطبري في «جامع البيان» ١٤٦/١٠، والماوردي في «النكت والعيون» ٢/٣٦٩، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٤٨ لابن إسحاق، فلعله وقع تحريف في نسخ الكتاب، أو نسب ابن إسحاق إلىٰ جدّه.

<sup>(</sup>٢) أثر قتادة أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٤٦/١٠ من طريق سعيد، عن قتادة... به.

وذكره الماوردي في «النكت والعيون» ٣٦٩/٢، والبغوي في «معالم التنزيل» \$/٥٦، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٤٨، واختاره أبو عبيدة في «مجاز القرآن» ١/ ٢٦١ وعزاه أبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ٥١ للجمهور!

<sup>(</sup>۳) آنظر «جامع البيان» للطبري ۱٤٧/۱۰.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: بالتحويل، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٥) أنظر «جامع البيان» للطبري ١٠/١٤٧، «معالم التنزيل» للبغوي ٥٦/٤.

## والظفر ﴿ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ ﴾ دين الله (١) ﴿ وَهُمْ كَنْرِهُونَ ﴾.

# قوله ﷺ: ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَكُولُ ٱنَّذَن لِي وَلَا نَفْتِنِّيٌّ ﴾

نزلت في جد بن قيس المنافق، وذلك أن رسول الله على لما تجهز لغزوة تبوك، قال له: «يا أبا وهب؛ هل لك في جهاد (٢) بني الأصفر، تتخذ منهم سَرارِيَّ ووُصفاء (٣) يعني: الروم، وإنما سموا بذلك؛ لأن الحبش غلبت على ناحية الروم، فولدت لهم بناتٍ قد أخذن من بياض الروم وسواد الحبشة، فيكن صُفرًا لُعسًا (٤) من أحسن النساء (٥)، فلما قال ذلك له رسول الله على قال جدّ: يا رسول الله؛ لقد عرف قومي أني رجل مُغْرَم بالنساء، وإني أخشى إن رأيت بنات الأصفر أن لا أصبر عنهن، فلا تَفْتِنِي بِهِنّ وائذنْ لي في القعود وأعينك بمالي.

<sup>(</sup>۱) «معالم التنزيل» للبغوي 3/٥٦، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/١٥٧، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/٠٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بلاد، ولعلها تحرفت عن (جِلاد) كما في بقية المصادر، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٣) وُصفاء: جمع (وصيف) و (وصيفة) وهو الخادم الغلام الشاب، ومثله الخادمة. «القاموس المحيط» ٣/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) لُعسًا: جمع لعساء، وهي التي في لونها سواد، وتكون مشربة بحمرة. «القاموس المحيط» للفيروزآبادي ٢/ ٣٦٣.

<sup>(</sup>٥) ذكر سبب التسمية هاني الفراء في «معاني القرآن» ١/ ٠٤٤.

وقال ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ٤٢ : وذكر النقّاش والمَهدوي أن الأصفر رجل من الحبشة، وقع ببلاد الروم، فتزوج وأنسل بنات لهن جمال، وهذا ضعيف.

فأعرض عنه ﷺ وقال: «قد أَذِنت لك (في ذلك)(١)، فأنزل الله تعالىٰ ﴿وَمِنْهُمْ ﴾ يعني من المنافقين من يقول أئذن لي بالتخلف ولا تفتني ببنات الأصفر(٢).

قال قتادة: ولا تؤثمني (٣).

﴿ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُواً ﴾؛ أي: في الشرك [١/١٧٤] والإثم وقعوا؛ بنفاقهم وخلافهم أمر الله ورسوله.

﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ إِلَّكَفِرِينَ ﴾ مطيفة (٤) بهم وجامعة لهم فيها، فلما نزلت هاذِه الآية قال رسول الله على لبني سلمة وكان الجدّ منهم: «من سيدكم يا بني سلمة؟ » قالوا: جَدّ بن قيس؛ غير أنه بخيل جبان، فقال النبي على : «وأي داءٍ أدوى من البخل؛ بل سيدكم الفتى الأبيض الجعدُ: بشر بن البراء بن معرور »(٥)، فقال سيدكم الفتى الأبيض الجعدُ: بشر بن البراء بن معرور »(٥)، فقال

<sup>(</sup>١) من (ت).

<sup>(</sup>۲) أنظر «جامع البيان» للطبري ١٤٨/١، «أسباب النزول» للواحدي (ص٢٥٢)، «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم ١٨٠٩/، «دلائل النبوة» للبيهقي ٥/٢٢٤، «السيرة النبوية» لابن هشام» ٢/٢٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٤٩/١٠ من طريق سعيد، عن قتادة.. به. وانظر «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٢٦١، «معاني القرآن» للزجاج ٢/ ٤٥١.

<sup>(</sup>٤) في (ت): مطبقة، وكذا الآختلاف بين نسخ البغوي ٥٧/٤.

<sup>(</sup>٥) هذا من تتمة الخبر السابق في قصة الجد بن قيس. وانظر القصة أيضًا في «الطبقات الكبرى» لابن سعد ٣/ ٥٧٠، «الاستيعاب» لابن عبد البر ٢/١١١، ٢/٤، «الإصابة» لابن حجر ٢٤٧/١.

فيه حسان بن ثابت الله (۱):

وقالَ رَسُولُ الله والقولُ الاحقُ

بمن قال مِنَّا مَن تَعُدُّونَ سِيدا

فقلنا له: جَدّ بن قَيس عَلى الذِي

نُبَخِّلُه فِينَا وإن كانَ أَنْكَدا

فقال: وأيُّ السدّاء أدوى مِن الدِّي

رَميتم به جَدًّا وعَالي بها يَدًا

فَسَوَّدَ بسسر بن البسراء ببجوده

وحُتَّ لبشر ذي النَّدا أن يُسوّدا

إذا مَا أَتَاه الوفدُ أنهب ماله

وقسال: خُسذُوه إنَّه عَسائِسدٌ غَسدًا

قوله تعالىٰ: ﴿إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ ﴾

نصر وغنيمة ﴿ تَسُؤُهُم ﴾ تحزنهم؛ يعني المنافقين ﴿ وَإِن تُصِبُكُ مُصِيبَةٌ ﴾ قتل وهزيمة ﴿ يَعُولُواْ قَدُ أَخَذُنَا آمَرَنَا ﴾ حذرًا (٢) ، وأخذنا

وجاء في بعض الروايات أن الذي سوّده النبي على هو عمرو بن الجموح، كما في ترجمته في «الإصابة» لابن حجر ٧/ ٩٥، ورجح ابن عبد البر الأول، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) الأبيات ليست في «ديوانه»، وأوردها الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٥٢)، وأورد الحافظ في «الإصابة» ٧/ ٩٦ نحوها، ولكن في عمرو بن الجموح لا في بشر بن البراء.

<sup>(</sup>٢) في (ت): حِذرنا، وكذا عند البغوي ٤/٥٥.

بالحزم في القعود (١) وترك الغزو ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ أي من قبل هاذِه المصيبة ﴿ وَكَ يَكُونُ ﴾ مستبشرون (٢) معجبون بما ناله من المصيبة.

# ﴿ قُلُ ﴾ لهم يا محمد ﴿ لَّن يُصِيبَنا آ ﴾

# قوله تعالىٰ: ﴿قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ﴾

تنتظرون (٧) ﴿ بِنَا ﴾ أيها المنافقون ﴿ إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَ يُنِّ ﴾ إما النصر والغنيمة مع الأجر الكثير، وإما القتل والشهادة وفيه الفوز الكبير.

<sup>(</sup>١) في الأصل: في الحزم بالقعود، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٢) في (ت): مسرورون، وكذا عند البغوي في «معالم التنزيل» ٤/٥٠.

<sup>(</sup>٣) هو اين مسعود ﷺ.

<sup>(3) «</sup>مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص٥٨)، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ٥٣، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٦/ ٦٣، وفيهما عن طلحة بن مصرف أيضًا أنه قرأ قل هل يصيبنا بتشديد النون مع (هل)، وعنه هو وأعين قاضي الري (هل يصيبنا) بتشديد الياء.

<sup>(</sup>٥) «جامع البيان» للطبري ١٥٠/١٠.

<sup>(</sup>٦) ذكره البغوي» في «معالم التنزيل» ٤/ ٥٧، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ٥٣.

<sup>(</sup>۷) «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (ص۲۳۸)، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ٥٧، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ١٦٠.

[1880] أخبرنا أبو القاسم (۱) الحسن بن محمد بن الحسن المفسر (۲) ، أنا أبو بكر محمد بن جعفر بن أحمد العدل (۳) ، نا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي (٤) ، نا أبو بكر أمية بن بسطام (٥) ، أنا يزيد بن زريع (٦) ، عن روح بن القاسم (٧) ، عن سهيل (٨) ، عن أبي هريرة والله عليه قال: قال رسول الله عليه: «تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرج إلا إيمانًا بالله وتصديقًا لرسوله أن يرزقه الشهادة أو يرده إلى أهله مغفورًا نائلًا ما نال من أجر وغنيمة »(١٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: أبو الحسن، وهو خطأ، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٢) ابن حبيب، قيل: كذبه الحاكم.

<sup>(</sup>٣) أبو بكر المطيري، ثقة مأمون.

<sup>(</sup>٤) محمد بن إبراهيم بن سعيد بن عبد الرحمن البوشنجي، ثقة حافظ.

<sup>(</sup>٥) أمية بن بسطام العَيْشِي -بالياء والشين المعجمة- بصري يكنى أبا بكر، ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وقال الحافظ: صدوق، مات سنة (٢٣١هـ).

انظر: «الجرح والتعديل» ۳۰۳/۲، «الثقات» لابن حبان ۱۲۳/۸، «تهذيب الكمال» ۱/۳۲۱، «التقريب» (۵۵۷).

<sup>(</sup>٦) أبو معاوية البصري، ثقة ثبت.

<sup>(</sup>٧) روح بن القاسم التميمي العنبري، أبو غياث بالمعجمة والمثلثة البصري، ثقة حافظ.

<sup>(</sup>٨) ابن أبي صالح السمان.

<sup>(</sup>٩) ذكوان السمان، ثقة، ثبت.

<sup>(</sup>١٠) [١٤٤٥] الحكم على الإسناد: فيه شيخ المصنف كذبه الحاكم.

﴿ وَنَحَنُ نَتَرَبُّ مِ بِكُمْ ﴾ (ننتظر بكم) (١) إحدى السَّوءتين (٢)؛ إما ﴿ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ ﴾ فيهلككم كما أهلك الأمم الخالية.

قال ابن عباس الله العني الصواعق (٣).

وقال ابن جريج: يعني الموت (٤).

﴿ أَوْ بِأَيْدِينَا ﴾ بالقتل (٥)، إن أظهرتم ما في قلوبكم قتلناكم ﴿ فَتَرَبَّصُونَ ﴾ هلاككم.

### التخريج:

أخرجه أحمد في «المسند» ٢/ ٤٢٤ (٩٤٧٧)، ومسلم في الإمارة باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله (١٨٧٦)، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٩/ ٣٩ من طرق عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.. بنحوه.

وأخرجه مالك في «الموطأ» ٢/ ٤٤٣، والبخاري في فرض الخمس باب قول النبي على أحلت لي الغنائم (٣١٢٣) وفي التوحيد باب قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتَ كَاسَنَا ﴾ (٧٤٥٧)، والنسائي في «السنن الكبرى» في الجهاد، باب فضل روحة في سبيل الله (٤٣٣٠)، والحميدي في «مسنده» ٢/ ٤٦٥، وابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ١٥٧/٠، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٩/ ١٥٧ من طرق عن أبي الزنادن عن الأعرج، عن أبي هريرة.. بنحوه.

- (١) من (ت).
- (٢) في (ت): السُّوءين.
- (٣) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٥١، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ٥٣.
  - (٤) المصدرين السابقين.
  - (٥) قاله ابن عباس وقتادة؛ كما عند الطبري في «جامع البيان» ١٥١/١٠.

540

وقال الحسن: فتربصوا مواعيد الشيطان إنا معكم متربصون مواعيد الله؛ من إظهار دينه واستئصال من خالفه (١). وكان الشيطان يمني المنافقين موت النبي ﷺ.

# قوله تعالى: ﴿قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾

نزلت في جدِّ بن قيس حين اُستأذن [١/١٧٥] النبي ﷺ في القعود عن الغزو وقال: هذا مالي أعينك به (٢).

وظاهر الآية أمر، ومعناه خبر وجزاء (٣)، تقديرها: إن أنفقتم طوعًا أو كرهًا ﴿ أَنْ يُنَقَبَّلُ مِنكُمُّ ﴾ فليس بمقبول منكم، كقوله ﴿ أَسْتَغْفِرُ لَهُمُّ أَوْ لَا تَسَتَغُفِرُ ﴾ لآية.

<sup>(</sup>١) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٨/٤، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥٣/٥.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٤٦ وعزاه لابن جرير.

وهو في «جامع البيان» ١٥٢/١٠ من طريق حجاج، عن ابن جريج، عن ابن عباس.. بنحوه.

وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٥٨، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر هذا المعنى في «معاني القرآن» للفراء ١/ ٤٤١، «معاني القرآن» للزجاج ٢/ ٢٥٣، «جامع البيان» للطبري ١٥٢/١، وجاء عند الزجاج في «معاني القرآن» ٢/ ٤٥٣، والبغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٥٨، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ١٦٠: ومعناه الشرط والجزاء. قال الهمداني في «إعراب القرآن» له ٢/ ٤٧٩ بعد حكاية القولين في معنى الأمر هنا، أنه بمعنى الخبر، والآخر أن معناه الشرط والجزاء، قال: وهذا قريب من هذا؛ لأن معناه الخبر الذي تدخل فيه إن التي للجزاء.

<sup>(</sup>٤) التوبة: ٨٠.

قال الشاع, (١):

## اسِيئِي بنا أو أحسني لا مَلُومَةٌ لَـدَيـنَا ولا مَـقـلِـية إنْ تَـقَـلَّتِ

﴿ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴾ منافقين.

﴿ وَمَا مَنْعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ ﴾

قرأ نافع وعاصم ويحيي (٢) والأعمش وحمزة والكسائي وخلف (يقبل) بالياء لتقديم الفعل، والباقون بالتاء<sup>(٣)</sup>.

﴿ نَفَقَتُهُمْ ﴾ صدقاتهم ﴿ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ﴾ أن

قال الزجاج في «معاني القرآن»: فلم يأمرها بالإساءة، ولكن أعلمها أنها إن أساءت أو أحسنت فهو على عهدها.

(٢) من (ت).

(٣) هكذا عزو القراءة في جميع النسخ وفيه خلط، والصواب أن القراءة بالياء لحمزة والكسائي، والباقون بالتاء. «السبعة» لابن مجاهد (ص٣١٥)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٢٧٩، «الموضح في القراءات العشر» لابن أبي مريم ٢/٥٩٦، «الحجة» للفارسي ١٩٦/٤. وجاء عزوها عند البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٥٨ على الصواب.

<sup>(</sup>۱) البيت لكثيِّر عزة في «ديوانه» (۱۰۱)، «معاني القرآن» للفراء ١٤٤١، «معاني القرآن» للأخفش ١/١٣٧، «جامع البيان» للطبري ١٥٢/١٠، «معانى القرآن» للزجاج ٢/ ٤٥٣، «الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني ٩/ ٣٨، «الأمالي» للقالي ٢/ ١٠٩، «الأمالي» لابن الشجري ١/ ٧٤، «تهذيب اللغة» للأزهري ١٨/٤، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/٦٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ١٦١، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ٥٤، «الدر الصون» للسمين الحلبي .70/7

الأولى في موضع نصب، وأن الثانية في محل (١) رفع؛ تقديره: وما منعهم قبول نفقاتهم إلا كفرهم (٢) ﴿ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوَةَ إِلَّا وَهُمَّ كَنُوهُ مَا لَكُ مَتْ الْفَكَاوَةَ إِلَّا وَهُمَّ كَنُوهُونَ الْمَالَكِ مَتْ الْفَلَون، لأنهم لا يرجون بأدائها ثوابًا ولا يخافون بتركها عقابًا ﴿ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمُ كَنُوهُونَ ﴾ لأنهم يعدونها مَغْرمًا ومَنْعها مَغْنَمًا.

# ٥٥ قوله تعالى: ﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُولُهُمْ وَلَا أَوْلَكُهُمْ ﴾

لأن العبد إذا كان من الله في أستدراج كثّر الله مالَه وولَده ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِلْعَذِبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا﴾ قال مجاهد وقتادة والسدّي: في الآية تقديم وتأخير؛ تقديرها: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة (٣).

<sup>(</sup>١) في (ت): موضع.

<sup>(</sup>٢) أنظر «معاني القرآن» للفراء ١/ ٤٤٢، والزجاج في «معاني القرآن» ٢/ ٤٥٣، «المصنف، «إعراب القرآن» للطبري ١٠٠/ ١٥٠، ومنه استقى المصنف، «إعراب القرآن» للهمداني ٢/ ٤٧٩.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٤٧ عن قتادة، وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم.

وقد أخرجه عن قتادة الطبري في «جامع البيان» ١٠ / ١٥٣، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦ / ١٨١٣ من طريق يزيد، عن سعيد، عن قتادة.. بنحوه. وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦ / ١٨١٣ عن السدي.. بمعناه. وذكره البغوي ٤/ ٥٩ عن مجاهد أيضًا.

وعزاه ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٥٢، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ٥٥ لابن عباس وابن قتيبة أيضًا.

وقال الحسن: إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا [١٧٥/ب] بأخذ الزكاة والنفقة في سبيل الله(١).

وقال ابن زيد: بالمصائب فيها(٢).

وقيل: بالتعب في جمعه، والوجل في حفظه، والكره في إنفاقه (٣).

وقال النحاس في «معاني القرآن» وهاذا قول أكثر أهل العربية.

ورد الطبري في «جامع البيان» ١٥٣/١٠ هذا التوجيه بقوله: وإنما وجه من وجه ذلك إلى التقديم وهو مؤخر؛ لأنه لم يعرف لتعذيب الله المنافقين بأموالهم وأولادهم في الحياة الدنيا وجهًا يوجّهه إليه، وقال: كيف يعذبهم بذلك في الدنيا وهي لهم فيها سرور؟ وذهب عنه توجيهه إلى أنه من عظيم العذاب عليه إلزامه ما أوجب الله عليه فيها من حقوقه وفرائضه، إذ كان يلزمه ويؤخذ منه وهو غير طيب النفس ولا راجٍ من الله جزاء، ولا من الآخذ منه حمدًا ولا شكرًا، على ضجر منه وكره.

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥٣/١٠.

واختاره الطبري وقال: لأن ذلك هو الظاهر من التنزيل، فصرف تأويله إلى ما دلّ عليه ظاهره؛ أولى من صرفه إلى باطن لا دلالة على صحته. واستحسنه الفراء في «معاني القرآن» ٢/ ٤٥٤، وقال ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ٤٥: فإن قول الحسن يتقوى تخصيصه بأن تعذيبهم بإلزام الشريعة أعظم من تعذيبهم بسائر الرزايا، وذلك لاقتران الذلة والغلبة بأوامر الشريعة لهم.

وقال ابن كثير ٧/ ٢١٦: وهو القول القوي الحسن.

- (٢) أورده السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٤٧ وعزاه لابن أبي حاتم. وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥٣/١٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨١٣، وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ٤٥، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٥٣.
- (٣) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٥٩ وزاد: (والحسرة على تخليفه عند من لا

﴿ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُم ﴾؛ أي: تخرج وتذهب أنفسهم (١) ﴿ وَهُمْ كَنفِرُونَ ﴾ على الكفر، يقال: زهقت الخيل إذا خرجت من الحلبة، و(زهق السّهم) إذا خرج من الجانب الآخر، و(زهق ما عندك من المال) أي فَنيَ (٢).

قال المبرد: وفيه لغتان (زهِق يَزْهَقُ) و(زَهَق يَزهَق) (٣).

قوله تعالىٰ: ﴿ وَيُعْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ عَلَىٰ دينكم. ﴿ وَمَا هُم مِّنكُرُ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴾ يخافون (١٤).

18 18 18 18.

يحمده، ثم يقدم على ملك لا يعذره). وذكر نحوه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ١٦٤، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ٥٥ ولم أجد من نسبه.

<sup>(</sup>۱) ٱنظر «معاني القرآن» للفراء ١/٤٤٢، «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/٢٦٢، والزجاج في «معاني القرآن» ٢/٤٥٤.

<sup>(</sup>۲) أنظر «القاموس المحيط» للفيروزآبادي ٣/٤٥٣، «لسان العرب» لابن منظور (زهق).

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» لابن منظور، وحكىٰ أنه لغة: عن ابن القوطية، وحكىٰ عن أبي عبيد قوله في «المصنف»: وليس في شيء منه زَهِقَ بالكسر. وانظر «المغرب في ترتيب المعرب» للمطرزي ١/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٤) أنظر «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (ص٢٣٤)، «لسان العرب» لابن منظور (فرق).

### قوله تعالىٰ: ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَنًّا ﴾

أي حصنًا وحرزًا ومعقلًا<sup>(۱)</sup>، وقال عطاء<sup>(۲)</sup>: مهربًا<sup>(۳)</sup>، وقال ابن كيسان: قومًا يأمنون فيهم<sup>(٤)</sup>.

وقال الأخفش: كُلَّما غُرتَ فيه نغبت فهو مُغارة (٢). وهو (مفعلة) وقال الأخفش: كُلَّما غُرتَ فيه فغبت فهو مُغارة (٢). وهو (مفعلة) من غار الرجل في الشيء يغور فيه إذا دخل فيه، ومنه (غار الماء) و(غارت العين) إذا دخلت في الحدقة (٨)، ومنه (غور تهامة)، والغور ما أنخفض من الأرض (٩).

<sup>(</sup>۱) هذا تأويل ابن عباس وقتادة كما عند ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ۲/ ۱۸۱٤، وجمع الزجاج في «معاني القرآن» ۲/ ٤٥٤ هذه المعاني بقوله: هو المكان الذي يتحصن فيه.

<sup>(</sup>٢) في (ت): وقال بعضهم.

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٥٩ عن عطاء أيضًا. وعزاه الماوردي في «النكت والعيون» ٢/ ٣٧٢، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥٦/٥ للسدي.

<sup>(</sup>٤) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ١٩/٤ ولم ينسبه، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥٩/٥ منسوبًا لابن كيسان.

قال الماوردي في «النكت والعيون» ٢/ ٣٧٢: ومعاني هانِّه كلها متقاربة.

<sup>(</sup>٥) قاله ابن عباس، كما عند الطبري في «جامع البيان» ١٠/١٥٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨١٤، والماوردي في «النكت والعيون» ٢/ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٦) أنظر «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ٥٩.

<sup>(</sup>٧) في «معاني القرآن» للأخفش ١/٣٥٩: وإنما قال (مغارات)؛ لأنها من (أغار)، فالمكان (مغار).

<sup>(</sup>A) «جامع البيان» للطبري ١٠٤/١٠، و«لسان الميزان» لابن منظور (غور).

<sup>(</sup>٩) أنظر «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير ٣/ ٣٩٣، «معجم البلدان»

وقرأ عبد الرحمن بن عوف ﷺ (مُغارات) بضم الميم (١)، جعله (مُفعلًا) من (أغار يُغير) إذا أسرع، ومعناه موضع قرار، قال الشاعر (٢):

### فعلة طلابها وتعلة عنها

### بسحسرف قسد تسغسيسر إذا تسبسوع

﴿أَوۡ مُدَّخَلَا﴾ موضع دخول، وهو (مُفتعل) من ٱدَّخل يدَّخِل (٣). قال مجاهد: مُدّخلًا محرزًا (٤).

وقال قتادة: سَرَبًا (٥).

وقال الكلبي وابن زيد [١٧١٦]: نفقًا كنفق اليَربُوع (٦).

لياقوت ٤/ ٢٤٥.

(۱) «مختصر في شواذ القرآن» (ص٥٨)، وفي «المحتسب» لابن جني ١/٢٩٥، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥٦/٥ نسبها لسعد بن عبد الرحمن بن عوف.

(۲) البيت لبشر بن أبي خازم في «ديوانه» (ص١٣٢)، «لسان العرب» لابن منظور، «تاج العروس» للزبيدي (بوع)، و«لسان العرب» لابن منظور (غور).

(٣) في الأصل: من ٱدْخل يُدْخل، وفي (ت): من دَخَل يدْخُل، وكلاهما خطأ، والتصويب من «جامع البيان» للطبري ١٥٤/١٠.

قال ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٥٣: وأصل مدَّخل: مدتخل، ولكن التاء تبدل بعد الدال دالًا، لأن التاء مهموسة، والدال مجهورة، والتاء والدال من مكان واحد، فكان الكلام من وجه واحد أخف.

- (٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ١٥٥، وذكره البغوي في «معالم التنزيل» \$/ ٥٩.
  - (٥) المصادر السابقة.
- (٦) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/٥٩، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥٦/٥.

وقال الضحاك: مأوىٰ يأوي<sup>(١)</sup> إليه.

وقال الحسن: وجهًا يدخلونه علىٰ خلاف رسول الله ﷺ ...

وقال ابن كيسان: دُخُلًا من أهل حربكم، لا ينالهم منكم ما يخافون من القتل (٣).

وقرأ الحسن: أو مَدْخلًا مفتوحة الميم خفيفة الدال<sup>(٤)</sup> من دَخَل يَدْخُل.

وقرأ مسلمة بن محارب (مُدخلًا) بضم الميم وتخفيف الدال<sup>(٥)</sup> من (أدخل يُدخل).

وقرأ أُبيّ: (مُنْدخَلًا)(٦) مُنفَعَلًا من ٱندخل، كما قال(٧):

<sup>(</sup>١) في (ت): يأوون.

<sup>(</sup>٢) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٥٩، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ٥٦.

<sup>(</sup>٣) حكىٰ نحوه أبو حيان في «البحر المحيط» ٥٦/٥ ولم ينسبه.

<sup>(</sup>٤) «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص٥٨)، وعزاها ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ٤٦، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥٦/٥ للجسن وابن أبي إسحاق ومسلمة بن محارب وابن محيصن ويعقوب وابن كثير بخلاف عنه.

<sup>(</sup>٥) «المحتسب» لابن جني ١/ ٢٩٥، ونسبت في «البحر المحيط» لأبي حيان ٥٦/٥ لمحبوب عن الحسن.

<sup>(</sup>٦) «معاني القرآن» للأخفش ١/ ٣٥٩، «المحتسب» لابن جني ١/ ٢٩٥. قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٢٦٣: وهو شاذ؛ لأن ثلاثيه غير متعدِّ عند سيبويه وأصحابه.

وفي «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/ ٤٦: وقال أبو حاتم: قراءة أبي بن كعب (متدخّلا) بتاء مفتوحة.

<sup>(</sup>٧) البيت للكميت وصدره: لا خطوتي تتعاطى غير موضعها..

# ولا يَدِي في حَمِيتِ السَّكْن (١) تَنْدَخِلُ

وقرأ الأعرج بتشديد الدال والخاء مضمومة الميم (٢) جعله (مُتَفَعَّلًا) ثم أدغم (٣) التاء في الفاء (٤)؛ كالمزّمَل والمدّثر.

﴿ لَوَلَوْا إِلَيْهِ ﴾ لأدبروا إليه هربًا منكم، وفي حرف أُبَيّ (لوَّوْا (٥) وجوههم إليه)(٦).

وقرأ الأشهب العُقيلي (لَوَالَوْا إليه) بألف من الموالاة (٢)؛ أي تابعوا وسارعوا.

وروىٰ معاوية بن نوفل (^)، عن أبيه، عن جده -وكانت له صحبة-

وهو في «ديوانه» ١٣/٢، «المنصف» ١/ ٧٢، «المحتسب» لابن جني ٢٩٦/، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/ ٤٦، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥٦/٥، «لسان العرب» لابن منظور (دخل).

<sup>(</sup>١) في (ت): السمن، وهما روايتان للبيت.

<sup>(</sup>٢) فتكون القراءة (مدّخلا)، في «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢٦٣٨، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/٤٦، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/٥٠ منسوبة لقتادة وعيسى بن عمر والأعمش.

<sup>(</sup>٣) في (ت): أدغمت.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: الخاء، وهو تحريف، والتصويب من (ت)، ويريد بالفاء هنا فاء الفعل في الوزن، وهو هنا حرف الدال، وكذا هو في «البحر المحيط» لأبي حيان ٥٦/٥.

<sup>(</sup>٥) في (ت): لولوا.

<sup>(</sup>٦) في «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/٥٠: (وعن أبي: لولوا وجوههم إليه).

<sup>(</sup>٧) «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/٧٥.

<sup>(</sup>٨) في «المحتسب» لابن جني ١/ ٢٩٨: ما حكاه ابن أبي عبيدة بن معاوية بن قُرْمُل،

(لولوا إليه) خفيفة اللام لازمًا من التَّولِيَة (١)، يقال: ولي إليه بنفسه إذا أنصرف، وولَىٰ غيره إذا صرَفه. قال يعقوب: فحدثتُ به سعيد بن مسلم الباهلي فأنكره وتفكّر ثم قال: أظنه (لوألوا(٢) إليه) من المَوْئِل (٣).

﴿ وَهُمُ يَجُمَحُونَ ﴾ يسرعون (٤) في إباء ونفور، وأنشد أبان بن تغلب (٥):

# سبُوحًا (٦) جموجًا وإحْضَارُها كَمَعْمَ فَهُ السَّعَفِ المُوقِد

عن أبيه، عن جده وكانت له صحبة، وفي «البحر المحيط» لأبي حيان ٥٧/٥ و اللدر المصون» للسمين الحلبي ٦/٧٠: رواها ابن أبي عبيدة بن معاوية بن نوفل، عن أبيه، عن جده وكانت له صحبة. ولم أهتد إليه.

- (۱) «المحتسب» لابن جني ۲۹۸/۱، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥٧/٥، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٦/ ٧٠.
- (٢) ضبطها في «الدر المصون» ٦/ ٧٠: لوألوا بهمزة مفتوحة بعد الواو من وَأَلَ؛ أي التجأ.
- (٣) في «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/ ٤٦: وأنكرها سعيد بن مسلم وقال: أظن لوألوا بمعنى للجؤوا.
  - (٤) أنظر «غريب السجستاني» (ص٤٩٠)، «غريب اليزيدي» (ص١٦٥).
- (٥) البيت لامرئ القيس في «ديوانه» (١٨٧)، كتاب «العين» للخليل بن أحمد ١/ ٥٩، «جمهرة اللغة» لابن دريد (١٣٢٩)، «تهذيب اللغة» للأزهري ١/ ١٢٣، «أساس البلاغة» للزمخشري (معمع) (ص٩٩٥)، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ١٦٦، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ٣٧، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٢/ ٧٠، «لسان العرب» لابن منظور (جمح) و (معع).

ويروىٰ: جموحًا مروحًا..

(٦) في (ت): سموحًا.

01

وقيل: إن الجماح<sup>(۱)</sup> مشيّ بين مَشيين<sup>(۲)</sup>، وهو مثل الطّماح<sup>(۳)</sup>، وقال مهلهل<sup>(٤)</sup>:

### لَقَد جَمَحْتُ جمَاحًا في جنَابهم

## حتى رَأبتُ ذوي أَحْسَابهم خَمَدوا

(وهم يجمزون)<sup>(ه)</sup>؛ أي يسرعون ويشدُّون<sup>(٦)</sup>؛

### قوله تعالىٰ: ﴿وَمِنْهُمْ﴾

يعني: ومن المنافقين ﴿ مَّن كِلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ ﴾.

(١) في (ت): الجموح.

(٢) قاله الطبري في «جامع البيان» ٢٩٨/١٤، وقال محققه: هذا نصَّ نادر لا تجده في كتب اللغة.

(٣) أنظر «لسان العرب» لابن منظور (جمح).

(٤) هو عدي بن ربيعة التغلبي، أحد شعراء الجاهلية في ربيعة، قال ابن سلام: وإنما سمي مهلهلًا؛ لهلهة شعره كلهلهة الثوب، وهو أضطرابه واختلافه.

انظر «طبقات الشعراء» لابن سلام الجمحي (ص١٣).

والبيت في «جامع البيان» للطبري ١٠٤/١٠، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/٣ (البحر المحيط» لأبي حيان ٥/٣ منسوبًا إلى مهلهل، وبغير نسبة في «الدر المصون» للسمين الحلبي ٦/٠٠.

وجاء في «البحر» (جمدوا) وفي «الدر» (جهزوا) بدل (خمدوا).

- (٥) عزاها ابن جني في «المحتسب» ١/ ٢٩٦ وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥٧/٥ لأنس بن مالك، وعنه الأعمش.
- (٦) أنظر «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير ١/ ٢٩٤، «لسان العرب» لابن منظور (جمز).

ابن الحسن (۲) ما محمد بن يحيى (٤) قال: نا عبد الرزاق (۵) قال: أنا الحسن (۳) نا محمد بن يحيى (٤) قال: نا عبد الرزاق (۵) قال: أنا معمر (۲) عن الزهري (۷) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (۸) عن أبي سعيد الخدري (۹) شال قال: بينا رسول الله على يقسم قسمًا –قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت غنائم هوازن (۱۱) يوم حنين - إذ جاءه ابن ذي الخويصرة التميمي، وهو حُرقوص بن زهير (۱۱) أصل

<sup>(</sup>۱) الوزان، لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٢) في (ت): محمد.

<sup>(</sup>٣) ابن الشرقي، ثقة، مأمون.

<sup>(</sup>٤) الذهلي، ثقة، حافظ، جليل.

<sup>(</sup>٥) ثقة، حافظ، عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع.

<sup>(</sup>٦) معمر بن راشد الأزدي، ثقة ثبت فاضل.

<sup>(</sup>٧) ابن شهاب الزهري، الفقيه، الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه.

<sup>(</sup>٨) ثقة، مكثر.

<sup>(</sup>٩) صحابي، مشهور.

<sup>(</sup>۱۰) هوازن: شعب كبير من قيس وهم بنو هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، ويرجع في هوازن قبائل كثيرة أهمها: بنو عامر بن صعصعة، وثقيف، وبنو سعد، وبنو جشم، وبنو مضر. «جمهرة النسب» للكلبي (ص٢١٢)، «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (ص٢٠٠، ٢٦٤).

<sup>(</sup>۱۱) أختلفت الروايات في تعيين هذا القائل، ففي بعضها (رجل)، وفي بعضها (رجل من بني تميم)، وفي بعضها أنه (ذو الخويصرة التميمي)، وفي البعض (ابن ذي الخويصة التميمي)، وفي أخرى عبد الله بن ذي الخويصرة)، وقد اتفقت جميعها بأنه تميمي.

الخوارج، فقال: أعدل يا رسول الله، فقال: «ويلك! ومن يعدل إذا لم أعدل؟! » فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله أئذن لي فأضرب عنقه، فقال النبي ﷺ: «دعه فإن له أصحابًا يحتقر أحدكم صلاته مع صلاته، وصيامه مع صيامِه، يمرقون من الدين<sup>(1)</sup> كما يمرق السهم من الرمية<sup>(٢)</sup>، فينظر في قُذذه<sup>(٣)</sup> فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نَضِيّه (٤) فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في رِصَافِه (٥) فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نَصْله (٤)

ولم ترد تسميته بأنه حرقوص بن زهير إلا في رواية الثعلبي هانيه، وقد ذكرها الحافظ في «فتح الباري» ٢٩٢/١٢ ثم قال: وما أدري من الذي قال هو حرقوص الخ، وقد اعتمد على ذلك ابن الأثير في الصحابة فترجم لذي الخويصرة في الصحابة.

<sup>(</sup>۱) أي يجوزونه ويخرقونه ويتعدونه؛ كما يخرق السهم الشيء المرمي به ويخرج منه. «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير ٤/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) الرميّة: هي الصيد الذي ترميه فتقصده، وينفذ فيها سهمك. «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير ٢٦٨/٢.

 <sup>(</sup>٣) قُذَذه: القذذ ريش السهم، واحدتها قُذّة. «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير ٤/ ٢٨.

<sup>(</sup>٤) نضِيّه: النضي: نصل السهم، وقيل: هو السهم قبل أن يُنْحَت إذا كان قِدحا، وهو أولى؛ لأنه قد جاء في الحديث ذكر النصل بعد النضي، وقيل: هو من السهم ما بين الريش والنصل. «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير ٢/ ٧٣، «لسان العرب» لابن منظور (نضي).

<sup>(</sup>٥) الرّصاف: عَقَب يُلوىٰ علىٰ مدخل النصل في السهم. «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير ٢/ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٦) النصل: حديدة السهم والرمح، وهو حديدة السيف ما لم يكن لها مقبض. «لسان العرب» لابن منظور (نصل).

فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفَرْثُ والدَّم، آيتهم (١) رجل أسود في إحدى يديه أو قال إحدى ثدييه (٢) مثل ثدي المرأة، أو مثل البَضْعَة تَدَرْدَر (٣)، يخرجون على فترة من الناس (٤).

(٤) [١٤٤٦] الحكم على الإسناد:

إسناده فيه شيخ المصنف لم أر فيه جرحًا ولا تعديلًا ، وبقية رجاله ثقات.

#### التخريج:

ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٤٨ وعزاه للبخاري والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

وأخرجه من طريق المصنف الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٥٣)، وابن الأثير في «أسد الغابة» ٢/١٧٢.

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ١٤٦/١، وأحمد في «المسند» ٣/٥٥ (١١٥٣٦)، والبخاري في استتابة المرتدين، باب من ترك قتال الخوارج (١١٥٣٦)، والعدني في «الإيمان» (ص١٣٧)، وابن أبي عاصم في «السنة» ٢/ ٤٣٧، وابن جرير في «جامع البيان» ٢/ ٣٠٢ (١٦٨١٧)، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨١٥ جميعهم من طريق معمر، عن الزهري.. بنحوه. وأخرجه البخاري في المناقب، باب علامات النبوة والإسلام (٣٦١٠)، ومسلم في الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم (٢٠٦٤) من طريق الأهري.. به. وأخرجه أحمد في «المسند» ٣/ ٢٥ (١٦٦٢)، والبخاري في الأدب، باب ما

جاء في قول الرجل ويلك (٦١٦٣)، والخطابي في «غريب الحديث» ١/٣٧٧،

<sup>(</sup>١) في الأصل: أتاهم، وهو تحريف، والتصويب من (ت).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يديه في الموضعين، وفي (ت): ثدييه فيهما، ولعل الصواب ما أثبت. قال الحافظ في «الفتح» ٢١/ ٢٩٤: كذا للأكثر بالتثنية فيهما مع الشك هل هي تثنية يد أو ثدى.

<sup>(</sup>٣) البَضْعَة: القطعة من اللحم، وتُدَرْدَر: أي ترجرج، تجيء وتذهب، وأصلها تتدردر، فحذف إحدى التائين تخفيفًا. «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير ١/١٣٢، ١٦٢/٢، «لسان العرب» لابن منظور (درر).

وفي غير هذا الحديث: فإذا خرجوا فاقتلوهم، ثم إذا خرجوا فاقتلوهم، ثم إذا خرجوا فاقتلوهم تنجون. فنزلت ﴿وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَتِ ﴾ الآية كلها.

قال أبو سعيد في: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله على وأشهد أن عليًا في حين قتلهم وأنا معه؛ جيء بالرجل على النعت الذي نعت رسول الله على الله الله على النعت الذي نعت رسول الله على الله الله على الله على

وقال الكلبي: نزلت في المؤلفة قلوبهم، وهم المنافقون، قال رجل منهم يقال له أبو الجَوَّاظ: لم تقسم بالسوية، فأنزل الله تعالى ﴿وَمِنْهُم مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾ (٢)؛ أي يعيبك (٣) في أمرها ويطعن عليك فيها، يقال: لَمَزَه وهَمَزَه؛ إذا عابه، ورجل همزة لمزة.

قال رؤبة (٤):

والآجري في «الشريعة» ١/ ٣٣٣ كلهم من طريق الأوزاعي، عن الزهري.. بنحوه.

<sup>(</sup>١) قول أبى سعيد هذا من تتمة حديثه المتقدم.

<sup>(</sup>۲) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص۲۵۳)، والبغوي في «معالم التنزيل» \$/ ٦٠، والخازن في «لباب التأويل» ٢/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) أنظر «غريب الحديث» لابن قتيبة (ص١٨٨)، «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (ص٧٤٧)، «لسان العرب» لابن منظور (لمز) ونقل السجستاني في «غريبه» (ص٤٧٨) عن بعضهم التفريق بين الهمز واللمز بقوله: وقيل: اللمز الغمز في الوجه بكلام خفي، والهمز في القفا.

<sup>(</sup>٤) البيت في «ديوانه» (٦٤) من رجزه في أبان بن الوليد البجلي، واستشهد به الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ١٥٥، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ٤٧، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ٣٨، والسمين الحلبي في «الدر المصون» ٦/ ٧١ على أختلاف في روايته.

قاربتُ بين عَنَقي وجَمْزي في ظِلِّ عِضْوي بَاطِلي ولَمْزي

وقال آخر(١):

إذا لقيتك عن شَحْطٍ تُكَاشِرُني

وإن تغيبتَ كنتَ الهامِزَ اللُّمزه

وقال مجاهد: يلمزك أي يروزك (٢)؛ يعني يختبرك.

وقال عطاء: يغتابك.

وقرأ الحسن والأعرج وأبو رجاء وسلّام ويعقوب (يلمُزُك) بضم الميم (٣).

وإن أغيّب فأنت الهامز اللمزه

تدلى بود إذا لاقيتني كذبا

(۲) «تفسیر مجاهد» ۱/ ۲۸۲.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥٦/١٠ من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد.. به.

وذكره الماوردي في «النكت والعيون» ٢/ ٣٧٤، والبغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٦٠.

(٣) «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٢٨٠، «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (ص١٩٥)، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٢/ ٧١ وقال: وهما لغتان في المضارع.

<sup>(</sup>۱) البيت لزياد بن الأعجم في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/٢٦٣، «الجمهرة» لابن دريد ٣/١٥، «جامع البيان» للطبري ١٥٦/١٠، «معاني القرآن» للزجاج ٢/ ٤٥٥، «الحجة» للفارسي ١٩٦٤، «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ٢/ ٢٦، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/ ٤٧، «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (ص٤٦٨) ويروئ في بعضها:

وروي عن ابن كثير (يُلْمِزُكَ) بضم الياء(١) من ألمز يُلمِز.

وقرأ الأعمش: (يُلْمِّزُك) بضم الياء وتشديد الميم (٢)، وعن يعضهم (يلامزك) من وقرأ (٤) الباقون ﴿ يَلْمِزُكَ ﴾ بكسر الميم خفيفة.

﴿ فَإِنْ أَعُطُوا مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَمْ يُعْطَوَا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ وقرأ إياد (٥) بن لقيط (إذا هم ساخطون) (٦).

قال ابن زيد: هم المنافقون، قالوا: والله ما يعيطها محمد إلا من أحب ولا يؤثر بها إلا هواه (٧).

<sup>(</sup>۱) ذكرها غير منسوبة العكبري في "إعراب القراءات الشواذ» ١/ ٦٢٣ والزمخشري في «الكشاف» ١/ ١٥٨، وعزاها في «الدر المصون» للسمين الحلبي ٢/ ٢٧ للأعمش.

<sup>(</sup>۲) «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص۸۰)، «شواذ القراءة» للكرماني (ل المحيط، البحر المحيط، لأبي حيان ٥٧/٥.

<sup>(</sup>٣) «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص٥٨)، وهي رواية حماد بن سلمة عن ابن كثير كما في «شواذ القراءة» للكرماني (ل ١٠٢/أ)، «الحجة» للفارسي ١٩٦/٤.

<sup>(</sup>٤) من (ت).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: أبان، وهو تصحيف، والتصويب من هامش الأصل و(ت).

<sup>(</sup>٦) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٤٨ وعزاه لأبي الشيخ. وقد أخرج ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨١٦ من طريق سهل بن عثمان، عن عيسىٰ بن راشد قال: سمعت زياد بن لقيط يقرأ وإن لم يعطوا منها إذا هم ساخطون قلت لسهل: لعله إياد بن لقيط؟ فأبىٰ أن يدع قوله: زياد. تنبيه: وقع في مطبوعة «تفسير ابن أبي حاتم» في الآية: يسخطون، وهو خطأ بلا شك.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥٧/١٠ من طريق ابن وهب، وابن أبي حاتم

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَا ءَاتَنَهُ مُ أَلَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَبُنَا اللَّهُ

سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ، وَرَسُولُهُ إِنَّآ إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ﴾

في أن يوسع علينا من فضله فيغنينا عن الصدقة وغيرها من أموال الناس<sup>(۱)</sup>.

قال ابن عباس را إلى الله راغبون فيما يعطينا من الثواب ويصرف عنا من العقاب [١٧٧/ب].

ثم بيّن أهل سهمان الصدقات

277 C C77 C C77 C

في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨١٧ من طريق أصبغ بن الفرج، كلاهما عن ابن زيد.. بنحوه.

<sup>(</sup>۱) «جامع البيان» للطبري ۱۰/ ۱۵۷.

### فقال: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ ﴾

لا للمنافقين.

واختلف العلماء في صفة الفقير والمسكين.

فقال ابن عباس، والحسن، وجابر بن زيد، والزهري، ومجاهد، وابن زيد: الفقير المتعفف عن المسألة، والمسكين المحتاج السائل(١).

وقال الضحاك وإبراهيم النخعي: الفقراء فقراء المهاجرين، والمسكين  $\binom{(7)}{}$  من لم يهاجر من المسلمين المحتاجين  $\binom{(7)}{}$ .

واختار هٰذا القول الطبري ١٠/ ١٥٩، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ٤٨.

<sup>(</sup>۱) أنظر أقوالهم مسندة في «المصنف» لابن أبي شيبة ٤/٣٢٤، «جامع البيان» للطبري ١٨١٩، «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم ١٨١٩، - ١٨١٠. وذكرها وما بعدها الماوردي في «النكت والعيون» ٢/ ٣٧٤ - ٣٧٥، والبغوي في «معالم التنزيل» ٤/٦، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٥٥ - ٤٥٦، والسيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٤٩ - ٤٥٠.

<sup>(</sup>٢) في (ت): والمساكين.

<sup>(</sup>٣) أثر الضحاك ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٥٠ وعزاه لابن أبي شيبة. وقد أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٤/ ٢٣٤ (١٠٦٨٧)، والطبري في «جامع البيان» ١٠٩/١٠، والنحاس في «معاني القرآن» ٣/ ٢٢١ من طريق جرير بن حازم، عن علي بن الحكم، عنه.. به.

وأشار إليه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٨١٩/٦ بعد ما أسند قول النخعى حيث قال: وروي عن الضحاك أنه قال: المهاجرين.

وأثر النخعي أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥٩/١٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٨١٨/٦ من طريق منصور، عن إبراهيم.. به.

وقال قتادة: الفقير الزمن المحتاج، والمسكين الصحيح المحتاج<sup>(۱)</sup>.

وروى ابن عُلَيّة (٢)، عن ابن عونٍ (٣)، عن ابن سيرين (٤)، عن عمر ابن الخطاب الله قال: ليس الفقير الذي لا مال له؛ ولكن الفقير الأخلق الكسب. قال ابن عُلية: الأخلق المحارف عندنا (٥).

وقد أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن» 7/7/7، والطبري في «جامع البيان» 1/1/7 من طريق معمر، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» 1/1/7/7 من طريق أبي عوانة، كلاهما عن قتادة.. به وذكره النحاس في «معاني القرآن» 1/1/7.

- (٢) إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، ثقة، حافظ.
  - (٣) عبد الله بن عون، ثقة، ثبت، فاضل.
  - (٤) محمد بن سيرين، ثقة، ثبت، كبير القدر.
    - ٥) الحكم على الإسناد:

رجاله ثقات.

### التخريج:

أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ١٥٩ من طريق يعقوب بن إبراهيم، عن ابن علية.. به.

وأخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ٢/ ٢٨٠، والطبري في «جامع البيان» ١/ ١٥٩، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨١٨ من طريق أيوب، عن ابن سيرين.. بنحوه. وذكره ابن كثير ٧/ ٢١٩.

وفسّره ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث والأثر» ٧١/٢ بقوله: أراد أن الفقر الأكبر إنما هو فقر الآخرة، وأن فقر الدنيا أهون الفقرين.. وقال محمود شاكر: أراد عمر: أن الفقير هو الذي لم يقدم لآخرته شيئا يثاب عليه.

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٤٩ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس وأبي الشيخ.

وقال عكرمة: الفقراء فقراء المسلمين، والمساكين من أهل الكتاب (١).

وقال أبو بكر العَبْسي (٢): رأى عمر بن الخطاب المحفوفًا مطروحًا على باب المدينة، فقال له عمر الله عمل الله على المدينة، فقال له عمر الله عمر الله والمتري فليس الستكرُوني في هلاه الجزية، حتى إذا (٢) كُفّ بصري، تركوني فليس لي (٤) أحد يعودُ عليَّ بشيء، فقال عمر الله على النّصِفتَ إذًا، فأمر له بقوته وما يصلحه، ثم قال: هلذا من الذين قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا اللّهَ مَا لَئُونَ اللّهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّمَا اللّهَ مَا لَكُتَابُ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ١٥٩ من طريق عمر بن نافع، عن عكرمة به.

<sup>(</sup>٢) ذكره البخاري في الكنى من «التاريخ الكبير» ٨/ ١٣ وقال: روى عنه عمر بن نافع ولم يزد عليه، ومثله في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٩/ ٣٤١، «تهذيب التهذيب» ٢١/ ٤٤.

<sup>(</sup>٣) من (ت).

<sup>(</sup>٤) من (ت).

<sup>(</sup>٥) زمني: جمع زَمِن، وهو الرجل الذي به عاهة. «لسان العرب» لابن منظور (زمن).

<sup>(</sup>٦) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٤٩ وعزاه لابن أبي شيبة، وسعيد بن منصور وابن أبي حاتم.

وقد أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٢٨٨/ (١٠٤٩٨)، وسعيد بن منصور في «السنن» ٢٨٨/٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢/١٨١٧ من طريق أبي معاوية، عن عمر بن نافع، عن أبي بكر العبسي مختصرًا عند ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور، وبزيادة القصة عند ابن أبي حاتم.

وذكر نحوه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ١٧١، وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٢١ وقال: وهذا قول غريب جدًّا، علىٰ تقدير صحة الإسناد.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المساكين هم الطوافون، والفقراء فقراء المسلمين (١).

[188۷] وأخبرنا عبد الله بن حامد (۲)، قال: أنا محمد بن جعفر (۳)، نا أجمد بن عبد الله (٤) بن يزيد المؤدب في عبد الرزاق (٦)، أخبرنا (١٠) معمر (٨)، عن همام بن منبه (٩)، عن أبي هريرة [١٤٨٨/١] ، قال: قال رسول الله على: «ليس المسكين هذا الطوّاف الذي يطوف على الناس تَرُدُّه اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، إنما المسكين الذي لا يجد غِنى يُغنيه، ويستحي أن

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٤٩ وعزاه لابن المنذر والنحاس. وقد أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨١٨ من طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس.. بنحوه.

وذكره النحاس في «معانى القرآن» ٣/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) الوزان، لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٣) أبو بكر المطيري، ثقة مأمون.

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: عبيد الله، وهو تحريف، والتصويب من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٥) أحمد بن عبد الله بن يزيد الهُشَيمي، المؤدب أبو جعفر، قال ابن عدي: كان بسامراء يضع الحديث. مات سنة (٢٧١هـ).

انظر: «الكامل» لابن عدي ١/١٩٢، «تاريخ بغداد» ٢١٨/٤، «ميزان الأعتدال» ١/٩٢.

<sup>(</sup>٦) ابن همام الصنعاني، ثقة، حافظ، عمى في آخر عمره فتغير.

<sup>(</sup>٧) في (ت): حدثنا.

<sup>(</sup>٨) ابن راشد الصنعاني، ثقة، ثبت، فاضل.

<sup>(</sup>٩) ثقة.

يسأل الناس، ولا يُفطَنُ له فيُتَصدّق عليه »(١).

وقال الفراء: الفقراء أهل الصفّة، لم يكن لهم عشائر ولا مال، كانوا يلتمسون الفضل، ثم يأوون إلى مسجد رسول الله على والمساكين الطوافون على الأبواب(٢).

وقال عبيد الله بن الحسن (٣): المسكين الذي يخشع ويستكين وإن لم يسأل، والفقير الذي يتحمّل ويقبل الشيء سرًّا ولا يخشع.

وقال القتيبي: الفقير الذي له البلغة من العيش، والمسكين الذي لا

(١) [١٤٤٧] الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف جدًّا لحال عبد الله المؤدب، والحديث صحيح كما سيأتي. التخريج:

أخرجه أحمد في «المسند» ٣١٦/٢ (٨١٨١٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» اخرجه أحمد بن يوسف السلمي، ٧/ ١١، والبغوي في «شرح السنة» ٦/ ٨٧ من طريق أحمد بن يوسف السلمي، عن عبد الرزاق.. به. وهو في «صحيفه همام» (ص٤٨).

وللحديث طرق كثيرة عن أبي هريرة ﴿ منها ما أخرجه مالك في «الموطأ» المعرب ٩٢٣/٢ ومن طريقه البخاري في الزكاة، باب قوله تعالى ﴿ لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافَا ﴾ (١٤٧٦) والنسائي في «السنن الكبرى» في الزكاة، باب تفسير المسكين (٣٥٥) وابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ١٣٩/٨ والبيهقي في «السنن الكبرى» ١١/١ والبغوي في «شرح السنة» ٦/٨ من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.. به.

وأخرجه أحمد في «المسند» ٢/ ٣٩٣ (٩١١١)، وأبو داود في الزكاة، باب من يعطى من الصدقة (١٦٣١)، وابن خزيمة في «صحيحه» ٦٦/٤ من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.. بنحوه.

<sup>(</sup>٢) «معانى القرآن» للفراء ١/ ٤٤٣ وزاد في آخره: يلتمسون الفضل بالنهار.

<sup>(</sup>٣) في (ت): عبد الله بن الحسن.

شيء له<sup>(۱)</sup>، واحتج بقول الشاعر<sup>(۲)</sup>:

### أمَّا الفَقِيرُ الذي كَانتْ حَلوبَته

### وَفْقَ العيال فلم يُترك له سَبَد

فجعل له حلوبة وجعلها وفقًا لعياله؛ أي قوتًا لا فضل فيه، يدل عليه ما روى عبد الرحمن بن أبزى شه قال: كان ناس من المهاجرين، لأحدهم الدار، والزوجة، والعبد، والناقة يحج عليها ويغزو، فنسبهم الله إلى أنهم فقراء وجعل لهم سهمًا من الزكاة (٣).

وقال محمد بن مسلمة: الفقير الذي له المسكن يسكنه والخادم الذي هو أسفل من ذلك<sup>(٤)</sup>، والمسكين الذي لا ملك له<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) لم أجده في المطبوع من مصنفاته، وقد نقله عنه البغوي في «معالم التنزيل» \$/ ٦٢، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ١٦٨ - ١٦٩، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥٨/٥.

<sup>(</sup>۲) البيت للراعي النميري في «ديوانه» (٦٤)، «جمهرة اللغة» لابن دريد (٨٥٦)، «تهذيب اللغة» للأزهري ٩/ ١١٤، ٣٤٢، «مجمل اللغة» لابن فارس ١٥٩/٤، «إصلاح المنطق» لابن السكيت (٣٢٦)، «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ٤/ ٤٤٤، «المخصص» لابن سيده ١١/ ٢٨٥، «معاني القرآن» للنحاس ٣/ ٢٢٢، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/ ٤٨، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥٩/١٠ من طريق جعفر، عن سعيد بن جبير وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزى.. به.

وكذا عندابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٢٠: سعيدبن عبدالرحمن بن أبزي.

<sup>(</sup>٤) في «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ١٧١: إلىٰ من هو أسفل من ذلك.

<sup>(</sup>٥) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٦٢، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ١٧١.

قال (۱): وكل محتاج إلى شيء فهو مفتقر إليه وإن كان غنيًا عن غييره، قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا النَّاسُ أَنتُمُ اللّٰهُ قَرَاءُ إِلَى اللّٰهِ وَالْمَسْكِينِ المحتاج إلى كل شيء، ألم (٣) تر كيف حضّ الله (٤) على إطعامه، وجعل الكفّارات من الأطعمة له، ولا فاقة أعظم من الحاجة إلى سدِّ الجَوعَة [۱۷۸/ب]، وأما قوله تعالى: ﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتَ لِمَسَاكِينَ ﴾ (٥) فإن تسميتهم ها هنا مساكين على جهة الرحمة والاستضعاف، لا لِمِلْكِهم السفينة؛ كما يقالُ لمن آمتُون بنكبة، أو دُفِع إلى بَليَّة: مسكين.

وفي الحديث: «مساكين أهل النار »(٦).

وقال الشاعر(٧):

<sup>(</sup>١) في (ت): قالوا.

<sup>(</sup>٢) فاطر: ١٥.

<sup>(</sup>٣) في (ت): ألا.

<sup>(</sup>٤) من (ت).

<sup>(</sup>٥) الكهف: ٧٩.

<sup>(</sup>٦) لم أجده في شيء من مصنفات الحديث التي وقفت عليها.

لكن أخرج الطبري في «جامع البيان» ٢٢/ ١٤٠ في تفسير سورة فاطر، من طريق أبي هلال الراسبي، عن قتادة، عن أبي السوداء قال: مساكين أهل النار، لا يموتون، لو ماتوا لاستراحوا.

وأبو السوداء لم أتبينه هل هو الحجازي الراوي عن ابن عمر، أم هو النهدي عمرو ابن عمران، وعلى كلِّ فكلاهما من طبقة التابعين، وفي تسمية رواية التابعي الموقوفة عليه حديث تجوّز والله أعلم.

<sup>(</sup>٧) من (ت).

### مساكين أهلُ الحُبّ حَتىٰ قُبُورُهُم

### عَليها تُراب الذلّ بين المقابر

﴿وَٱلْعَكِمِلِينَ عَلَيْهَا﴾؛ يعني سعاتها وجباتها، الذين يتولون قبضها من أهلها، ووضعها في حقِّها، ويعملون عليها، يُعطون ذلك بالسِّعَاية؛ أغنياء كانوا أو فقراء (١). واختلفوا في قدر ما يُعطَون:

فقال الضحاك: يُعطّون الثُّمُن من الصدقة (٢).

وقال مجاهد: يأكل العُمَّال من السهم الثامن (٣).

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص الله: يعطون على قدر أعمالهم (٤).

وهو قول الشافعي وأبي ثور، قالا: يعطون بقدر أجور أمثالهم، وإن كان أكثر من الثُمنُ (٥)، يدل عليه قول عبد الرحمن بن زيد

والبيت لم أجد من ذكره سوى القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ١٧٠.

<sup>(</sup>۱) أنظر «جامع البيان» للطبري ١٠/ ١٦٠، «معالم التنزيل» للبغوي ٦٣/٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦٠/١٠ من طريق جويبر، عنه.. به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦١/١٠ من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد، به.

<sup>(</sup>٤) في (ت) وبقية المصادر: عمالتهم.

ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٥٣ وعزاه لأبي الشيخ. وفيه عبد الله بن عمر وهو خطأ.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦١/١٠ من طريق عطاء بن زهير، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو.. بنحوه وفيه قِصّة.

وذكره ابن عبد البر في «التمهيد» ١٧/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٥) أنظر «الأم» للشافعي ٢/ ٧٥، «المهذب» للشيرازي ١/ ٥٦٣، وهو قول أحمد كما في «المغني» لابن قدامة ٤/ ١٠٧.

قال: لم يكن عمر ولا أولئك يعطون العامل الثمن، إنما كانوا يفرضون له بقدر عمله (١).

وقال مالك وأهل العراق: إنما ذلك إلى الإمام واجتهاده؛ يعطيهم الإمام قدر ما يري (٢٠).

﴿ وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فُلُوبُهُم ﴾ قال قتادة: هم (٣) ناس من الأعراب وغيرهم كان نبي الله ﷺ يعطيهم يتألفهم بالعطية كيما يؤمنوا(٤).

وقال معقل بن عبيد الله: سألت الزهري عن المؤلفة قلوبهم، فقال: من أسلم من يهودي [١/١٧٩] أو نصراني، قلت: وإن كان غنيًا؟ قال: وإن كان غنيًا (٥).

وقال ابن عباس على: هم قوم أسلموا، كانوا يأتون رسول الله عليه

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۲۱/۱۰ من طريق ابن وهب، عن ابن زيد.. به.

<sup>(</sup>٢) ٱنظر «المبسوط» للسرخسي ٣/٩، «بدائع الصنائع» للكاساني ٢/٤٤، «التمهيد» لابن عبد البر ١٧/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٣) من (ت).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦٢/١٠ من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١/ ١٦٢، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٣٣ من طريق أبو أحمد الزبيري، عن معقل.. به. ولفظ ابن أبي حاتم: وإن كان موسرًا.

وذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ١٧٨، وأبو حيان في «البحر المحط» ٥/ ٠٠.

فيُرضِخ لهم من الصدقات شيئًا (١)، فإذا أعطاهم (٢) من الصدقة فأصابوا منها خيرًا، قالوا: هذا دين صالح! وإن كان غير ذلك، عابوه وتركوه (٣).

وقال ابن كيسان: هم قوم من أهل الحرب، كان النبي ﷺ يتألفهم بالصدقات لِيَكُفُّوا عن حَرْبه.

وقال الكلبي ويحيى بن أبي كثير (٤) وغيرهما (٥): هم ذوو الشرف من الأحياء (٦)، كان رسول الله عليهم ليجبر به إسلام قومهم، وهم الذين قسم بينهم يوم حنين الإبل، وهم: من بني مخزوم: الحارث بن

<sup>(</sup>١) من (ت).

<sup>(</sup>٢) في (ت): أعطوا.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٥٠ وعزاه لابن جرير وابن مردويه. وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦١/١٠ من طريق عطية العوفي، عن ابن عباس، به.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: يحيىٰ بن كثير، وهو خطأ، والتصويب من (ت) ومصادر التخريج، ولعل سبب الوهم أن يحيىٰ بن كثير هو أبو النضر صاحب البصري من تلاميذ محمد بن السائب الكلبي.

ويحيى بن أبي كثير هو الإمام أبو نصر اليمامي الطائي مولاهم، أحد الأعلام، عن جابر وأنس مرسلًا وأبي سلمة، وعنه: هشام الدستوائي وهمام، قال أيوب: ما بقي على وجه الأرض مثل يحيى بن أبي كثير، قلت: كان من العباد العلماء الأثبات. مات سنة تسع وعشرين ومائة. ع.

<sup>«</sup>الكاشف» للذهبي ٣/ ٢٦٦، «التاريخ الكبير» للبخاري ٢٠١/٨، «تهذيب الكمال» للمزي ٣٠١/٨).

<sup>(</sup>٥) من (ت).

<sup>(</sup>٦) في (ت): الأحبار.

هشام وعبد الرحمن بن يربوع، ومن بني أمية: أبو سفيان بن حرب، ومن بني جُمح: صفوان بن أمية، ومن بني عامر بن لؤي: سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزىٰ، ومن بني أسد بن عبد العزیٰ: حکيم بن حزام، ومن بني هاشم: أبو سفيان بن الحارث<sup>(۱)</sup> بن عبد المطلب، ومن بني فزازة: عيينة بن حصن بن<sup>(۲)</sup> حذيفة بن بدر، ومن بني تميم: الأقرع بن حابس، ومن بني نضر: مالك بن عوف بن مالك، ومن بني سليم: العباس بن مرداس، ومن بني ثقيف: العلاء بن جارية<sup>(۳)</sup>، أعطى النبي على كل رجل منهم مائة ناقة؛ إلا عبد الرحمن بن يربوع وحويطب بن عبد العزیٰ وعباس بن مرداس؛ فإنه أعطیٰ كل واحد منهم خمسين ناقة (٤)، فقال العباس بن مرداس في ذلك للنبي

<sup>(</sup>١) في الأصل: حارث، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٢) في (ت): (و).

<sup>(</sup>٣) في الأصل و(ت): حارثة، وهو تصحيف، والتصويب من مصادر الترجمة. وهو العلاء بن جارية الثقفي، حليف بني زهرة، ذكر ابن إسحاق في المغازي أنه ممن أعطاه النبي على من غنائم حنين مائة من الإبل. «الإصابة» ٧/٣٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ٢/ ٢٨١ - ٢٨٢، والطبري في «جامع البيان» ١٨٢١ - ١٦٦ وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٢٢ من طريق معمر، عن يحيلي بن أبي كثير.. بنحوه.

[۱۷۹/ب]:

أتجعل نهبى ونهب العبيد بسيسن عسيسيسنسة والأقسرع وما كان حصن ولا حابس يفوقان مِرداس (١) في مبج وقد كنت في الحرب ذا قدرة (٢) فلم أعْظ شيئًا ولم أمْنَع إلا أواب ل (٣) أُغْرِط بِيتُ ها عَديدٍ قوائهمها الأربع وكانت نهائا تلافيتها بكرِّي على الناس (٤) بالأجدع وإسقاظي السقوم أن يسرْقُدوا إذا هَـجَـعَ النَّاس لـم أَهْجَع وما كنت دون أمرئ منهما ومن تخفض (٥) اليوم لا يُرفَع

<sup>(</sup>١) كذا عند ابن كثير في «البداية والنهاية» وعند البيهقي: شيخي.

<sup>(</sup>٢) في «البداية»: ذا تدرئ.

<sup>(</sup>٣) عند البيهقي وابن كثير: أفائل.

<sup>(</sup>٤) عند البيهقي وابن كثير: المهر.

<sup>(</sup>٥) عند البيهقي وابن كثير: تضع.

فأعطاه النبي ﷺ مائة ناقة (١)، وأعطى حكيم بن حزام سبعين ناقة، فقال: يا رسول الله؛ ما كنت أدري أن أحدًا أحقّ بعطائك منّي؟ فزاده عشرة أبكار، حتى أتّمها له مائة، فقال حكيم عشرة أبكار، ثم زاده عشرة أبكار، حتى أتّمها له مائة، فقال حكيم ﷺ: يا رسول الله؛ أعطيّتك التي رغبتُ عنها خيّر أم هانِه التي زدت؟ فقال: «لا، بل التي رغبتَ عنها»، فقال: والله لا آخذ غيرها، فأخذ السبعين، فمات حكيم ﷺ وهو أكثر قريش مالًا(٢).

وبنحو رواية البخاري أخرجه أحمد في «المسند» ٣/ ٤٣٤ (١٥٥٧٤)، والحميدي في «المسند» ١/ ٢٥٣، ومسلم في الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من السفلى (١٠٣٥)، والنسائي في «السنن الكبرى» في الزكاة، باب مسألة الرجل في أمر لابد له منه (٢٣٨٢)، وابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ١٤/٨، والبيهقي في «السنن الكبرى» ١٩٦٤ من طريق جماعة عن الزهري وهم: يونس وسفيان والأوزاعي وفليح بن سليمان وعمرو بن الحارث، وليس في شيء منها استقلال حكيم لعطاء النبي على الأول.

<sup>(</sup>۱) خبر المرداس من تتمة حديث رافع بن خديج المتقدم. وقد ذكر مسلم من قصيدته الأبيات: الأول والثاني والأخير. وذكرها ابن كثير في «البداية والنهاية» ٤/ ٣٥٩ وزاد البيت الثالث منها.

وورد ذكر بقية الأبيات في رواية موسى بن عقبة، وعروة بن الزبير كما في «دلائل النبوة» للبيهقي ٥/ ١٨١، «السيرة النبوية» لابن هشام ٢/ ٤٩٣ - ٤٩٤ على أختلاف في ترتيب الأبيات.

<sup>(</sup>Y) قصة إعطاء حكيم بن حزام يوم حنين من الغنائم، أخرجها البخاري في الزكاة، باب الأستعفاف عن المسألة (١٤٧٢) من طريق الزهري، عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب، أن حكيم بن حزام في قال: سألت رسول الله على فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: «يا حكيم؛ إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يُبارك له فيه..».

فقال النبي ﷺ: «أعطي رجلًا وأترك الآخر، والذي أترك أحبّ إليّ من الذي أعطي، ولكني أتألف هذا بالعطية، وأكل المؤمن إلى إيمانه »(١).

وقال صفوان بن أمية على: لقد أعطاني رسول الله على ما أعطاني

وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» ١٠٢/١١ ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير» ٣/ ١٨٨ (٣٠٧٨) من طريق معمر، عن الزهري.. بنحوه، وفيه -كما في «المصنف»: فقال حكيم: يا رسول الله؛ ما كنت أظن أن تقصر بي دون أحد؟! فزاده النبي على، ثم استزاده فزاده حتى رضي، فقال: يا رسول الله؛ أي عطيتك خير؟ قال: «الأولى»، ثم قال النبي على: «يا حكيم بن حزام؛ إن هذا المال..» وفي آخره: فمات حين مات، وإنه لمن أكثر قريش مالًا.

وعزا الحافظ في «فتح الباري» ٣٣٧/٣ هاتين الزيادتين من طريق معمر إلى إسحاق بن راهويه في مسنده.

وانظر أيضًا «المغازي» للواقدي ٣/ ٩٤٥.

(۱) أخرجه أحمد في «المسند» ٥/ ٦٩ (٢٠٢٠) والبخاري في الجمعة، باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد (٩٢٣)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» ١/ ٣٣٠ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» ١٨/٧، من طريق جرير بن حازم، عن الحسن، عن عمرو بن تغلب: أن رسول الله ﷺ أتي بمال أو سبي فقسمه، فأعطى رجالًا وترك رجالًا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا، فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: «أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقوامًا لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكِل أقوامًا إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، فيهم عمرو بن تغلب».

وفي حديث أنس بن مالك الله عند البخاري في فرض الخمس باب ما كان النبي على المؤلفة وغيرهم من الخمس ونحوه (٣١٤٦) قال: قال النبي على: "إني لأعطى قريشًا أتألفهم لأنهم حديثو عهد بجاهلية ".

وإنه لأبغض الناس إليّ، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إليّ (١). ثم ٱختلفوا في وجود<sup>(٢)</sup> المؤلفة قلوبهم اليوم، وهل يعطون من الصدقة وغيرها [١/١٨٠] أم لا؟

فقال الحسن: أما المؤلفة قلوبهم، فليس اليوم (٣).

وقال الشعبي: إنه لم يبق في الناس اليوم من المؤلفة قلوبهم أحد، إنما كانوا على عهد رسول الله على فلما ولي أبو بكر الله المقطعت الرسيل (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في "تفسير القرآن" ٢/ ٢٨٢، وأحمد في "المسند" ٦/ ٤٦٥ (٢) (٢٧٦٣٤)، ومسلم في الفضائل باب ما سئل رسول الله على شيئًا قط فقال: (لا) (٢٣١٣)، والترمذي في الزكاة باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم (٦٦٦)، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" ١١/ ١٥٩، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ١٩ من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن صفوان بن أمية، بنحوه.

<sup>(</sup>٢) من (ت).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١/ ١٦٢، من طريق جرير، عن أشعث، عن الحسن، به. وأخرج ابن أبي شببة في «المصنف» ٤/ ٣٦١ (١٠٨٥٧)، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٢٣ من طريق حماد، عن يونس، عن الحسن قال: الذين يدخلون في الإسلام. زاد السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٥١: إلى يوم القيامة.

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٥١ وعزاه للبخاري في تاريخه وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

وقد أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٤/ ٣٦١ (١٠٨٥٥)، والطبري في «جامع البيان» ١٠٢/١٠ من طريق إسرائيل، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ١٨٢٢ من طريق سفيان، كلاهما عن جابر، عن الشعبي.. به.

وهلذا قول أهل العراق(١).

يدل عليه حديث عمر بن الخطاب الله حين جاءه عينة بن حصن في قال عليه حديث عمر بن الخطاب الله حين جاءه عينة بن حصن في قال أَنْ وَالْحَقُ مِن تَبِكُرُ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ (٢)، "إن الإسلام أجلُ من أن يُرشى عليه"؛ أي ليس اليوم مؤلفة (٣).

وروى أبو عوانة، عن مهاجر أبي الحسن قال: أتيت أبا وائل وأبا بردة بالزكاة، وهما على بيت المال، فأخذاها، ثم جئت مرة أخرى فوجدت أبا وائل وحده، فقال: ردّها فضعها مواضعها، قلت: فما أصنع بنصيب المؤلفة قلوبهم؟ قال: ردّه على الآخرين(٤).

وعزاه ابن حجر في «الدراية» ١/ ٢٦٥ للطبراني وقال: وفي إسناده جابر الجعفي.

<sup>(</sup>۱) قال ابن عابدين في «الدر المختار» ٢/ ٣٤٢: وسكت عن المؤلفة قلوبهم لسقوطهم؛ إما بزوال العلة، أو نسخ بقوله على لمعاذ في آخر الأمر: خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم.

وانظر: «الهداية» للمرغيناني ١/١١، «تخفة الفقهاء» للسمرقندي ٢٩٩١، وانظر: «الهداية» للمرغيناني ا/٢٩٩، وهذا القول هو مشهور مذهب مالك أيضًا؛ كما قاله ابن عبد البر في «التمهيد» ٢٤٤/١، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ٤٩.

<sup>(</sup>٢) الكهف ٢٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦٣/١٠ من طريق عبد الرحمن بن يحيى، عن حبان بن أبي جبلة، عن عمر.. بنحوه.

وعزاه ابن حجر في «الدراية» ١/ ٢٦٥ للطبراني.

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٥١ مختصرًا، وعزاه لابن سعد. وقد أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» ٢٥٦/٥ ومن طريقه ابن سعد في «الطبقات الكبرى، ٣/ ٢١ من طريق أبي عوانة.. به.

وقال أبو جعفر محمد بن عليّ رحمهما الله: اليوم المؤلفة قلوبهم ثابتة (١).

وهو قول أبي ثور قال: لهم سهم يُعطيهم الإمام قدر ما يرى.

وقال الشافعي رحمه الله: المؤلفة قلوبهم ضربان: ضرب مشركون فلا يُعطّون، وضرب مسلمون أشراف مطاعون يجاهدون فيقوى بهم المسلمون، فأرى أن يُعطوا من سهم النبي عَلَيْهُ وهو خُمس الخُمس ما يُتألفون به سوى سُهمانهم مع المسلمين.

يدّل عليه أن النبي على أعطى المؤلفة قلوبهم بعد أن فتح الله على عليه الفتوح وفشا الإسلام وأعز أهله، فأما سهمهم من الزكاة فأرى أن يصرف في تقوية الدين وسدّ خلّة المسلمين، ولا يعطى مشرك [١٨٠/ب] يتألف على الإسلام؛ لأن الله تعالى أغنى دينه عن ذلك (٢).

﴿ وَفِي الرِّفَابِ ﴾ مختصر؛ أي وفي فك الرقاب من الرقّ (٣). واختلفوا فيهم:

فقال أكثر الفقهاء: هم المكاتبون<sup>(٤)</sup>. وهو قول الشافعي<sup>(٥)</sup> والليث ابن سعد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦٣/١٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/١٨٣ من طريق إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر.. بنحوه.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الأم» للشافعي ٢/ ٨٤ - ٨٥ بتصرف من المؤلف.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٤) أسند الطبري في «جامع البيان» ١٦٣/١٠ - ١٦٤ هذا القول عن الزهري والحسن وعبد الرحمن بن زيد. وعزاه للجمهور الأعظم.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «الأم» للشافعي ٢/ ٨٥.

ويروى أن مكاتبًا قام إلى أبي موسى الأشعري ﴿ وهو يخطب الناس يوم الجمعة، فقال له (١): أيها الأمير؛ حُثّ الناس عَلَيّ (٢)! فحث عليه أبو موسى ﴿ ، فألقى الناس ملآءة وعِمامة وخاتمًا، حتى ألقوا سوادًا كثيرًا، فلما رأى أبو موسى ﴿ ما ألقى الناس قال: ٱجمعوه! فجمعوه، ثم أَمَر به فبيع، فأعطى المكاتب مكاتبته، ثم أعطى الفضل في الرقاب، ولم يردّه على الناس، وقال: إنما أعطى النّاس في الرقاب.

وقال ابن عباس والحسن: يُعتَق من الرقاب(٤).

وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور (٥).

وقال سعيد بن جبير والنخعي: لا يُعتق من الزكاة رقبةٌ كاملة، ولكن يُعطىٰ منه في رقبة، ويُعَان به مُكاتب<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) من (ت).

<sup>(</sup>٢) في (ت): على الصدقة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦٣/١٠ من طريق ابن إسحاق، عن الحسن ابن دينار، عن الحسين: أن مكاتبًا قام إلى أبي موسى.. فذكره.

<sup>(</sup>٤) أنظر «الأموال» لأبي عبيد (ص٠٠٠)، «جامع البيان» للطبري ١٦٤/١٠، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/١٨٢.

<sup>(</sup>٥) أنظر «الكافي» لابن عبد البر (ص١١٤) وهو المشهور من مذهب مالك، وفي رواية المدنيين عنه أنه يُعان منه المكاتب في أخذ كتابته بما يعتق به.

وانظر أيضًا «الأموال» لأبي عبيد (ص٠٠٠)، «الإنصاف» للمرداوي ٣/٢٢٨، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ٦٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٦) ذكره عنهما ابن قدامة في «المغني» ٩/ ٣٢١، ولم أجد من ذكره من المفسرين.

وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله(١).

وقال الزهري: سهم الرقاب نصفان، نصف لكل مُكَاتب ممن يدّعي الإسلام، والنصف الباقي يُشترىٰ به رقاب ممن قد صلّىٰ وصام وقَدُمَ إسلامه من ذكر وأنثىٰ يعتقون (٢).

﴿ وَٱلْفَكْرِمِينَ ﴾ قال قتادة: هم قوم غَرَّقتهم الديون في غير إملاق، ولا تبذير، ولا فساد (٣).

وقد أخرج ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٢٤ من طريق الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أن عمر بن عبد العزيز أمره فكتب السنة في مواضع الصدقة، فكتب: وسهم الرقاب نصفان، نصف لكل مكاتب يدعي الإسلام، وهم على أصناف شتى في الإسلام فضيلة ولمن سواهم منزلة أخرى، على قدر ما أدى كل رجل منهم، وما بقى عليه إن شاء الله.

وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ٥٠، والنيسابوري في «غرائب القرآن» ١١/ ١١٥.

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦٤/١٠ من طريق يزيد، عن سعيد، عن قتادة.. به.

وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٥٨ وقال: وإنما قال هذا؛ لأنه لا يؤمن في حق المفسد إذا قضى دينه أن يعود إلى الاستدانة لذلك، ولا خلاف في جواز دفع الزكاة إليه، ولكن قتادة قاله على وجه الكراهية.

<sup>(</sup>۱) أنظر «المبسوط» للسرخسي ٣/٩، «بدائع الصنائع» للكاساني ٢/٣٩، وبه قال أحمد في رواية أبي طالب عنه؛ كما في «المغني» لابن قدامة ٩/ ٣٢١ وعلّله ابن قدامة بقوله: لأنه إذا أعتق من زكاته أنتفع بولاء من أعتقه، فكأنه صرف الزكاة إلىٰ نفسه.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٥١ عن عمر بن عبد العزيز، وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم.

وقال مجاهد: الغارمون من أحترق بيته أو ذهب السيلُ بِماله أو أدّان على عياله (١).

وقال أبو جعفر الباقر ﷺ: الغارمون الذين يستدينون في غير فساد، ينبغي [١/١٨١] للإمام أن يقضي عنهم من بيت المال(٢).

وقال ابن زيد: الغارم الذي يَدخلُ عليه الغُرم (٣).

قال الشافعي رحمه الله: الغارمون صنفان: صنف آدّانوا في مصلحتهم أو في معروف أو غير معصية، ثم عجزوا عن أداء ذلك في العرض والنقد، فيعطون في غُرمهم، وصنف آدانوا في حِمَالات

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٥٢ وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

وقد أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ٢/ ٢٨٠ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» ١/ ١٨٢٤ وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٢٤ من طريق الثورى، عن عثمان بن الأسود، عنه.. بنحوه.

وأخرجه الطبري أيضًا في «جامع البيان» ١٦٤/١٠ من طريق عثمان بن الأسود.. بنحوه.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٤/ ٣٣٧ (١٠٧٥٤) من طريق عبيد الله بن موسىٰي، عن مجاهد.. بنحوه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦٤/١٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٤٤ من طريق سفيان، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر.. به مختصرًا.

وأخرجه الطبري أيضًا في «جامع البيان» برقم ١٦٤/١ من طريق إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر.. به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦٤ / ١٦٤ من طريق يونس، عن ابن وهب، عن ابن زيد.. به.

وصلاح ذات بين ومعروف، ولهم عروض (۱) إن بيعت أضر بهم (۲)، فيعطى هاؤلاء وتُوفَّر عروضهم، وذلك إذا كان دَينُهم في غير فسق ولا تبذير ولا معصية، فأمّا من أدّان في معصية الله تعالى فلا أرى أن يعطى (۳).

وأصل الغرم الخسران والنقصان (٤)، ومنه الحديث في الرَّهن: «له غنمه وعليه غرمه »(٥). ومن ذلك قيل للعذاب غرام، قال الله تعالى:

وانظر «الوسيط» للغزالي ٤/ ٥٦١.

- (٤) أنظر «الصحاح» للجوهري ١٩٩٦/٥.
- (٥) يريد الحديث الذي يرويه ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله ﷺ قال: « لا يَغْلَق الرَّهن ».

أخرجه مالك في «الموطأ» ٢/ ٧٢٨ ومن طريقه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» \$/ • • ١ ، وأبو داود في «المراسيل» (ص • ١٧)، وعبد الرزاق في «مصنفه» ٨/ ٢٣٠، والدارقطني في «السنن» ٣/ ٣٣، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٦/ • ٤ من طرق عن الزهري.. به مرسلًا. وهو المحفوظ.

وأخرجه ابن ماجه في الرهون، باب لا يغلق الرهن (٢٤٤١)، وابن حبان في

<sup>(</sup>١) في «الأم»: ولهم عروض تحمل حمالاتهم أو عامتها..

<sup>(</sup>٢) في الأم زيادة: وإن لم يفتقروا.

<sup>(</sup>٣) «الأم» للشافعي ٢/ ٧٧ دون قوله: وذلك إذا كان دينهم في غير فسق.. الخ. واختلفت الرواية عند الشافعية إذا كان الغرم في معصية، قال النووي في «روضة الطالبين» ٢/ ٣١٧: فإن كان في معصية كالخمر والإسراف في النفقة لم يعط قبل التوبة على الصحيح، فإن تاب ففي إعطائه وجهان: أصحهما في «الشامل»، «التهذيب»: لا يعطى، وبه قال ابن أبي هريرة. وأصحهما عند أبي خلف السلمي والروياني: يُعطى، وبه قال في «الإفصاح»، وهو قول أبي إسحاق. قلت: جزم الإمام الرافعي في المحرر بالوجه الأول».

﴿إِنَ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾ (١)، وفلان مغرم بالنساء؛ أي مُهلك بهنَّ، وما أشدّ غَرامه وإغرامَه بالنساء (٢).

وأما قوله: ﴿وَفِي سَبِيلِ ٱللهِ ﴾ فهم الغزاة والمرابطون والمحتاجون، فأما إذا كانوا أغنياء فاختلفوا فيه:

فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد -رحمهم الله-: لا يعطى الغازى إلا أن يكون منقطعًا محتاجًا (٣).

«صحيحه» كما في «الإحسان» ٢٥٨/١٣، والدارقطني في «السنن» ٣٢/٣، والحاكم في «السندك» ٢/ ٣٩ من طرق والمحاكم في «المستدرك» ٢/ ٣٩ من طرق عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعًا.

وقد جاء في بعض روايات الحديث زيادة (له غنمه وعليه غرمه).

والتحقيق أن هلزه الزيادة مدرجة كما بينه أبو داود في المراسيل كما في «تحفة الأشراف» للمزي ٢١٣/١٣ فساقه من طريق الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد رفعه « لا يغلق الرهن » قال الزهري: قال ابن المسيب: له غنمه، وعليه غرمه. قال أبو داود: هلذا هو الصحيح. وأخرجه أيضًا من طريق يونس، عن الزهري وفيه: كان ابن المسيب يقول: له غنمه، وعليه غرمه..

قال ابن عبد البر في «التمهيد» ٦/ ٤٢٦: فتبين براوية ابن وهب عن يونس بن يزيد، أن هذا من قول سعيد بن المسيب فالله أعلم.

وانظر في بسط الخلاف في الحكم على الحديث وصلًا وإرسالًا: «التمهيد» لابن عبد البر ٦/ ٤٢٥ - ٣٢١، «التلخيص عبد البر ٦/ ٣٢١ - ٣٢١، «التلخيص الحبير» لابن حجر ٣/ ٣٦، «إرواء الغليل» للألباني ٥/ ٢٣٩.

(١) الفرقان: ٦٥.

- (۲) أنظر «غريب السجستاني» (ص٣٤٤)، «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (ص٢٠٦)، «عمدة الحفاظ» للسمين الحلبي ٢٠١٣، «لسان العرب» لابن منظور (غرم).
  - (٣) أنظر «بدائع الصنائع» للكاساني ٢/٢٤، «الحاشية» لابن عابدين ١/٣٤٣.

وقال الشافعي ومالك وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور رحمهم الله: يعطى الغازي منها وإن كان غنيًا (١).

يدل عليه قول النبي على: « لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، رجل عَمِل عليها، أو رجل آشتراها بماله، أو في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو كان له جار تُصُدِّقَ عليه فأهداها له »(٢).

وصححه ابن خزيمة في «صحيحه» ٤/ ٧١.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ لإرسال مالك بن أنس إياه عن زيد بن أسلم. ووافقه الذهبي.

وخالف معمرًا في وصله مالكٌ، فرواه عن زيد بن أسلم، عن عطاء مرسلًا: أخرجه مالك في «الموطأ» ٢٦٨/١ ومن طريقه أبو داود في الزكاة، باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني (١٦٣٥) والحاكم في «المستدرك» ٤٠٨/١ والبيهقي في «السنن الكبرى» ٧/ ١٥ وابن عبد البر في «التمهيد» ٥٩٦/٥ والبغوي في «شرح السنة» ٨٩/٦.

<sup>(</sup>۱) أنظر «الأموال» لأبي عبيد (ص٦٠٣)، «مواهب الجليل» للحطاب ٢/٣٥٢، «التاج والإكليل» للمواق ٢/٣٥١، «الوسيط» للغزالي ٥٦٣/٤، «روضة الطالبين» للنووي ٢/ ٣٢١.

وهو مذهب الحنابلة أيضًا كما في «الكافي» لابن قدامة ١/ ٣٣٥، «كشاف القناع» للبهوتي ٢/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» ١٠٩/٤ ومن طريقه أحمد في «المسند» ٣/٥٦ (١١٥٣٨)، وأبو داود في الزكاة، باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني (١١٥٣٨)، وابن ماجه في الزكاة، باب من تحل له الصدقة (١٨٤١)، وابن الجارود في «المنتقى» (ص٣٦٥) والدارقطني في «السنن» ٢/١٢١ وابن عبد البر في «التمهيد» ٥/٩٦، والحاكم في «المستدرك» ٢/٧٠٤ والبيهقي في «السنن الكبرى» ٧/٥١ من طريق معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري.. بنحوه مرفوعًا.

وأما ﴿وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ﴾ [١٨١/ب] فالمسافر المجتاز، سمي ابن السبيل للزومه إياه، كقول الشاعر(١):

#### أنا ابن الحَرْب رَبَّتْني وَلِيدًا

#### إلى أَنْ شِبت واكْتَهَلَت لَدَاتي

وقال مجاهد والزهري: لابن السبيل حق من الزكاة وإن كان غنيًا إذا كان منقطعًا به (٢٠).

وقال مالك وفقهاء العراق رحمهم الله: هو الحاجُّ المنقطع (٣). وقال الشافعي: ابن السبيل من جيران الصدقة، الذين يريدون السفر في غير معصيةٍ فيعجزون عن بلوغ سفرهم إلا بمعونة (٤).

وانظر أيضًا «المهذب» للشيرازي 1/ ٥٧١، «روضة الطالبين» للنووي ٢/ ٣٢١ قال ابن قدامة في «الكافي» 1/ ٣٣٦ ردًّا على ما ذهب إليه الشافعي: فأما المنشئ للسفر من بلده فليس بابن سبيل؛ لأن السبيل الطريق، وابنها الملازم لها الكائن فيها، والقاطن في بلده ليس بمسافر، ولا له حكم السفر.

قال أبو داود: ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك، ورواه الثوري عن زيد قال: حدثني الثبت عن النبي ﷺ.

وقال الحاكم: هذا من شرطي في خطبة الكتاب أنه صحيح، فقد يرسل مالك في الحديث ويصله أو يسنده ثقة، والقول فيه قول الثقة الذي يصله ويسنده.

<sup>(</sup>۱) لم أهتد إلىٰ قائله، وهو في «جامع البيان» للطبري ١٠/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦٦/١٠ عنهما.

<sup>(</sup>٣) أنظر «المبسوط» للسرخسي ٢٠٣/، «المدونة الكبرى» لسحنون ٢٩٩٧، و«القوانين الفقهية» لابن جزي (ص٧٥). وهو قول أحمد بن حنبل كما في «الكافي» لابن قدامة ٢/٣٣١، «كشاف القناع» للبهوتي ٢/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٤) (الأم) ٢/٢٧.

وقال قتادة: هو الضيف<sup>(١)(٢)</sup>.

﴿ فَرِيضَةً ﴾ واجبة ﴿ مِنَ آبِلَهِ ﴾ وهي (٣) نصب على القطع في قول الكسائي (٤) ، وعلى المصدر في قول سيبويه ؛ أي فرض الله هاذه الأشياء فريضة (٥).

وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة<sup>(١)</sup> (فريضةٌ) رفعًا<sup>(٧)</sup> فجعلها خبرًا؛ كما

<sup>(</sup>١) في (ت): الضعيف، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦٦/١٠ من طريق يزيد، عن سعيد، عن قتادة.. به.

وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٢٥/٤، والجصاص في «أحكام القرآن» ٣/ ١٦٢ وقال: ومن تأوله على الضيف فقوله سائغ أيضًا؛ لأن الضيف كالمجتاز غير المقيم.

<sup>(</sup>٣) في (ت): وهو.

<sup>(</sup>٤) وبه قال الفراء في «معاني القرآن» 1/٤٤٤، وفي «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٩٢/٨: ويجوز الرفع على القطع في قول الكسائي؛ أي: هنّ فريضة!!

<sup>(</sup>٥) حكىٰ قول سيبويه: القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ١٩٢، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ٦٢.

وحكي أيضًا عن الكرماني وأبي البقاء وجهًا ثالثًا في النصب: وهو أنه حال من الضمير في الفقراء؛ أي مفروضة. وذكر هذا الإعراب أيضًا الهمداني في «إعراب القرآن» ٢/ ٤٨٣.

<sup>(</sup>٦) شمر بن يقظان بن المرتحل الشامي، أبو إسماعيل الدمشقي، ثقة كبير تابعي.

<sup>(</sup>٧) «الكامل في القراءات الخمسين» للهذلي (ل ١٩٨/ب)، «شواذ القراءة» للكرماني (ل ١٩٨/أ)، «إعراب القرآن» للهمداني ٢/ ٤٨٣، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ٢٠.

تقول: إنما زيد خارج . ﴿وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾.

واختلف العلماء في كيفية قسم الصدقات المذكورة في هانيه الآية، وهل يجب لكل صنف من هاؤلاء الأصناف الثمانية فيها حق واجب، أو ذلك إلىٰ رب المال ومن يتولّىٰ قسمها في أنّ له أن يعطي جميع ذلك من شاء من الأصناف الثمانية:

فقال بعضهم: له قسمها ووضعها في أي هأؤلاء الأصناف شاء، وإنما سمى الله تعالى الأصناف الثمانية في الآية؛ إعلامًا منه أن الصدقة لا تخرج من هأذه الأصناف إلى غيرها، لا إيجابًا لقسمها بينهم (۱)، وهو قول عمر بن الخطاب، وحذيفة، وابن عباس، وابن جبير، وعطاء، وأبي العالية، وميمون بن مهران، وأبي حنيفة [۱۸۲/أ] رحمهم الله (۲).

[١٤٤٨] أخبرنا عبد الله بن حامد(7)، قال: أنا أبو بكر المطيري(3)،

<sup>(</sup>۱) أنظر: «جامع البيان» للطبري ١٦٦/١٠.

<sup>(</sup>۲) أسند أقوالهم الطبري في «جامع البيان» ١٦٦/١٠ - ١٦٧.

وهو قول أبي حنيفة كما في «بدائع الصنائع» للكاساني ٢/ ٤٦، ومالك كما في «مواهب الجليل» للخطاب ٢/ ٣٥٢، وأحمد بن حنبل كما في «المغني» ١٢٧/٤ - ١٢٨، وأبو عبيد في «الأموال» (ص٥٧٤).

ونقل القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ١٦٨ عن الكيا الطبري قوله: حتى ادَّعَىٰ مالك الإجماع علىٰ ذلك. ثم قال القرطبي: يريد إجماع الصحابة؛ فإنه لا يعلم لهم مخالف منهم علىٰ ما قال أبو عمر، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٤) ثقة، مأمون.

قال: نا علي بن حرب (١)، قال: نا ابن فضيل (٢)، قال: نا عطاء (٣)، قال: نا عطاء (٣)، عن سعيد (٤): ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ ﴾ الآية. قال: أيُّ هاذِه الأصناف وجدت أجزاك أن تعطيه وحده صدقتك (٥).

وكان الشافعي رحمه الله يجري الآية على ظاهرها ويقول: إذا تولّى ربُّ المال قَسْمَها؛ فإن عليه وضعها في ستة أصناف؛ لأن سهم المؤلفة ساقط، وسهم العاملين يبطل بقسمه إيَّاها، وإن تولى الإمام قسمها فعليه أن يقسمها على سبعة أصناف، ولا يجزي أن يعطي من كل صنف منهم أقلَّ من ثلاثة أنفس، ولا يصرف منها سهمٌ ولا شيءٌ منه عن (٢) أهله ما دام من أهله أحدٌ يستحق، ولا يخرج من بلد وفيه أهله، وتُردّ حصّة من لم يوجد من أهل السهمان

<sup>(</sup>١) أبو الحسن الطائي، صدوق فاضل.

<sup>(</sup>٢) محمد بن فضيل بن غزوان الضبي مولاهم، الحافظ أبو عبد الرحمن، صدوق، عارف، رُمي بالتشيع.

<sup>(</sup>٣) هو ابن السائب، صدوق، أختلط.

<sup>(</sup>٤) هو ابن جبير، تابعي ثقة جليل.

<sup>(</sup>٥) [١٤٤٨] الحكم على الإسناد:

إسناد المصنف فيه عبد الله بن حامد لم أر فيه جرحًا أو تعديلًا ، وسماع ابن فضيل من عطاء لم يتميز ، هل هو قبل الآختلاط أو بعده.

التخريج:

أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦٧/١٠ من طريق جرير وسفيان ومسعود ثلاثتهم عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير.. بنحوه.

وإسناده حسن، فسماع سفيان من عطاء قديم قبل الآختلاط.

<sup>(</sup>٦) في (ت): علي، وهو تحريف.

على من وُجِد منهم (1)، وهذا قول عمر بن عبد العزيز وعكرمة والزهري(7).

ثم رجع إلى ذكر المنافقين فقال:

#### ﴿ وَمِنْهُمْ ﴾



يعني ومن المنافقين ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبِيّ ﴾ ﷺ ﴿ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنُّ ﴾ نزلت في جذام (٣) بن خالد، والجلاس (٤) بن سويد، وغياس بن قيس، ومخشي بن خويلد، وسماك بن زيد (٥)، وعبيد بن هِلال، ورفاعة بن عبد المنذر (٢)، وعبيدة بن مالك (٧)، ورفاعة بن زيد (٨)، كانوا يؤذون

- (۱) أنظر «الأم» للشافعي ۲/ ۸۰ بنحوه. وانظر «الوسيط» للغزالي ١٩/٤. وروى الأثرم عن أحمد كذلك، كما في «المغني» لابن قدامة ١٢٨/٤.
  - (٢) أنظر «المجموع» للنووي ٦/ ١٦٥.
  - (٣) في حاشية الأصل: في نسخة: حزام.
- (٤) في الأصل: الخلاس، وهو تصحيف، والتصويب من (ت). وهو الجلاس بن سويد بن الصامت الأنصاري، كان من المنافقين، ثم تاب وحسنت توبته. «الإصابة» لابن حجر ٢/ ٩٢.
  - (٥) في حاشية الأصل: في نسخة: يزيد وهي كذلك في (ت).
    - (٦) في (ت): رفاعة المنذر.
- (٧) في «الطبقات الكبرى» لابن سعد ٥/ ٣٢٥: عبيدة بن مالك بن همّام بن معاوية بن شبابة، وفد على النبي ﷺ. وذكره الحافظ في «الإصابة» ٦/ ٣٧١ وقال: ذكره ابن الكلبي وأن له وفادة.
- (٨) في (ت): يزيد، وهو تحريف. وهو رفاعة بن زيد بن التَّابوت، كان من عظماء اليهود، ثم أظهر الإسلام ونافق كما قاله ابن هشام في «السيرة النبوية» ٢/ ٢٩٢.

النبي ﷺ ويقولون ما لا ينبغي، فقال بعضهم: لا تفعلوا؛ فإنّا نخافُ أن يَبلُغَه ما تقولون فيقعَ بنا، فقال الجلاس: بل نقول ما شئنا ثم نأتيه فيُصَدِّقَنا بما نقول؛ فإنما محمد أُذن سامعة، فأنزل الله تعالىٰ هاذِه الآية (١) [١٨٨/ب].

وقال محمد بن إسحاق بن يسار وغيره: نزلت في رجل من المنافقين يقال له: نبتل بن الحارث<sup>(۲)</sup>، وكان رجلًا أدلم، ثائر الشعر، أحمر العينين، أسفع<sup>(۳)</sup> الخدين، مشوَّه الخلقة، وهو الذي قال النبي عَنَّ : «من أراد أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث »<sup>(٤)</sup> وكان يَنُمُّ حديث النبي عَنِّ إلى المنافقين، فقيل له: لا تفعل، فقال: إنما محمدُ أُذُن، من حَدَّتَه شيئًا صدَّقه، نقولُ ما شئنا ثم نأتيه ونحلف له فيصدقنا عليه، فأنزل الله عَنْ ﴿وَمِنْهُمُ ٱلّذِينَ

وهو غير رفاعة بن زيد الجذامي، الصحابي، المترجم في «الطبقات الكبرى» لابن سعد ٧/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>۱) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٥٤)، والبغوي في «معالم التنزيل» \$/ ٦٧. ولم يُسمّوا هؤلاء المنافقين.

وأورده ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٦٠ وعزاه لابن عباس.

<sup>(</sup>٢) نبتل بن الحارث بن قيس بن زيد الأنصاري، ذكره أبو عبيد في كتاب «النسب» مقرونًا بأخيه أبي سفيان، وقد ذكره ابن الكلبي ثم البلاذري في المنافقين. قال الحافظ ابن حجر: فيحتمل أن يكون أبو عبيد أطلع علىٰ أنه تاب.

<sup>«</sup>الإصابة» لابن حجر ١٣٩/١٠.

<sup>(</sup>٣) في (ت): سفع.

<sup>(</sup>٤) لم أجده.

يُؤُذُونَ ٱلنَّيِّ وَيَقُولُونَ هُو أَذُنُ ﴾ (١). يسمع من كل أحدٍ، ويقبل ما يقال له، ومثله (أُذْنَهُ) على وزن (فُعلَة) (٢)، ويستوي فيه المذكر والمؤنث، والواحد والجمع، وأصلها من (أذِنَ يأذَنُ أذنًا) إذا ٱستمع (٣)، ومنه قول النبي عَلَيْ: «ما أذن الله بشيء كإذنه لنبيِّ يتغنى بالقرآن (٤). وقال عدي بن زيد (٥):

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن إسحاق بلاغًا كما في «السيرة النبوية» لابن هشام ۲/ ٥٥٠، وذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٥٤)، والبغوي في «معالم التنزيل» ٤/٧٢، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٦٠، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ١٩٢، وبنحوه أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٩٢/٨ عن ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٢) أَنظر «جامع البيان» للطبري ١٦٨/١٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (ص٠٧).

قال ابن حبان كما في «الإحسان» ٢٩ /٣: قوله ﷺ: «يتغنى بالقرآن» يريد يتحزَّن به.. وليس التحزُّن بالقرآن نقاء الجِرْمَ أي: الحلقَ وطيب الصوت وطاعة اللهوات بأنواع النغم بوفاق الوقاع، ولكن التحزن بالقرآن هو أن يقارنه شيئان: الأسف والتلهف، الأسف على ما وقع من التقصير، والتلهف على ما يؤمل من التوقير، فإذا تألم القلب وتوجَّع، وتحزن الصوت ورجَّع، بَدَر الجفن بالدموع، والقلب باللموع، فحينئذ يستلذ المتهجد بالمناجاة.

<sup>(</sup>٥) هو عدي بن زيد بن حمَّاد بن أيوب، من زيد مناة بن تميم، كان يسكن بالحيرة، ويدخل الأرياف، فثقل لسانه، قال ابن قتيبة: وعلماؤنا لا يرون شعره حُجَّة.

أيها القلب تعلّل بددن

إن هـــمّــي فــي ســمـاع وأُذُن

وقال الأعشى (١):

صمَّ إذا سمعوا خيرًا ذُكِرتُ به

وإن ذُكِسرتُ بسسوء عسندهم أذنسوا

[1884] وكان أستاذنا أبو القاسم الحبيبي (٢)، يحكي عن أبي زكريا العنبري (٣)، عن أبي العباس الأزهري (٤)، عن أبي حاتم السجستاني (٥) أنه قال: هو أذن؛ أي ذو أذنٍ سامِعَةٍ (٢).

<sup>«</sup>الشعر والشعراء» لابن قتيبة (ص١٣٣).

والبيت له في «ديوانه» (١٧٢)، «تهذيب اللغة» للأزهري ١٩/١٤، «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ٢/١٦، ٢٦٦، «الأمالي» لابن الشجري ٢/٢٣٣، «غريب الحديث» لأبي عبيد ٢/ ٣٤، «جامع البيان» للطبري ١٦٨/٠، «الحجة» للفارسي ٤/٢٠، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/ ٥٢، «لسان العرب» لابن منظور، «تاج العروس» للزبيدي (أذن)، (ددن).

<sup>(</sup>۱) جاء علىٰ هامش الأصل: هو لقعنب بن أم صحب. والبيت لقعنب في «الأمالي» لابن الشجري ۲/ ۲۳۳، «مختاراته» (۲۸)، «حماسته» (۲۲۷)، «الأمالي» للمرتضىٰ ۱/ ۳۲، «لسان العرب» لابن منظور، «تاج العروس» للزبيدي (أذن).

<sup>(</sup>٢) قيل: كذبه الحاكم.

<sup>(</sup>٣) يحيى بن محمد بن عبد الله بن عنبر النيسابوري، إمام، ثقة، مفسر.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن محمد بن الأزهر، واق.

<sup>(</sup>٥) سهل بن محمد بن عثمان، صدوق.

<sup>(</sup>٦) [١٤٤٩] الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف جدًّا، شيخ المصنف متهم بالكذب، وابن الأزهر: واه.

﴿ قُلُ أُذُنُ خَيْرِ لَّكُمْ ﴿ قراءة العامَّة بالإضافة؛ أي أذن خير لا أذن شرّ، وقرأ الحسن وأشهب العقيليُّ والأعشى والبُرجُميُّ (أذنٌ خيرٌ) مرفوعتين منونين (١) ومعناه: إن كان [١/١٨٣] محمدٌ كما وصفتموه؛ فإن يسمعْ منكم ويُصدِّقُكم خير لكم من أن يكذبكم ولا يقبل قولكم (٢).

ثم كذبهم فقال: لا بل ﴿ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ؛ أي يصدقهم ويقبل منهم. يقال: (آمنت له (٣) وآمنت به) (٤) بمعنى: صدَّقته ؛ كقوله: ﴿ رَدِفَ لَكُم ﴾ (٥) وقوله: ﴿ لِلَّذِينَ هُمَّ لِرَبِّهِمُ يَرَهَبُونَ ﴾ (٢) ؛ أي رَدَفِ كُم ويرهبون ربهم (٧).

﴿ وَرَحْمَةً ﴾ قرأ الحسن وطلحة والأعمش وحمزة (ورحمةٍ) خفضًا على معنى أذن خير وأذن رحمةٍ، وهي قراءة عبد الله وأبيّ رضي الله

<sup>(</sup>۱) «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص٥٩)، «الكامل في القراءات الخمسين» للهذلي (ل ١٩٩/أ)، «الموضح في القراءات» لابن أبي مريم /٢.٥٩.

وهي رواية عن نافع كما في «الحجة» لابن خالويه (ص١٧٦)، وقرأ بها أبو بكر عن عاصم من رواية الأعشى كما في «الحجة» لابن زنجلة (ص٣١٩).

<sup>(</sup>۲) «جامع البيان» للطبرى ١٦٨/١٠.

<sup>(</sup>٣) في (ت): آمنته بدل آمنت له.

<sup>(</sup>٤) في «جامع البيان» للطبري ١٦٩/١٠، «معالم التنزيل» للبغوي ١٧/٤: يقال: آمنته، وآمنت له وهو الصواب.

<sup>(</sup>٥) النمل: ٧٢.

<sup>(</sup>٦) الأعراف: ١٥٤.

<sup>(</sup>٧) أنظر «معاني القرآن» للفراء ١/ ٤٤٤، «جامع البيان» للطبري ١٠/ ١٦٩.

عنهما، وقرأ الباقون (ورحمةٌ) بالرفع (١)؛ بمعنى: هو أذن خير وهو رحمة، جعل الله سبحانه محمدًا على مفتاح الرحمة ومصباح الظلمة، وهو ٱختيار أبي عبيد وأبي حاتم.

﴿ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُورٌ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ ﴾.

٢٢ قوله تعالىٰ: ﴿ يَعْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمُ لِيُرْضُوكُمْ ﴾.

قال قتادة والسدي: آجتمع ناس من المنافقين فيهم جلاس بن سويد، ووديعة بن ثابت، فوقعوا في النبي على وقالوا: لئن كان ما يقول محمد حقًا؛ لنحن شرٌّ من الحمير، وكان عندهم غلام من الأنصار يقال له: عامر بن قيس (٢)، فحقروه وقالوا هاذه المقالة، فغضب الغلام وقال: والله إنَّ ما يقول محمد حقَّ وأنتم شرٌّ من الحمير، ثم أتى النبي على فأخبره، فدعاهم، فسألهم، فحلفوا أن عامرًا كذاب، وحلف عامرٌ أنهم كذبة، فصدَّقهم النبي على النبي على النبي على النبي المناهم، فحلفوا أن

فجعل عامر يقول: اللهم صدِّق الصادق وكذِّب الكاذب، وقد كان قال بعضهم (٣) [١٨٣/ب] في ذلك: يا معشر المنافقين والله إني

<sup>(</sup>۱) أنظر القراءتين وتوجيههما في «السبعة» لابن مجاهد (ص٣١٥)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٢٨٠، «الكامل في القراءات الخمسين» للهذلي (ل١٩٩/أ)، «الحجة» للفارسي ٢/٣٠، «الموضح في القراءات» لابن أبي مريم ٢/ ٩٩٥.

<sup>(</sup>٢) هو عامر بن قيس الأنصاري، ابن عَمّ الجُلاس بن سويد، قال ابن حجر: ذكره موسى بن عقبة في «المغازي»، وأنه أحد من سمع الجلاس بن سويد يقول. «الإصابة» لابن حجر ٥/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) عند ابن أبي حاتم سمّي ذلك القائل مخشي بن حمير.

لأرانا (١) شرُّ خلق الله، ولوددت أنِّي قُدِّمْتُ فجلدتُ مِائةَ جَلدة؛ وأنه لا ينزل فينا شيء يفضحنا، فأنزل الله ﷺ هلزِه الآية (٢).

﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ أَحَيُّ أَن يُرْضُوهُ ﴾ وكان حقُّهُ (أن يرضوهما)(٤)، وقد

(١) في (ت): لأراني.

<sup>(</sup>٢) أثر قتادة أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٧٠/١٠ من طريق يزيد، عن سعيد، عن قتادة.. بمعناه.

وأثر السدي أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٨٢٦/٦ من طريق عامر بن الفرات، عن أسباط، عن السدي.. بنحوه.

وذكرهما الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٥٤ - ٢٥٥)، والبغوي في «معالم التنزيل» ١٩٣/٨، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٩٣/٨.

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٦٨، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٢٦١ وعزاه لابن السائب.

وفي «تفسير مقاتل» ٢/ ١٧٨ نحو من أثر قتادة والسدي المتقدم.

<sup>(</sup>٤) قال النحاس في «معاني القرآن» ٣/ ٢٢٨: المعنىٰ عند سيبويه: والله أحق أن يرضوه، ورسوله أحق أن يرضوه، ثم حذف.

وقال أبو العباس: هو على غير حذف، والمعنى: والله أحق أن يرضوه ورسوله. وقال غيرهما: المعنى: ورسول الله أحق أن يرضوه، وقوله جل وعز: الله أفتتاح كلام؛ كما تقول: هذا لله ولك.

واختار قول سيبويه الزجاج في «معاني القرآن» ٢/ ٤٥٨ والنحاس في «إعراب القرآن» ٢/ ٢٢٤ وقال: وقول سيبويه أولاها؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ النهي

مضت هانيه المسألة (١)، قال الشاعر (٢):

ما كان حَينُك والشَّقاء لينتهي

حَــتـــى أَزُورك فــي مُــغَــار مُــحُــصــد

﴿ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾.

قوله عَلى: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا ﴾

74

قراءة العامة بالياء على الخبر، وقرأ السلمي بالتاء على الخطاب (٣) ﴿ وَرَسُولَهُ فَأَتَ لَهُ الله (٤) ﴿ وَرَسُولَهُ فَأَتَ لَهُ

عن أن يقال: ما شاء الله وشئت، ولا يقال في شيء تقديم ولا تأخير ومعناه صحيح.

وانظر أيضًا «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/٥٣.

- (۱) في (ت): القصة. وقد مضى الكلام حولها عند قوله تعالىٰ: ﴿وَالَّذِينَ يَكُنِرُونَ اللَّهُ مِنَ وَالَّذِينَ يَكُنِرُونَ اللَّهُ مَنَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنِقُونَهَا﴾.
  - (٢) البيت في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ٢٥٨/١ منسوبًا إلى جرير. ولم أقف عليه في «ديوانه».
- والشاهد: قوله: لينتهي ولم يقل: لينتهيا فذكر شيئين وأعاد الضمير على أحدهما دون الآخر.
- (٣) أنظر: «الكامل في القراءات الخمسين» للهذلي (ل١٩٩/ أ) للأصمعي عن نافع، وأبي حاتم عن المفضل.
- وفي «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/٦٦، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٦٦/٦ منسوبة للحسن والأعرج.
- (٤) أنظر «بحر العلوم» للسمرقندي ٢/٥٩، «معالم التنزيل» للبغوي ٦٨/٤، وفي «تفسير مقاتل» ١٧٨/٢، «معاني القرآن» للنحاس ٣/ ٢٣٠: يعادي قال الزجاج في «معاني القرآن» ٢/ ٤٥٨: أشتقاقه من اللغة كقولك: من يجانب الله ورسوله؛

### نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدًا فِيهَأَ ذَلِكَ ٱلْخِنْيُ ٱلْمُظِيمُ.

#### قوله تعالىٰ: ﴿ يَحُدُرُ ﴾



يخشى (١) ﴿ المُنافِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِمُ سُورَةٌ نُنِيْتُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ قال مجاهد: كانوا يقولون القول بينهم، ثم يقولون: عسى الله أن لا يُفشِى علينا سِرَّنا (٢).

﴿ قُلِ ٱسْتَهْزِءُواْ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ ﴾ مظهر (٣) ﴿ مَا تَحْذَرُونَ ﴾.

قال قتادة: كانت تسمى هانِه السورة: الفاضحة، والمثيرة، والمبعثرة، أثارت مخازيهم ومثالبهم (٤).

- (۱) أنظر «بحر العلوم» للسمرقندي ٢/ ٥٩، «معالم التنزيل» للبغوي ٦٨/٤. وقال الزجاج في «معاني القرآن» ٢/ ٤٥٩: لفظ يحذر لفظ الخبر، ومعناه الأمر، لأنه لا لبس في الكلام في أنه أمر، فهو كقولك ليحذر المنافقون.
- (٢) «تفسير مجاهد» ١/ ٢٨٣، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٥٥ وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.
- وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٧١/١٠ من طريق عيسى، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٢٩ من طريق ورقاء، كلاهما عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، به.
- وأخرجه الطبري أيضًا في «جامع البيان» ١٧١/١٠ من طريق ابن جريج، عن مجاهد، بنحوه.
- (٣) ٱنظر «جامع البيان» للطبري ١٠/ ١٧١، «النكت والعيون» للماوردي ٢/ ٣٧٨، «زاد المسير» لابن الجوزي ٣/ ٤٦٤.
- (٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٥٥ وعزاه لابن المنذر، وابن أبي حاتم،

أي من يكون في حدِّ والله ورسوله في حدِّ. ونحوه في «معاني القرآن» النيسابوري ١٠ هـ ٢١٠.

وقال الحسن: كان المسلمون يُسمُّون هانِه السورة الحفَّارة حفرت ما (١) في قلوب المنافقين فأظهرته (٢).

قال ابن كيسان: نزلت هانيه الآية في آثني عشر رجلًا من المنافقين، وقفوا [١/١٨٤] للرسول على العقبة لما رجع من غزوة تبوك ليفتكوا به إذا علاها، ومعهم رجل مسلم يُخْفِيهم شأنه، وتنكروا له في ليلة مظلمة، فأخبر جبريل الشيخ رسول الله على بما قدَّروا، وأمره أن يرسل إليهم من يضرب وجوه رواحلهم، وعمار بن ياسر هي يقود برسول الله على المحديفة هي يسوق به، فقال لحذيفة: «اضرب وجوه رواحلهم»، فضربها حتى نحَّاهم، فلما لحذيفة: «اضرب وجوه رواحلهم»، فضربها حتى نحَّاهم، فلما

وأبي الشيخ.

وقد أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٢٩ من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة قال: كانت هلاه السورة تسمى الفاضحة؛ فاضحة المنافقين، وكان يقال لها: المثيرة؛ أنبأت بمثالبهم وعوراتهم.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ١٧١ من نفس الطريق، ليس فيها تسميتها بالمثيرة وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٦٨ بمثل ما ذكر المؤلف.

<sup>(</sup>١) ما: ساقطة من الأصل، وأثبتها من (ت).

<sup>(</sup>٢) لم أجد من أسنده. وذكره القرطبي في «الجامع الأحكام القرآن» ١٩٦/٨ عن الحسن.

وذكر ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٣٨٩ من أسماء سورة التوبة (الحافرة) وعزاه للزجاج.

<sup>(</sup>٣) في «معالم التنزيل» للبغوي زيادة: راحلته.

نزل<sup>(۱)</sup> قال لحذيفة: «من عرفت من القوم»؟ قال: لم أعرف منهم أحدًا، فقال رسول الله ﷺ: «فإنه فلان وفلان حتى عَدَّهم كلهم»، فقال حذيفة: ألا تبعث إليهم فتَقْتُلَهم؟ فقال: «أكره أن تقول العربُ: لما ظَفِرَ بأصحابِه أقبلَ يقتلهم، بل يكفيناهم الله بالدبيلة» قيل: يا رسول الله؛ ما الدبيلة؟ قال: «شهاب من جهنم يضعه على نياط فؤاد<sup>(۱)</sup> أحدهم حتى تزهق نفسه» وكان كذلك<sup>(۳)</sup>.

CAROCAROCARO

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: في نسخة: نحاهم.

<sup>(</sup>٢) فؤاد: زيادة من (ت).

<sup>(</sup>٣) لم أجده مسندًا عن ابن كيسان. لكن ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٢٩/٤، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٦٣ عنه.

وذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٢٠٧ ولم ينسبه.

وقد أخرج القصة بمعناها أحمد في «المسند» ٥/ ٤٥٣ (٢٣٧٩٢) من طريق الوليد ابن عبد الله بن جميع، عن أبي الطفيل.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١/ • ١١ بعد ذكره لها: رواه الطبراني في الكبير ، ورجاله ثقات.

٦٥٠ قوله تعالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ﴾ الآية

قال ابن عمر وقتادة وزيد بن أسلم ومحمد بن كعب: قال رجل من المنافقين في غزاة تبوك: ما رأيت مثل قرائِنا هأولاء أرغب بطونًا ولا أكذب ألسنًا ولا أجبن عند اللقاء؛ يعني: رسول الله على وأصحابه، فقال له عوف بن مالك: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله على، فذهب عوف إلى رسول الله على ليُخبره؛ فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله على وقد أرتحل وركب ناقته، فقال لرسول الله على: إنا كنا نخوض (۱) ونلعب ونتحدث بحديث الركب نقطع به عناء الطريق.

وقال قتادة: بينا رسول الله ﷺ يسير في غزاة تبوك ورَكْبٌ من

ذكر الحديثين الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٤٢ وقال: يشهد لهانِّه القصة ما رواه مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم (٢٧٧٩).

<sup>(</sup>١) نخوض: ساقطة من الأصل، وأثبتها من (ت).

<sup>(</sup>٢) له: زيادة من (ت).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «جامع البيان» للطبري ١٠/ ١٧٢، «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم ٢/ ١٨٢، «أسباب النزول» للواحدي (ص٢٥٦)، «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ٧/ ٢٧٧، «الدر المنثور» للسيوطى ٣/ ٤٥٥ - ٤٥٦.

المنافقين يسيرون بين يديه، فقالوا: يظن هذا الرجل أن يفتح علينا قصور الشام وحصونها! هيهات هيهات! فأطْلَعَ الله تعالىٰ نبيه ﷺ علىٰ ذلك، فقال النبي ﷺ: «احبسوا عليّ الركب»، فأتاهم (١) فقال لهم: قلتم كذا وكذا، فقالوا: يا نبي الله؛ إنما كنا نخوض ونلعب، وحلفوا علىٰ ذلك، فأنزل الله ﷺ هلْذِه الآية (٢).

وقال مجاهد: قال رجل من المنافقين: يحدثنا محمدٌ؛ أن ناقة فلان بوادي كذا وكذا، وما يُدريه ما الغيب؟ فأنزل الله تعالى هاذِه الآية (٣).

وقال ابن يسار (٤): نزلت في وديعة بن ثابت، وهو الذي قال هاذِه

<sup>(</sup>١) في (ت): فدعاهم، وكذا عند الطبري.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٥٦ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ١٧٢، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٣٠ من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد، عنه.. به.

وذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٥٥)، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٦٥.

<sup>(</sup>۳) «تفسير مجاهد» ۱/۲۸۳.

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٥٦ لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠ / ١٧٣، من طريق عيسى، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٣٠ من طريق ورقاء، كلاهما عن ابن أبي نجيح، عنه، به.

وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٦٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ابن كيسان، وهو تحريف، والتصويب من (ت) ومصادر التخريج.

المقالة(١).

وقال الضحاك: نزلت في عبد الله بن أُبيِّ ورهطِ (٢)، كانوا يقولون في رسول الله عَلَيْهُ؛ في رسول الله عَلَيْهُ؛ قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب (٣).

قال الله كَالَتَ: ﴿ فُلْ ﴾ لهم يا محمد ﴿ أَبِاللَّهِ وَءَايَنِهِ ، ﴾ وكتابه ﴿ وَرَسُولِهِ ، كُنْتُمْ تَسْتَهُ رِهُونَ ﴾ [١٨٥٥].

# قوله تعالىٰ: ﴿لَا تَعْنَاذِرُوا ۖ قَدْ كَفَرْتُم ﴾

بقولكم هذا ﴿ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ ﴾ إقراركم ﴿ إِن نَعْفُ عَن طَآبِفَةِ مِنكُمْ الْمَادِثُ مُ اللَّهُ عَن طَآبِفَةِ مِنكُمْ الْمَادُ والتائين على غير تسمية الفاعل، وقرأ عاصم ﴿ إِن نَعْفُ ﴾ -بنون مفتوحة وفاء مضمومة - ﴿ نُعُدِّبُ ﴾ بالنون وكسر الذال ﴿ طائفة ﴾ بالنصب (٤).

والطائفة في هاذِه الآية رجلٌ واحد يقال له: مَخْشِي بن حُمَيِّر الأشجعي (٥)، أنكرَ عليهم بعضَ ما سمع ولم يُمالِهم عليه، وجعل

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۷۲/۱۰ من طريق ابن حميد، عن سلمة، عن ابن إسحاق، به. وهو في «السيرة النبوية» لابن هشام ۲/001.

<sup>(</sup>٢) في (ت): ورهطه.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٦٥.

<sup>(</sup>٤) أنظر «السبعة» لابن مجاهد (ص٣١٦)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري / ٢٠٠، «الحجة» للفارسي ٤/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٥) هو مَخْشيّ بن حمير الأشجعي، قال ابن حجر: ذكر في «مغازي ابن إسحاق» في غزوة تبوك، وفي «تفسير الكلبي» بسنده إلى ابن عباس، وبسند آخر إلى ابن

يسير مُجانبًا لهم، فلمَّا نزلت هٰذِه الآية تاب<sup>(۱)</sup> من نفاقه وقال: اللهم إني لا أزال أسمع آية تُقرأ أُعْنَىٰ بها، تقشعر منها الجلود، وتجب<sup>(۲)</sup> منها القلوب، اللهم ٱجعل وفاتي قتلًا في سبيلك، لا يقول أحدٌ: أنا غسَّلتُ؛ أنا كفَّنت؛ أنا دفنت، فأصيب يوم اليمامة فيمن قُتل، فما أحدٌ إلا وقد وجِدَ وعُرف مصرعُه غيره<sup>(۳)</sup>.

وقيل: معناه إن تيب على طائفةٍ منكم فيعفو الله عنهم تُعذَّب طائفة بترك التوبة (٤) ﴿ بِأَنْهُمْ كَانُوا مُجُرِمِينَ ﴾.

مسعود أنه ممن نزل فيه ﴿وَلَهِن سَاَلْتَهُمْ لَيَقُولُ ﴾ وأنه قال: يا رسول الله غير اسمي واسم أبي، فسماه عبد الله بن عبد الرحمن. قال ابن عبد البر: تاب وحسنت توبته.

<sup>«</sup>الاستيعاب» لابن عبد البر ١٠/ ٥٤، «الإصابة» لابن حجر ٩/ ١٤٩.

<sup>(</sup>١) في (ت): برئ.

<sup>(</sup>٢) تجب: أي تخفق وتضطرب. «القاموس المحيط» للفيروزآبادي ١/٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٧٢/١٠ من طريق ابن علية، عن أيوب، عن عكرمة، بنحوه، ولم يُسَمّه. وكذا أورده ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» / ٢٢٩.

وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٧٠ وعزاه لابن إسحاق. وانظر «السيرة النبوية» لابن هشام ٢/ ٥٥١.

<sup>(</sup>٤) ذكره الطبري في «جامع البيان» ١٠٤/١٧ بدون نسبة.

## قوله تعالىٰ: ﴿ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنُ بَعْضٍ ﴾

أي شكل بعض، وعلى دين بعض، يعني: أنهم صِنفٌ واحد وعلى أمرٍ واحد، ثم ذكر أمرهم فقال: ﴿ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكِرِ وَ عَلَى أَمْرُونِ وَ الْمُعصية ﴿ وَيَنَهُونَ عَنِ الْمَعْرُونِ وَ عِن الإيمان والطاعة ﴿ وَيَقَبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ﴾ ويمسكونها ويكفُّونها عن الصدقة والنفقة في الحقِّ ولا (١) يبسطونها بخير، [١٨٥/ب] وأصله أن المعطي يمدُّ يده ويبسطها بالعطاء، فيقال لمن بَخِل ومَنع: قد قبض يده (٢) ومنه قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَعْلُولَةً ﴾ (٣) ، أي: ممسكة عن النفقة في شَمُوا الله فنركهم الله من توفيقه وهدايته في الدنيا، ومن رحمته وفي عذابه وناره في العقبى (٤) ﴿ إِنَ المُنْفِقِينَ وَمُنهُ اللهُ مِن رحمته وفي عذابه وناره في العقبى (٤) ﴿ إِنَ الْمُنْفِقِينَ وَمُنهُ اللهُ سَوْفَة وَهُ اللهُ عَلَاهُ وَمَن رحمته وفي عذابه وناره في العقبى (١) ﴿ إِنَ الْمُنْفِقِينَ وَمُنهُ الْفُنسِقُونَ ﴾ .

هُ قُوله تعالىٰ: ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ﴿ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ

كافيتهم عذابًا وجزاءً على كفرهم ﴿ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ أَنَهُ أَللَّهُ ﴾ وطردهم وأبعدهم من رحمته ﴿ وَلَهُمُ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ دائم (٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (لا) بدون واو، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٢) أنظر «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (ص٦٥٢).

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٦٤.

<sup>(</sup>٤) «جامع البيان» للطبري ١٠/ ١٧٥، «معاني القرآن» للزجاج ٢/ ٤٦٠.

<sup>(</sup>٥) دائم: ساقطة من (ت).

## قوله تعالىٰ: ﴿ كَأَلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾



يعني فعلتم كفعل الذين من قبلكم؛ إذ لُعِنْتُم (١) وعُذِّبتم كما لُعِن الذين كانوا من قبلكم من كُفَّار الأمم الخالية ﴿كَانُوا أَشَدَ مِنكُمْ فَوَدَ عَلَى اللَّهِ مِنكُمْ فَوَدَ وَانتفعوا وانتفعوا وانتفعوا ﴿ وَأَكْثَرَ أَمُولًا وَأَوْلَدًا فَٱسْتَمْتَعُوا ﴾ فتمتعوا وانتفعوا ﴿ وَخَلَقِهِمْ ﴾ بنصيبهم من الدنيا (٢) ورضوا بها عوضًا من الآخرة.

وقال أبو هريرة والحسن: بِخَلاقهم بدِينِهِم (٣)، فسلكتم أيها المنافقون والكافرون سبيلهم.

﴿ فَأَسْتَمْنَعُتُم بِخَلَقِكُم كُمَا أَسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ ﴾

(١) في (ت): ولعنتم.

<sup>(</sup>٢) روي هذا المعنىٰ عن السدي كما عند ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٣٤ من طريق عامر بن الفرات، عن أسباط، عن السدي.. به. وعزا النحاس في «معاني القرآن» ٣/ ٢٣٢ هذا المعنىٰ لأهل اللغة. قال الزجاج في «معاني القرآن» ٢/ ٤٦٠: والخلاق: النصيب الذي هو عند

قال الزجاج في «معاني القرآن» ٢/ ٤٦٠ : والخلاق: النصيب الذي هو عند صاحبه وافر الحظّ.

<sup>(</sup>٣) أثر أبي هريرة ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٥٨ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. وهو في «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم ٦/ ١٨٣٤ من طريق شريك، عن أبي معشر، عن سعيد، عن أبي هريرة.. به.

وأثر الحسن أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٧٦/١٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٣٤ من طريق محمد بن ثور، عن معمر، عن الحسن، به.

وجمع بينهما الطبري في «جامع البيان» ١٧٥/١٠ تبعًا لأبي عبيدة في «مجاز القرآن» ٢٦٣/١ فقال: فتمتعوا بنصيبهم وحظهم من دنياهم ودينهم، ورضوا بذلك.

وقال الشاعر(٤):

وإنَّ الذي حَانَتْ بِفَلْجِ (٥) دمَاؤُهُمْ

هُمُ القومُ كُلُّ القوم يا أُمَّ خَالدِ

وإن شئت جعلت الذي إشارة إلى مضمر، يريد: وخضتم كالخوض الذي خاضوا فيه (٦).

<sup>(</sup>١) في (ت): رسوله.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٧.

<sup>(</sup>٣) أنظر هذا الاستعمال في «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (٣٦١).

<sup>(3)</sup> البيت للأشهب بن رميلة في «شعراء أمويون» ٢/ ٢٢ - ٢٣٢، «خزانة الأدب» للبغدادي ٢/٧، «شرح شواهد المغني» ٢/ ١٥، و «الكتاب» لسيبويه ١/ ١٨٧، و «المقتضب» للمبرد ٤/ ١٤٦، و «الأمالي» لابن الشجري ٣/ ٥٠، و «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ٢/ ١٩٠، «المحتسب» لابن جني ١/ ١٨٥، «سر صناعة الإعراب» لابن جني ٢/ ٥٣٧، «شرح المفصل» لابن يعيش ٣/ ١٥٥، و «لسان العرب» (فلح).

<sup>(</sup>٥) في (ت): بعلج.

<sup>(</sup>٦) أُختار هذا المعنى الفراء في «معاني القرآن» ١/ ٤٤٦، والطبري في «جامع البيان» ١/ ١٧٦.

﴿ أُولَكِيكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ وَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْحَسِرُونَ ﴿ . وَيَ أُولَكِيكَ هُمُ ٱلْحَسِرُونَ ﴾ . روى أبو هريرة على عن النبي عَلَيْ قال: «لتأخذن كما أخذت الأمم من قبلكم ذراعًا بذراع وشبرًا بشبر وباعًا بِبَاع ، حتى لو أن أحدًا من أولئك دخل جُحْر الضَبِّ لَدَخَلْتُمُوه ﴾ قال أبو هريرة على: ٱقرؤوا إن شئت م: ﴿ كَالَذِينَ مِن قَبَلِكُمْ كَانُوا أَشَدَ مِنكُمْ قُونً وَأَكْثَرَ أَمَولُلا وَالروم وأَولَاكُ الله ؛ كما صنعت فارس والروم وأهل الكتاب؟ قال: «فَهَلِ النَّاس إلا هُمْ؟! »(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه بهأذا اللفظ أبو يعلى في «مسنده» ١٨٢/١١، والطبري في «جامع البيان» ١٨٢/١٠ من طريق أبي معشر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.. به. وإسناده ضعيف، أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني منكر الحديث كما قاله البخاري وغيره. «التاريخ الكبير» للبخاري (ص٩٢).

ولكن أصل هذا الخبر في الصحيح، فقد أخرجه البخاري في الأعتصام -باب قول النبي على «لتبعن سنن من قبلكم» (٧٣١٩) من طريق أحمد بن يونس، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة هم مرفوعًا: «لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع» قيل: يا رسول الله؛ كفارس والروم؟ فقال: «ومن الناس إلا أولئك؟».

وأخرجه أحمد في «المسند» ٢/ ٤٥٠ (٩٨١٩)، وابن ماجه في الفتن، باب آفتراق الأمم (٣٩٩٤) من طريق يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.. بمعناه.

وقال: اليهود والنصارئ بدل فارس والروم.

ويشهد له حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري في الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل (٣٤٥٦)، ومسلم في العلم، باب أتباع سنة اليهود والنصارى (٢٦٦٩) بمعناه.

وقد أعترض ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ٥٦ على إيراد المفسرين لهذا

وقال ابن عباس على الله الآية: ما أشبه الليلة بالبارحة! هاؤلاء بنو إسرائيل شُبِّهْنا بهم (١).

وقال ابن مسعود ﴿ أنتم أشبه الأمم (٢) ببني إسرائيل سمتًا وهديًا، تتبعون عَمَلَهُم حذوَ القُذَّة بالقُذَّة، غير أنِّي لا أدري؛ أتعبدون العجل أم لا؟ (٣).

وقال حذيفة بن اليمان ﷺ: المنافقون الذين فيكم اليوم شرَّ من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله ﷺ، قلنا: وكيف؟ قال: لأن (٤) أولئك كانوا يُخفون نفاقهم وهاؤلاء أعلنوه (٥).

#### 

الحديث عند هلَّذِه الآية فقال: وهو معنى لا يليق بالآية جدًّا؛ إذ هي مخاطبة لمنافقين كفار، أعمالهم حابطة، والحديث مخاطبة لموحّدين يتبعون سنن من مضى في أفعال دنيوية لا تخرج عن الدين.

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٥٨ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبى الشيخ.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٧٦/١٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/١٨٣٤ من طريق ابن جريج، عن عمر بن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس.. به.

وفيهما زيادة: قال ابن جريج: لا أعلم إلا أنه قال: والذي نفسي بيده لتتَّبِعُنَّهُم حتىٰ لو دخل الرجل منهم جُحْر ضب لدخلتموه.

<sup>(</sup>٢) في (ت): أمم الأنبياء.

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٧٢/٤.

<sup>(</sup>٤) لأن: زيادة من (ت).

<sup>(</sup>٥) في (ت): يعلنونه. والأثر لم أجده.

## قوله تعالىٰ: ﴿أَلَمَ يَأْتِهِمْ﴾



يعني: المنافقين والكافرين ﴿ نَبَأَ ﴾ خبر ﴿ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴾ [١٨٦/ب] حين عصوا رسلنا وخالفوا أمرنا ؛ كيف أهلكناهم وعذبناهم وكذبناهم ؟ ثم ذكرهم فقال ﴿ قَوْمِ نُوجٍ ﴾ بالخفض ؛ بدلاً من الذين ، أهلكوا بالطوفان ﴿ وَعَادٍ ﴾ أهلكوا بالريح ﴿ وَثَمُودَ ﴾ بالرجفة ﴿ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ ﴾ بسلب النعمة وهلاك نمرود ﴿ وَأَصْحَبِ مَدَيَنَ ﴾ يعني قوم شعيب بعذاب يوم الظلة ﴿ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ المنقلبات التي يعني قوم شعيب بعذاب يوم الظلة ﴿ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ مُ رُسُلُهُم بعليها سافلها ، وهم قوم لوط وقُراهم ﴿ أَنَهُمُ رُسُلُهُم بَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا نعلتم يا معشر الكفار فاحذروا تعجيل النقمة ( ) ﴿ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ .

قوله تعالىٰ: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ ﴾



قال جرير بن عبد الله ﷺ: سمعت النبي ﷺ يقول: «المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة، والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة »(٢).

<sup>(</sup>١) في (ت): النعمة، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطيالسي في «مسنده» (ص٩٣)، وابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ٢١٨/٠٥، والطبراني في «المعجم الكبير» ٢١٤/٢ (٢٣١٠)، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٤٤/١٣ من طرق عن عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، عن جرير بن عبد الله.. به.

وإسناده حسن.

﴿ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ بالإيمان والخير ﴿ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِّ ﴾ ما لا يعرف في شريعة ولا سُنّة.

قال أبو العالية: كُلِّ ما ذَكر الله في كتابه من الأمر بالمعروف فهو الدعاء من الشرك إلى الإسلام، والنهي عن المنكر فهو النهي عن عبادة الأوثان والشيطان (١).

﴿ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰهَ ﴾ السفروضة ﴿ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰهَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَيْهِ كَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينُ حَكِيمُ ﴾.

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ٣٤٣/٢ (٢٤٣٨)، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٨٣٨/٦، والحاكم في «المستدرك» ٤٠ / ٨٠ من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش، عن موسىٰ بن عبد الله الخطمي، عن عبد الرحمن بن هلال، عن جرير.. بنحوه.

صححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

ومن هذا الطريق رواه أحمد في «المسند» ٣٦٣/٤ (١٩٢١٨)، ولكن وقع في المطبوع من المسند خطأ من الناسخ فجاء فيه عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن موسى بن عبد الله بن هلال العبسى، عن جرير.

وقد نبه عليه الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١٠/١٥، ونقله عنه الحافظ ابن حجر في «تعجيل المنفعة» لابن حجر ٢/٢٨٧ وفي «أطراف المسند» ٢/٤٠٢.

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٧٩/١٠ من طريق عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية.. به.

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٣١ من نفس الطريق، ولم يذكر فيه تفسير المعروف.

ثم أسند عن ابن عباس قوله في تفسير المعروف: أن تشهدوا أن لا إله إلا الله، والإقرار بما أنزل الله، وتقاتلونهم عليه، ولا إله إلا الله هو أعظم المعروف. قال ابن أبى حاتم: وروي عن أبى العالية قال: التوحيد.

# وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ جَنَّتِ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا الْأَنْهَارُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا الْأَنْهَارُ الْمُؤْمِنِينَ وَيَهَا وَمَسَاكِنَ ﴿ وَمِنَازِلَ ﴿ طَيِّبَةً ﴾.

قال الحسن: سألت أبا هريرة وعمران بن حصين عن قول الله تعالى ﴿ وَمَسَاكِنَ طُيِّبَةً فِى جَنَّتِ عَنْفٍ ﴾ قالا: على الخبير سقطت، سألنا رسول الله على عن ذلك فقال: «قصر في الجنة من لؤلؤة فيه سبعون دارًا من ياقوتة حمراء، في كل دار سبعون بيتًا من زبرجدة خضراء، في كل بيت سبعون سريرًا، على كل سرير سبعون فراشًا من كل لون، على كل فراش زوجة من الحور العين، وفي كل بيت سبعون مائدة، على كل مائدة سبعون لونًا من طعام، وفي كل بيت سبعون وصيفة، ويُعْطى المؤمن من (۱) القوة في غداة واحدة ما يأتي على ذلك كله أجمع »(۱).

<sup>(</sup>١) من (ت).

<sup>(</sup>۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٦١ وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه. وقد أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص٠٥٥)، والطبري في «جامع البيان» ١١٩٧١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٣٩، والطبراني في «المعجم الكبير» ١٦٠/١٨ (٣٥٣)، وفي «المعجم الأوسط» ١٢٠/٥، والواحدي في «الوسيط» ٢/ ٥٠٩، من طرق عن جسر بن فرقد، عن الحسن، عن عمران بن حصين وأبي هريرة.. بنحوه.

وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب» ٤/ ٢٨٥ وعزاه للطبراني والبيهقي. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٧/ ٣١: وفيه جسر بن فرقد، وهو ضعيف، وقد وثقه سعيد بن عامر، وبقية رجال الطبراني ثقات.

قلت: جسر بن فرقد القصّاب، أبو جعفر، عامّة النقاد على تضعيفه، فقال

﴿ فِ جَنَّنِ عَدُنِّ في بساتين خلد وإقامة، يقال: عَدَن بالمكان؛ إذا أقام به، ومنه المعدن (١).

وقال رسول الله ﷺ: «عَدْنٌ دار الله التي لم ترها عين، [ولا سمعتها أذن] (٢)، ولم تخطر على قلب بشر، لا يسكنها غير ثلاثة: النبيين والصديقين والشهداء، يقول الله ﷺ: طوبيٰ لمن (ذلك له) (٣) (٤).

البخاري: ليس بذاك، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال الدارقطني: متروك، وقال ابن عدي: وأحاديثه عامتها غير محفوظة.

«التاريخ الكبير» للبخاري ٢٤٦/، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٢٨٥٨، «الكامل في القراءات الخمسين» للهذلي ٢/ ١٦٩، «لسان الميزان» للذهبي ٢/ ١٠٤.

لذلك قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» ٢/ ٣٩١: وهذا الحديث غريب؛ بل الأشبه أنه موضوع، فإن هذا الخبر ضعيف جدًّا.

- (۱) أنظر «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ٢٦٣/١ ٢٦٤، «جامع البيان» للطبري ١٧٩/١.
  - (٢) من (ت).
  - (٣) في (ت): دخلك.
- (٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٨٠/١٠ من طريق زيادة بن محمد، عن محمد ابن كعب، عن فضالة بن عبيد، عن أبي الدرداء.. بنحوه مرفوعًا.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٨٠/١٠ والبزار كما في «كشف الأستار» ٨٣/٤، ١٩٢ من نفس الطريق.. بمعناه.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١٠/ ٤١٢ : رواه البزار، وفيه زيادة بن محمد وهو ضعيف.

قلت: زيادة بن محمد الأنصاري، منكر الحديث؛ كما قاله البخاري والنسائي وأبو حاتم.

وقال ابن حبان في "صحيحه": يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك.

وقال عبد الله بن مسعود الله: هي بطنان الجنة؛ أي: وسطها (۱).
وسأل ابن عباس الله كعبا عن جنات عدن، فقال: هي الكروم

وسال ابن عباس ﷺ كعبا عن جنات عدن، فقال: هي الكروم والأعناب بالسُّرْيَانية<sup>(٢)</sup>.

وقال عبد الله بن عمرو<sup>(٣)</sup> على: إن في الجنة قصرًا يقال له: عدن، حوله البروج والمروج<sup>(٤)</sup>، له خمسة آلاف باب [١٨٧/ب] على كل باب خيمة<sup>(٥)</sup>، لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد<sup>(٢)</sup>.

انظر «التاريخ الكبير» للبخاري ٣/٢٤٦، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٣/ ٢١٩، «المجروحين» لابن حبان ١/ ٣٠٨ فالحديث على هذا منكر والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان»، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» 7/ ١٨٤٠ من طرق عن أبي الضحى وعبد الله بن مرة، عن مسروق، عن ابن مسعود.. به.

وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ٥٨، والبغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٧٣.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۰/ ۱۸۰ من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد ابن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس.. به. وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» ۳/ ۵۸ وفيه: بالفارسية بدل بالسريانية ثم قال: وأظن هذا وهمًا، آختلط بالفردوس. وانظر: «المعرّب» للجواليقي (ص٠٤٤).

<sup>(</sup>٣) في (ت): عمر، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في «جامع البيان» للطبري: والرُّوح.

<sup>(</sup>٥) في حاشية الأصل: في نسخة: خيرة، وعند الطبري: حبرة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٨١/١٠ من طريق يعلى بن عطاء، عن نافع بن عاصم، عن ابن عمرو.. بنحوه. وفيه: له خمسون ألف باب بدل خمسة آلاف باب.

وقال الحسن: جنات عدن، وما أدراك ما جنات عدن! قصر من ذهب، لا يدخله إلا نبي، أو صديق، أو شهيد، أو حَكَم عَدْل. رفع الحسن بها صوته (١).

وقال الضحاك: هي مدينة الجنة، وفيها الرسل والأنبياء والشهداء وأئمة الهدى والناس حولهم بَعْدُ، والجنّات حولها (٢).

وقال عطاء بن السائب: عدن نهر في الجنة جِنانُه (٣) على حافتيه (٤). وقال مقاتل والكلبي: عدن أعلى درجة في الجنة، وفيها عين التسنيم (٥)، والجنان حولها محدقة بها، وهي مغطاة من يوم خلقها الله

وأخرجه أيضًا ١٠/ ١٨٢ من طريق يعلىٰ بن عطاء، عن يعقوب بن عاصم، عن ابن عمرو.. بنحوه. وفيه: علىٰ كل باب خمسة آلاف حِبَرة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٨١/١٠ من طريقين عن عون بن موسى، عن الحسن.. به.

وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٧٣، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ٥٨ وقال: والآية تأبئ هاذا التخصيص، إذ قد وعد الله بها جميع المؤمنين.

<sup>(</sup>٢) في (ت): والناس من حولهم، تعدوا الجنان حولها. والأثر أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٨٢/١٠ من طريق عبد الرحمن المحاربي، عن جويبر، عن الضحاك.. به.

وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ٥٨.

<sup>(</sup>٣) عند الطبري: جنّاته.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٨٢/١٠ من طريق واصل بن السائب، عن عطاء.. به.

وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٧٣، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ٥٨.

<sup>(</sup>a) في (ت): النسيم.

﴿ حَتَىٰ يَنزِلُهَا أَهِلُهَا: الأَنبِياء والصديقون والشهداء والصالحون، ومن شاء الله، وفيها قُصُور الدُرِّ والياقوت والذهب، فتهبَ ريحٌ طيبةٌ من تحت العرض فَتُدْخِلُ عليهم كثبانَ المسكِ الأبيض (١).

وقال عطاء الخراساني في قوله تعالى: ﴿وَمَسَكِكُنَ طُيِّبَةً فِ جَنَّتِ عَلَيْ ﴾ قال: قصور من الزبرجد الأخضر (٢) والدرّ والياقوت، يفوح طيبها من مسيرة خمس مائة عام، في جنات عدن وهي قصبة الجنة، وسقفها عرش الرحمن (٣).

﴿ وَرِضُونَ مِن اللهِ أَكْبَرُ ﴾ رفع على الأبتداء؛ أي رضا الله عنهم أكبر من ذلك كله (٤).

وروى مالك بن أنس رحمه الله، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري شه قال: قال رسول الله على: «إن الله تبارك وتعالى يقول الأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول [١٨٨٨]: هل رضيتم، فيقولون: وما لنا لا نرضى

<sup>(</sup>۱) «تفسير مقاتل» ۲/ ۱۸۲. وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ۶/ ۷۳، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ۸/ ۲۰٤.

<sup>(</sup>٢) من (ت).

 <sup>(</sup>٣) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٢٠٤/، ونحوه مختصرًا في «زاد المسير» ٣/ ٤٦٩ و «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ٧٢.

<sup>(</sup>٤) قال الطبري في «جامع البيان» ١٨٣/١٠: ولم يعطف به في الإعراب على الجنات والمساكن الطيبة ليعلم بذلك تفضيل الله ورضوانه عن المؤمنين، على سائر ما قسم لهم من فضله، وأعطاهم من كرامته. وانظر «معاني القرآن» للفراء ٢٤٦/١.

وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك، قالوا: يا ربنا؛ وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أُحِلُّ لكم (١) رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدًا»(٢).

﴿ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ (٣).

## قوله تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ ﴾

بالسيف والقتال ﴿وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغَلُظُ عَلَيْهِمْ ﴾ ٱختلفوا في صفة جهاد المنافقين:

فقال ابن مسعود الله : بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع

<sup>(</sup>١) في (ت): عليكم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن المبارك براوية نعيم بن حماد في «الزهد» (ص۱۲۹) ومن طريقه أحمد في «المسند» ٣/ ٨٨ (١١٨٣٥) والبخاري في الرقاق، باب صفة الجنة والنار (٦٥٤٩)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها، باب إحلال الرضوان على أهل الجنة (٢٥٤٩)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها، باب إحلال الرضوان على أهل الجنة (٢٨٢٩) والترمذي في صفة الجنة، باب (١٨) (٢٥٥٥)، والنسائي في «الكبرى» في النعوت، باب الرضا والسخط (٢٧٤٩) وابن منده في «الإيمان» ٢/ ٥٠٥ والبيهقي في «البعث» (٤٤٥) عن مالك بن أنس.. به.

وأخرجه البخاري في التوحيد، باب كلام الرب مع أهل الجنة (٧٥١٨)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها، باب إحلال الرضوان على أهل الجنة (٢٨٢٩)، وابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ١٦/ ٤٧٠، وابو نعيم في «الحلية» ٦/ ٣٤٢، والبغوي في «شرح السنة» ١٥/ ٢٣١ من طرق عن ابن وهب، عن مالك ابن أنس.. به.

<sup>(</sup>٣) قال الطبري في «جامع البيان» ١/ ١٨٣: هلَّذِه الأشياء التي وعدت المؤمنين والمؤمنات هو الظفر العظيم، والنجاء الجسيم؛ لأنهم ظفروا بكرامة الأبد، ونجوا من الهوان في سقر، فهو الفوز العظيم الذي لا شيء أعظم منه.

فبقلبه، فإن لم يستطع فليكفهرّ في وجهه (١).

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: باللسان وترك الرِّفْق<sup>(۲)</sup>. وقال الضحاك وابن جريج: بتغليظ الكلام<sup>(۳)</sup>.

(۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٦٢ وعزاه لابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا في كتاب الأمر بالمعروف وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٨٣/١٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٨٤١/٦، والبيهقي في «الشعب» ٣٨/٧ من طريق حسن بن صالح، عن علي بن الأقمر، عن عمرو بن أبي جندب، عن ابن مسعود.. بنحوه. وفي لفظه عند ابن أبي حاتم: فإن لم يستطع فبقلبه، وليلقه بوجه مكفهر. عند البيهقي: فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فعليه بوجه مكفهر.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٦٢ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ١٨٣، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٤، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٩/ ١١ من طريق معاوية ابن صالح، عن على بن أبي طلحة، عن ابن عباس.. بنحوه.

قال ابن أبي حاتم: وروى عن مقاتل بن حيان، والربيع بن أنس مثله.

وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٧٤، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٢٠٤، وابن كثير ٧/ ٢٣٧.

(٣) أثر الضحاك، أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١/ ١٨٣، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ١٨٤٢ من طريق أبي معاذ النحوي، عن عبيد بن سليمان، عن الضحاك.. بنحوه.

وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٧٤، وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٧.

ولم أجد من أسنده أو عزاه لابن جريج.

وقال الحسن وقتادة: بإقامة الحدود عليهم (١).

ثم قال: ﴿وَأَغَلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَلَهُمْ ﴾ في الآخرة ﴿جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾. قال عطاء: وهالجه الآية نسخت كل شيء في القرآن من العفو والصفح (٢).

(۱) ذكر السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٦٣ أثر قتادة، وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر.

وأسندهما الطبري في «جامع البيان» ١٨٣/١٠ - ١٨٤، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٤١.

وذكرهما البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٧٤، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٢٩٤، وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٧ واختار الطبري القول الأول؛ قول ابن مسعود من أن الله أمر نبيه على من جهاد المنافقين بنحو الذي أمره به من جهاد المشركين، وأن ذلك فيمن أظهر منهم كلمة الكفر، ثم أقام على إظهاره ما أظهر من ذلك.

وقال ابن كثير ٧/ ٢٣٧: وقد يقال: إنه لا منافاة بين هلْذِه الأقوال؛ لأنه تارة يؤاخذهم بهلذا، وتارة بهلذا بحسب الأحوال والله أعلم.

(٢) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٧٤، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٢٠٤.

#### قوله تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ ﴾



بالسيف والقتال ﴿ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِم ﴾ آختلفوا في صفة جهاد المنافقين:

فقال ابن مسعود الله : بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فليكفهر في وجهه (١).

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: باللسان وترك الرِّفْق<sup>(۲)</sup>. وقال الضحاك وابن جريج: بتغليظ الكلام<sup>(۳)</sup>.

(۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٦٢ وعزاه لابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا في كتاب الأمر بالمعروف وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٨٣/١٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٨٤١، والبيهقي في «الشعب» ٧/ ٣٨ من طريق حسن بن صالح، عن علي بن الأقمر، عن عمرو بن أبي جندب، عن ابن مسعود.. بنحوه. وفي لفظه عند ابن أبي حاتم: فإن لم يستطع فبقلبه، وليلقه بوجه مكفهر. عند البيهقي: فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فعليه بوجه مكفهر.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٦٢ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ١٨٣، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٤، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٩/ ١١ من طريق معاوية ابن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس.. بنحوه.

قال ابن أبي حاتم: وروي عن مقاتل بن حيان، والربيع بن أنس مثله. وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٧٤، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٢٠٤، وابن كثير ٧/ ٢٣٧.

(٣) أثر الضحاك، أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٨٣/١، وابن أبي حاتم في

وقال الحسن وقتادة: بإقامة الحدود عليهم (١).

ثم قال: ﴿ وَٱغۡلُظُ عَلَيۡهِم ۚ وَمَأُونَهُم ﴾ في الآخرة ﴿ جَهَنَّم ۗ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾. قال عطاء: وهاذِه الآية نسخت كل شيء في القرآن من العفو والصفح (٢).

## ﴿ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ ﴾ الآية

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله ﷺ جالسًا في ظِلِّ

«تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٤٢ من طريق أبي معاذ النحوي، عن عبيد بن سليمان، عن الضحاك.. بنحوه.

وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٧٤، وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٧.

ولم أجد من أسنده أو عزاه لابن جريج.

(۱) ذكر السيوطي في «الدر المنثور» ٣/٣٦٤ أثر قتادة، وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر.

وأسندهما الطبري في «جامع البيان» ١٨٣/١٠ - ١٨٤، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٨٤١/٦.

وذكرهما البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٧٤، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٢٦٩، وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٣٧ واختار الطبري القول الأول؛ قول ابن مسعود من أن الله أمر نبيه على من جهاد المنافقين بنحو الذي أمره به من جهاد المشركين، وأن ذلك فيمن أظهر منهم كلمة الكفر، ثم أقام على إظهاره ما أظهر من ذلك.

وقال ابن كثير ٧/ ٢٣٧: وقد يقال: إنه لا منافاة بين هلْذِه الأقوال؛ لأنه تارة يؤاخذهم بهلذا، وتارة بهلذا بحسب الأحوال والله أعلم.

(۲) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٧٤، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن»
 ٨/ ٢٠٤.

حُجْرة (۱) ، فقال: «إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم بعيني شيطان ، فإذا جاء فلا تُكلِّموه »، فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق العينين (۲) ، فدعاه رسول الله عَلَيْ فقال: «يا غلام (۳) ، لِم تَشْتُمُني أنت وأصحابك؟ » فانطلق الرجل فجاء بأصحابه ، فحلفوا بالله ما قالوا ، فأنزل الله تعالىٰ هاذِه الآية (٤).

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ١٨٥ - ١٨٦ من طريق عبد الله بن رجاء، عن إسرائيل، عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.. بنحوه. وزاد في آخره: فحلفوا بالله ما قالوا وما فعلوا، حتى تجاوز عنهم.

وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٧٤، وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٤٠.

لكن خولف فيه عبد الله بن رجاء: فأخرجه أحمد في «المسند» ١/ ٢٦٧ (٢٤٠٧) من طريق مؤمل، وفي ١/ ٣٥٠ (٣٢٧٧) من طريق أبي أحمد ويحيى بن أبي بكير، والطبراني في «المعجم الكبير» ١/ ٧ (١٢٣٠٧) من طريق محمد بن كثير، والحاكم ٢/ ٤٨٢ من طريق عمرو بن محمد العنقري.

حمستهم عن إسرائيل.. به مثله، ويذكرون الآية التي في سورة المجادلة: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَخْلِفُونَ لَكُرْ كُمَّا يَخْلِفُونَ لَكُرْ ﴾ [آية: ١٨].

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي في «التلخيص».

وعبد الله بن رجاء هو أبو عمرو الغُداني البصري، وثّقه أغلب النقاد، بل نصّ أبو حاتم الرازي على أنه حسن الحديث عن إسرائيل، ولكن غمزه ابن معين كما في

<sup>(</sup>١) عند الطبير: شجرة.

<sup>(</sup>٢) من (ت).

<sup>(</sup>٣) في حاشية الأصل: في نسخة: علام، وكذا هي عند الطبري والبغوي.

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/٣٦٤ وعزاه لابن جرير والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه.

وقال الضحاك: خرج المنافقون مع رسول الله على المدارب] إلى تبوك، فكانوا إذا خلا بعضهم ببعض سبّوا رسول الله على وأصحابه وطعنوا في الدين، فنقل ما قالوا حذيفة الله إلى رسول الله على، فقال النبي على: «يا أهل النفاق؛ ما هذا الذي بلغني عنكم؟!» فحلفوا لرسول الله على ما قالوا شيئًا من ذلك، فأنزل الله تعالى هذه الآية إكذابًا لهم(١).

وقال الكلبي: نزلت في الجلاس بن سويد بن الصامت، وذلك أن رسول الله على خطب ذات يوم بتبوك وذكر المنافقين فسمّاهم رجسًا وعابهم، فقال الجلاس: والله لئن كان محمدٌ صادقًا فيما يقول لنحن شَرٌ من الحمير، فسمعه عامر بن قيس فقال: أجل والله إن محمدًا لصادق مصدّق، ولأنتم شَرٌ من الحمير، فلما أنصرف رسول الله على المدينة أتاه عامر بن قيس فأخبره بما قال الجُلاس، فقال الجلاس: كذب يا رسول الله على؛ ما قلتُ شيئًا من ذلك،

رواية الطبراني بأنه كثير التحصيف، وكذا قال عمرو الفلاس: صدوق كثير الغلط والتصحيف، ولذا قال الحافظ في التقريب: صدوق يهم قليلًا.

فلعلّ إيراده لآية التوبة هنا من أوهامه والله أعلم.

انظر «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٥/ ٥٥، «تاريخ الطبراني عن ابن معين» (ص٥٣)، «تهذيب التفييب» لابن حجر ٥/ ٢٠٩، «تقريب التهذيب» لابن حجر (٣٣٣٢).

<sup>(</sup>۱) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٥٦)، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٧١.

فأمرهما رسول الله على أن يحلِفا عند المنبر، فقام الجُلاس عند المنبر بعد العصر، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما قاله؛ ولقد كذب علي عامر، ثم قام عامر في فحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد قاله وما كذبت عليه، ثم رفع عامر في يديه إلى السماء فقال: اللهم أنزل على نبيك الصادق منّا الصّدْق، فقال رسول الله على والمؤمنون: «آمين»، فنزل جبريل الني على النبي على النبي في قبل أن يتفرّقا بهاذه الآية حتى بلغ هاذه الآية فإن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَمُنَّ فقام الجلاس فقال: يا رسول الله؛ [١٨٨٨] أسمعُ الله قد عرض عليّ التوبة، صدق عامر بن قيس فيما قال لك وقد قلته، وأنا استغفر الله وأتوب إليه، فقبل رسول الله على ذلك منه، ثم تاب وحسنت توبته في (١).

وقال قتادة: ذُكِر لنا أن رجلين اقتتلا، رجلٌ من جهينة، ورجل من غفار، وكانت جهينة حلفاء الأنصار، وظَهَرَ الغفاري على الجهني، فنادى عبد الله بن أبيّ -قاتله الله- يا بني الأوس انصروا أخاكم، فوالله مَا مَثُلنا ومَثَلُ محمدٍ إلا كما قال القائل: سَمِّن كلبك يأكلك(٢)، ثم قال قاتله الله: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز

<sup>(</sup>۱) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٧٤ - ٧٥، والنيسابوري في «معاني القرآن» 1/ ٣١٠.

وقد تقدم نحوه في سبب نزول قوله تعالىٰ: ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِبُرْضُوكُمْ ﴾. وأخرج الطبري في «جامع البيان» ١٨٥/١٠ خبر توبة الجلاس، من طريقين عن أبي معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه.

<sup>(</sup>٢) المثل في «مجمع الأمثال» للميداني ٢/ ١٠٦.

منها الأذل، فسعى بها رجل من المسلمين إلى رسول الله عَلَيْق، فأرسل إليه فجعل يحلف بالله ما قال، فأنزل الله تعالى ﴿ يَعَلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالَ، فأنزل الله تعالى ﴿ يَعَلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُوا ﴾ (١).

﴿ وَلَقَدُ قَالُواْ كُلِمَةَ ٱلْكُفُرِ وَكَ فَرُواْ بَعْدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ ﴾.

قال مجاهد: هم المنافق يَقْتُل المؤمن الذي سمعه يقول: نحن (٢) شرٌ من الحمير، لكيلا يُفْشِيه عليه (٣).

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٦٤ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٨٦/١٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/١٨٤ من طريق يزيد، عن سعيد، عن قتادة.. به.

وذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٥٩ - ٢٦٠)، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٠٦، والخازن في «لباب التأويل» ٢/ ٢٤٧.

قال الطبري: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى أخبر عن المنافقين أنهم يحلفون بالله كذبًا على كلمة كفر تكلموا بها؛ أنهم لم يقولوها، وجائز أن يكون ذلك القول ما روي عن عروة أن الجلاس قاله، وجائز أن يكون قائله عبد الله بن أبى بن سلول.

والقول ما ذكره قتادة عنه أنه قال: ولا علم لنا بأي ذلك من أي؛ إذ كان لا خبر بأحدهما يوجب الحجة ويتوصل به إلى يقين العلم به، وليس مما يدرك علمه بفطرة العقل، فالصواب أن يقال فيه كما قال الله جل ثناؤه: ﴿ يَمِّلِفُونَ كَاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كُلِّمَةَ ٱلْكُفُرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَاهِ ﴾.

<sup>(</sup>٢) في (ت): لنحن.

<sup>(</sup>۳) «تفسير مجاهد» ۱/ ۲۸٤.

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٦٤ لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم.

وقال السدي: قالوا إذا قدمنا المدينة عَقَدْنَا على رأس عبد الله بن أبى تاجًا نُباهي به، فلم يصلوا إليه (١).

وقال الكلبي: هم خمسة عشر رجلًا منهم عبد الله بن أُبَيّ، وعبد الله ابن سعد بن أبي سرح<sup>(۲)</sup>، وطِعْمَة بن أبَيْرَق<sup>(۳)</sup>، والجلاس بن سويد، وأبو عامر بن النعمان، وأبو الأحوص، هَمّوا ليلًا<sup>(٤)</sup> بقتل النبي على غزوة تبوك، فأخبر جبريل المنظ بذلك رسول الله على أُنه.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ١٨٥ من طريق شبل، ومن طريق عيسى، وابن أبي حاتم ٦/ ١٨٤٥ من طريق ورقاء، جميعهم عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد.. بنحوه.

وذكره أيضًا البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٧٥، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٧، والنيسابوري في «الجامع القرآن» ١/ ٣١٠، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>۱) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٦٦ لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. وقد أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٤٥ من طريق محمد بن يزيد، عن إسماعيل، عن السدي.. بمعناه.

وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٧٥، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٧١، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ٧٣.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح بن الحارث القرشي العامري.

<sup>(</sup>٣) هو طِعْمة بن أبيرق بن عمرو الأنصاري.

<sup>(</sup>٤) من (ت).

<sup>(</sup>٥) ذكر نحوه ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٧١ ونسبه لمقاتل، ونسبه ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٤٠ للضحاك. وانظر «تفسير مقاتل» ٢/ ١٨٣ - ١٨٤.

وقيل: هُم قريش همّوا بالنبي ﷺ فمنعه الله تعالىٰ (١).

[۱٤٥٠] وأنا عبد الله بن حامد (۲)، قال: أنا أبو محمد المزني (۳)، قال نا محمد بن عبد الله بن سليمان (٤)، قال: نا جعفر بن محمد بن الحسن (٥)، [۱٤٥٠] نا أبي (٢)، عن شريك (٧)، عن جابر (٨)، عن مجاهد (٩)، عن ابن عباس في هاذِه الآية قال: هو رجل من قريش، يقال له: الأسود، هم بقتل رسول الله عليه (١٠).

(٩) ابن جبر، ثقة، إمام في التفسير والعلم.

#### (١٠) [١٤٥٠] الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف لحال جابر الجعفى.

#### التخريج:

ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٥٦ وعزاه للطبراني وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه.

وقد أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٤٥ من طريق يحيىٰ بن عبد الله بن المبارك، عن شريك.. به نحوه، وليس فيه من قريش.

وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» ٢/ ٤٥٢ من طريق جناب بن نسطاس، عن شريك، عن عطاء بن السائب، عن مجاهد.. به.

<sup>(</sup>۱) أنظر «النكت والعيون» للماوردي ٢/ ٣٨٣، «زاد المسير» لابن الجوزي ٣/ ٤٧١.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن عبد الله بن محمد، أبو محمد المزني، الملقب بالباز الأبيض، الشيخ الجليل، القدوة، الحافظ.

<sup>(</sup>٤) أبو جعفر الحضرمي، الملقب بُمطَيَّن، ثقة، حافظ.

<sup>(</sup>٥) له ذكر في ترجمة أبيه، ولم أجد من ترجمه.

<sup>(</sup>٦) محمد بن الحسن بن الزبير الأسدي الكوفي، صدوق فيه لين.

<sup>(</sup>٧) هو ابن عبد الله النخعي، صدوق يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي قضاء الكوفة.

٨) ابن يزيد بن الحارث الجعفي، أبو عبد الله الكوفي، ضعيف رافضي.

قوله تعالىٰ: ﴿وَمَا نَقَمُوا ﴾ وما أنكروا منهم ولا رأوا سوءًا (١) ﴿إِلَّا أَغْنَىٰهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَٰلِهِ ﴾ وذلك أن مَولىٰ للجُلاس قُتل، فأمر له رسول الله ﷺ بديته آثنى عشر ألفًا فاستغنى (٢).

وقال الكلبي: كانوا قبل قدوم النبي ﷺ في ضَنْكِ من عيشهم، لا يركبون الخيل، ولا يحوزون الغنيمة، فلما قدم عليهم رسول الله ﷺ أستغنوا بالغنائم (٣)،

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٧/ ٣١: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عطاء ابن السائب وقد أختلط.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ١٨٦ - ١٨٧ من طريق شبل، عن جابر، عن مجاهد.. به من قوله ليس فيه ابن عباس.

وإسناده ضعيف أيضًا.

(۱) آنظر «غريب السجستاني» (ص٤٤٧) وفيه: نقموا: أي كرهوا غاية الكراهية. وفي «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (ص٨٢٢): نَقِمْتُ الشيء ونَقَمتُه: إذا أنكرته؛ إما باللسان وإما بالعقوبة. وانظر أيضًا «الكشاف» ٢/ ١٦٣.

(٢) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٦٦ لابن أبي حاتم. وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٨٧/١، وابن أبي حاتم في «تفسير

القرآن العظيم» ٦/٦ ١٨٤٦ من طريق هشام بن عروة، عن أبيه.. به.

وذكره البغوي في «معالم التنزيل» 2 / 0، والوزير المغربي في «المصابيح» (ل 187 / ب)، وابن الجوزي في «زاد المسير» 2 / 0 / 0، والنيسابوري في «معاني القرآن» 2 / 0 / 0 / 0.

(٣) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٧٥، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٢٠٨/٨ عن الكلبي.

وأورده الواحدي في «الوسيط» ٢/ ٥١٢، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٧٢ معزوًا لابن عباس.

وانظر «معانى القرآن» للزجاج ٢/ ٤٦٢.

VO

وهذا المثل المشهور: آتق شرّ من أحسنت إليه (١).

ثم قال ﴿فَإِن يَتُوبُواْ﴾ من نفاقهم وكفرهم ﴿يَكُ خَيْرًا لَمَا هُو ﴿وَإِن يَتُوبُواْ﴾ من نفاقهم وكفرهم ﴿يَكُ خَيْرًا لَمَا هُ شَديدًا ﴿فِي يَتُونُواْ ﴾ يعرضوا عن الإيمان ﴿يُعَذِبُهُمُ اللّهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ شديدًا ﴿فِي الدُّنْيَا ﴾ بالقتل والخزي ﴿وَالْآخِرَةِ ﴾ بالنار ﴿وَمَا لَهُمُ فِي الْآرَضِ مِن وَلِي وَلا نصِيرٍ ﴾.

#### قوله تعالىٰ: ﴿وَمِنْهُم مَّنَّ عَنَهَدَ ٱللَّهَ ﴾ الآية

[1801] أخبرنا عبد الله بن حامد بن محمد الأصبهاني (۲)، قال: أحمد بن محمد بن إبراهيم السمرقندي (۳)، قال: نا محمد بن أبو الأزهر (أحمد بن الأزهر) نا مروان أبن محمد بن شعيب (۱٤٥٠)، قال: نا معان بن رفاعة (۸)، أبن محمد بن شعيب (۱۵)، قال: نا معان بن رفاعة (۸)،

<sup>(</sup>١) أنظر «مجمع الأمثال» للميداني ١/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٣) محدث، مشهور، مدلس.

<sup>(</sup>٤) ثقة، حافظ، إمام، جبل.

<sup>(</sup>٥) صدوق، كان يحفظ ثم كبر، فصار كتابه أثبت من حفظه.

<sup>(</sup>٦) أبو بكر الدمشقي.

<sup>(</sup>٧) صدوق، صحيح الكتاب.

<sup>(</sup>A) في الأصل، (ت): معاذ، وكتب على حاشية الأصل: في نسخة: معان وهو الصواب.

وهو مُعَان بن رفاعة السَّلامي، أبو محمد الدمشقي، ويقال: الحمصي، لين الحديث كثير الإرسال، من السابعة، مات بعد الخمسين.

<sup>«</sup>تقريب التهذيب» لابن حجر (٦٧٩٥).

عن على بن يزيد(١)، عن القاسم بن عبد الرحمن(٢)، عن أبي أمامة الباهلي (٣) رضي قال: جاء ثعلبة بن حاطب الأنصاري إلى رسول الله عَيْكَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله؛ آدعُ الله أَنْ يَرْزَقْنِي مَالًا، فَقَالَ رَسُولَ الله عَلَيْهُ: «ويحك يا ثعلبة؛ قليلٌ تؤدى [١٩٠/أ] شكره خيرٌ من كثير لا تطيقه »، ثم أتاه (٤) بعد ذلك فقال: يا رسول الله؛ أدع الله أن يرزقنى مالًا، فقال رسول الله عَلَيْة: «أما لك في رسول الله أسوة حسنة، والذي نفسى بيده لو أردت أن تسير الجبال معى ذهبًا وفضة لسارت »، ثم أتاه بعد ذلك فقال: يا رسول الله؛ أدع الله أن يرزقني مالًا، والذي بعثك بالحق لئن رزقني الله مالًا لأعطينٌ كُلِّ ذي حقٍّ حَقّهُ، فقال رسول الله عَيْد: «اللهم آرزق ثعلبة مالًا، اللهم آرزق ثعلبة مالًا »، قال: فاتخذ غنمًا فنمت كما ينمى الذرّ(٥)، فضاقت عليه المدينة، فتنحّى عنها، فنزل واديًا من أوديتها وهي تنمىٰ كما ينمى الدّود، وكان يصلي مع رسول الله ﷺ الظهر والعصر، ويصلي في غنمه سائر الصلوات، ثم كثرت ونمت حتى تباعد عن المدينة، فصار لا يشهد معه ﷺ إلا الجمعة، ثم كثرت ونمت فتباعد أيضًا حتى كان لا يشهد جُمُعَةً ولا جماعة، فكان إذا كان يوم جمعة خرج يتلقّى الناس يسألهم عن الأحبار، فذكره رسول الله عليه ذات يوم

<sup>(</sup>١) أبو عبد الملك الدمشقي، ضعيف.

<sup>(</sup>٢) صدوق يغرب كثيرًا.

<sup>(</sup>٣) الصحابي، المشهور.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: أتاها، والتصويب من (ت).

<sup>(</sup>٥) في حاشية الأصل: في نسخة: الدّود، وكذا هي في (ت) و «معالم التنزيل».

فقال: «ما فعل ثعلبة »؟ قالوا: يا رسول الله؛ ٱتخذ ثعلبة غَنَمًا ما يسعُها وادٍ، فقال رسول الله عَلَيْةِ: «يا ويحَ تعلبة، يا ويحَ تعلبة، يا ويحَ ثعلبة »، فأنزل الله تعالى آية الصدقة (١)، فبعث رسول الله عليه وجلًا من بني سليم ورجلًا من بني جهينة، وكتب لهما أسنان الصدقة كيف يأخذان، وقال لهما رسول الله ﷺ: «مُرّا بثعلبة بن حاطب وبرجل من بنى سليم [١٩٠/ب] فخذا صدقاتهما »، فخرجا حتى أتيا ثعلبة، فسألاه الصدقة وأقرآه كتاب رسول الله عَيْنَ ، فقال: ما هانه الا جِزْية، ما هاذِه إلا أخت الجزية؛ ٱنطلِقا حتى تَفْرُغَا ثم عودا إلى، فانطلقا وسمع بهما السُّلمي، فنظر إلىٰ خِيار أسنان إِبلِه فعزلها للصدقة، ثم ٱستقبلهما بها، فلما (رأوها قالوا)(٢): ما يجب (٣) هذا عليك، قال: خذاه فإن نفسي بذلك طيبة، (فأخذاها منه)(٤)، فمرّا على الناس وأخذا الصدقات، ثم رجعا إلىٰ ثعلبة، فقال: أروني (٥) كتابكما، فقرأه ثم قال: ما هانده إلا جزية، ما هانده إلا أخت الجزية؛ آذهبا حتى أرى رأيي، قال: فأقبلا، فلما رآهما رسول الله عَلَيْهُ قبل أن يُكلِّمَاه قال: «يا ويحَ ثعلبة، يا ويحَ ثعلبة» ثم دعا للسُّلَمي بِخير، فأخبراه بالذي صنع ثعلبة، فأنزل الله تعالى فيه: ﴿ اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنَّ عَلَهَدَ ٱللَّهَ لَهِ عَالَمُنا مِن فَضَّلِهِ عَلَيْكُونَنَّ مِنَ

<sup>(</sup>۱) في «معالم التنزيل»: الصدقات.

<sup>(</sup>٢) في (ت): رأياها قالا.

<sup>(</sup>٣) من (ت).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين من (ت).

<sup>(</sup>٥) في (ت): أرياني.

ٱلصَّنلِحِينَ ۞﴾ إلىٰ قوله: ﴿وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ﴾ وعند رسول الله عَلَيْ رجل من أقارب ثعلبة، فسمع ذلك، فخرج حتى أتاه فقال: ويُحك يا ثعلبة؛ قد أنزل الله تعالى فيك كذا وكذا، فخرج ثعلبة حتى أتى النبي عَلَي فسأله أن يقبل منه صدقته، فقال: «إن الله تبارك وتعالىٰ منعنى أن أقبل منك صدقتك »، فجعل يحثو علىٰ رأسه التراب، فقال له رسول الله على «هذا عملك، قد أمرتك فلم تطعني »، فلما أبى رسول الله ﷺ أن يقبض صدقته رجع إلى منزله، وقُبض رسول الله ﷺ ولم يقبل منه شيئًا، ثم أتى أبا بكر ﷺ حين استخلف فقال: قد علمت [١٩١/أ] منزلتي من رسول الله على وموضعي من الأنصار فاقبل صدقتي، فقال: لم يقبلها منك رسول الله ﷺ؛ أنا لا أقبلها منك، فقُبضَ أبو بكر ، ولم يقبلها، فلما وُلِّيَ عمر اللهِ أَتاه فقال: يا أمير المؤمنين أقبل صدقتي، فقال: لم يقبلها منك رسول الله عَلَيْ ولا أبو بكر العَلِين ولا أنا أقبلُها(١)، فقبض ولم يقبلها، فلما وُلِّي عثمان الله أتاه فسأله أن يقبل صدقته، فقال: لم يقبلها رسول الله على ولا أبو بكر ولا عمر رضى الله عنهما، أنا لا أقبلها منك، فلم يقبلها منه، وهلك ثعلبة في خلافة عثمان المها(۲).

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: في نسخة: أنَّىٰ أقبلها منك.

<sup>(</sup>٢) [١٤٥١] الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف؛ مليء بالضعفاء، وشيخ المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل. التخريج:

ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٦٧ وعزاه للحسن بن سفيان، وابن

وقال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة: أتى ثعلبة مجلسًا من الأنصار، فأشهدهم فقال: لئن آتاني الله من فضله آتيت منه كل ذي حقّ حقّه، وتصدقت منه ووصلت منه (١) القرابة! فابتلاه الله تعالى، فمات ابن عَمِّ له، فورّثه مالًا، فلم يَفِ بما قال، فأنزل الله تعالىٰ

المنذر، وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والعسكري في الأمثال والطبراني وابن منده والباوردي وأبي نعيم في معرفة الصحابة وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وابن عساكر.

وقد أخرجه البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٧٥- ٧٦، وابن الأثير في «أسد الغابة» ١/ ٢٨٣ من طريق المصنف.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠ / ١٨٩، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٨٤٧/٦، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ٤ / ٢٥٠، وأبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (ق٣٣/أ)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (٣٣/أ)، وابن قانع في «أسباب النزول» ٣/ ٩٢٨، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٥٧ - ٢٥٩) من طريق محمد بن شعيب.. به نحوه.

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ٢١٨/٨، والبيهقي في «دلائل النبوة» ٥/ ٢٨٩ من طرق عن معان بن رفاعة.. بنحوه.

قال البيهقي في «دلائل النبوة»: وهذا حديث مشهور عند أهل التفسير، وإنما يروى بأسانيد ضعاف.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٧/ ٣٢: وفيه علي بن زيد الألهاني، وهو متروك.

وقال الذهبي في «تجريد أسماء الصحابة» ٦٦/١: فذكروا حديثًا طويلًا منكرًا بمرّة.

وقال ابن حجر في «الكافي الشاف» (ص٧٧): وهذا إسناد ضعيف جدًّا، وقال في «فتح الباري» ٣/٣١٣: حديث ضعيف لا يحتج به.

(١) من (ت).

هانده الآية (١).

وقال مقاتل: مر ثعلبة على الأنصار وهو محتاج فقال: لئن آتاني الله من فضله لأصدقن ولأكونن من الصالحين، فآتاه الله على من فضله؛ وذلك أن مولى لعمر بن الخطاب شه قتل رجلا من المنافقين خطأ، فدفع النبي على ديته إلى ثعلبة؛ وكان قرابة المقتول، فبخل ومنع حق الله؛ فأنزل الله تعالى هاذِه الآية (٢).

وقال الحسن ومجاهد: نزلت هانيه الآية في ثعلبة بن حاطب، ومعتب (٣) بن قشير، وهما من بني عمرو بن عوف [١٩١١/ب] خرجا على ملأ قعود فقالا: والله لئن رزقنا الله مالا لنصدقن، فلما رزقهما

<sup>(</sup>۱) أثر ابن عباس ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٦٨ وعزاه لابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل».

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٨٩/١٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٤ من طريق عطية العوفي، عن ابن عباس.. بنحوه. وليس فيه فأتاه الله من فضله.

وقد وقعت هانِه الجملة عند أبي الشيخ كما في «الدر المنتور» ٣/ ٤٦٨ من كلام الحسن.

وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٧٧ تبعًا للمصنف، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٧٤ وعزاه لابن عباس وحده.

وأخرج الطبري في «جامع البيان» ١٩٠/١٠ وابن أبي الدنيا في «الصمت» (ص٢٥١) من طريق يزيد، عن سعيد، عن قتادة.. نحوه مطولا. وفيه: ذكر لنا أن رجلا من الأنصار.. ولم يعينه.

<sup>(</sup>٢) «تفسير مقاتل» ٢/ ١٨٤، وذكره الماوردي في «النكت والعيون» ٢/ ٤٨٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: مغيث، وهو تصحيف، والتصويب من (ت) ومصادر الترجمة.

الله تعالىٰ بخلا به<sup>(۱)</sup>.

وقال الضحاك: نزلت في رجال من المنافقين: نبتل بن الحارث، وجد بن قيس، وثعلبة بن حاطب، ومعتب<sup>(٢)</sup> بن قشير قالوا: لئن آتانا الله من فضله لنصدقن، فلمّا آتاهم الله على من فضله، وبسط لهم الدنيا، بَخِلوا به ومنعوا الزكاة<sup>(٣)</sup>.

وقال الكلبي: نزلت في حاطب بن أبي ثعلبة (٤) هم كان له مال بالشام فأبطأ عليه، فجهد بذلك جهدًا شديدًا، فحلف بالله: لئن آتانا الله من فضله من رزقه؛ يعني المال الذي بالشام، لأصدقن منه ولأصلن ولأؤدين حق الله منه، فأتاه الله تعالى بذلك المال، فلم يفعل ما

<sup>(</sup>۱) أثر الحسن أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٩١/١٠ من طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن.. بنحوه مختصرا.

وهو في «السيرة النبوية» لابن هشام ٢/ ٥٥١.

وأثر مجاهد أخرجه الطبري أيضًا في «جامع البيان» ١٩١/١٠، وابن أبي الدنيا في «الصمت» (ص٢٥٠) من طرق عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد.. به.

وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٧٧، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٧٤، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ٧٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: مغيث، والتصويب من (ت).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن الجوزي في "زاد المسير" ٣/ ٤٧٤، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ٨/ ٢١٠، وأبو حيان في "البحر المحيط" ٥/ ٧٥ وقال القرطبي: وهذا أشبه بنزول الآية فيهم؛ إلا أن قوله فأعقبهم نفاقًا يدل على أن الذي عاهد الله لم يكن منافقًا من قبل، إلا أن يكون المعنى: زادهم نفاقًا ثبتوا عليه إلى الممات.

<sup>(</sup>٤) في (ت): بلتعة.

قال، فأنزل الله تعالى ﴿وَمِنْهُمْ ﴾ (١) يعني من (٢) المنافقين ﴿مَنْ عَلَهَدَ الله تعالى منه الله كَيْتُ ءَاتَكْنَا مِن فَضَّلِهِ عَلَيْصَدَّقَنَ ﴾ لنتصدّقنّ ولنؤدين حق الله تعالى منه ﴿وَلَنْكُونَنَّ مِنَ الصّلاح بأموالهم من صلة الرحم والنفقة في الخير.

﴿ فَلَمَّآ ءَاتَنهُم ﴾ الله (٣) ﴿ مِّن فَضْلِهِ ، بَخِلُواْ بِهِ ، وَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴾ .



فأتبعهم، وقيل: فجازاهم ببخلهم، قال النابغة (٤): فصن أَطَاعَ فَأَعْمِهِ بُهُ بِطَاعَةِ فِي

#### كما أطاعك وادلله على الرَّشَدِ

﴿ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ ﴾ حرمهم التوبة ﴿ بِمَا أَخُلَفُواْ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴾ قال مصعب (٥) بن ثابت: إنما هو شيء نووه في أنفسهم ولم يتكلموا به، ألم تسمع الله تعالى يقول:

<sup>(</sup>۱) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» ٢/ ٣٨٤ مختصرًا، والكلبي كذاب.

<sup>(</sup>٢) من (ت).

<sup>(</sup>٣) من (ت).

<sup>(</sup>٤) البيت في «ديوانه» (ص٨٢) وروايته فيه: فمن أطاعك فانفعه بطاعته.. وبلا نسبة في «تهذيب اللغة» للأزهري ١/٢٧٧، و«لسان العرب» ، «تاج العروس» للزبيدي (عقب).

<sup>(</sup>٥) في الأصل و(ت): معبد، وفي (ن): سعيد، وكلاهما تحريف، صوابه: مصعب كما سيأتي.

## ﴿ أَلَوْ يَعْلَمُواْ أَنَكَ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَ ٱللَّهَ عَلَىٰمُ



#### ٱلْغُيُوبِ ﴿ ﴾ (١) [١٩٢/أ].

[180۲] أخبرنا عبد الله بن حامد الوزان (۲)، قال: أنا مكي بن عبدان (۳)، قال: نا عبد الله بن عبدان (۱۵)، قال: نا عبد الله بن ما نمير (۵)، أنا الأعمش (۲)، عن عبد الله بن مرة (۷)، عن مسروق (۸) عن عبد الله بن عمرو (۹) رابع قال: قال رسول الله على (۱۹ أربع من كُنّ فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه

- (٢) لم يذكر بجرح أو تعديل.
  - (٣) محدث، ثقة، متقن.
- (٤) أبو عبد الرحمن الطوسي، ثقة.
- (٥) أبو هشام الكوفي، ثقة، صاحب حديث، من أهل السنة.
  - (٦) ثقة إمام، حافظ، لكنه مدلس.
    - (٧) ثقة.
  - (A) ابن الأجدع الوادعي، ثقة فقيه.
- (٩) في الأصل و(ت): عمر، وهو خطأ، والتصويب من (ن) وبقية مصادر التخريج. وهو صحابي ابن صحابي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۱/ ۳۸۰ (۱۷۰۰۲) من طريق معتمر بن سليمان، عن كهمس، عن سعيد بن ثابت.. به.

قال محققه الأستاذ محمود شاكر: هكذا هو في المخطوط، ولم أجد له ذكرًا فيما بين يدي من كتب الرجال، وأخشى أن يكون قد دخله تحريف.

قلت: وهو كما قال رحمه الله، فقد تحرّف الأسم من (مصعب) إلى (سعيد) عند الطبرى، وإلى (معبد) عند الثعلبي.

فقد ذكر المزي في «تهذيب الكمال» ٢٤/ ٢٣٢ في عِداد شيوخ كهمس بن الحسن التيمي (مصعب بن ثابت).

خصلةٌ من النفاق حتى يَدَعَهَا: إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خُصم (١) فَجَرْ »(٢).

[۱٤٥٣] وأخبرنا أبو عمرو الفُراتي<sup>(٣)</sup>، قال: أنا أبو نصر السرخسى<sup>(٤)</sup>،

إسناده فيه شيخ المصنف لم أر فيه جرحًا أو تعديلًا، وبقية رجاله ثقات.

#### التخريج :

وقد أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٨/ ٤٢٦ (٢٦٠٠٢) ومن طريقه مسلم في الإيمان، باب بيان خصال المنافق (٥٨)، وأبو داود في السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه (٤٦٨٨) عن عبد الله بن نمير.. به.

وأخرجه مسلم أيضًا في الإيمان، باب بيان خصال المنافق (٥٨) عن محمد بن عبد الله بن نمير، والترمذي في الإيمان باب ما جاء في علامة المنافق (٢٦٣٢) عن الحسن بن علي الخلال، وابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ١/ ٤٨٨ عن سلم بن جنادة، وابن مندة في «الإيمان» ٢/ ٣٠٣ والبيهةي في «السنن الكبرى» ٩/ ٢٣٠ من طريق الحسن بن على بن عفان العامري.

كلهم عن عبد الله بن نمير.. به.

وأخرجه أحمد في «المسند» ٢/ ١٨٩، ١٩٨ (٢٧٦٨)، وعبد بن حميد في «المنتخب» (ص١٣٢)، والبخاري في الإيمان، باب علامة المنافق (٣٤)، وفي المظالم، باب إذا خاصم فجر (٢٤٥٩)، ووكيع في «الزهد» (٤٧٣)، والنسائي في «السنن الكبرى» في الإيمان، باب علامة المنافق (١٧٧٥١)، وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (ص٤٥)، وابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ١/ ٤٨٩، والبغوي في «شرح السنة» ٢/ ٢٧ من طريق سفيان الثوري وشعبة وأبي إسحاق الفزاري وجرير، عن الأعمش.. به.

- (٣) لم يُذكر بجرح أو تعديل.
- (٤) لم يُذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>١) في (ت): خاصم.

<sup>(</sup>٢) [١٤٥٢] الحكم على الإسناد:

قال: نا محمد بن الفضل (۱) ، نا إبراهيم بن يوسف (۲) ، نا النضر (۳) ، عن الأشعث (٤) ، عن الحسن (٥) رحمه الله قال: قال رسول الله الله الله الله الله الله عن الله من كن فيه فهو منافق وإن صلّى وصام وزعم أنه مؤمن: من (٦) إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان (١).

(١) أبو عبد الله البلخي، ضعيف.

- (٣) النضر بن شميل المازني، أبو الحسن النحوي البصري، ثقة ثبت.
- (٤) أشعث بن عبد الملك الحمراني -بضم المهملة- بصري، ثقة فقيه.
- (٥) الحسن البصري: ثقة، فقيه، فاضل، مشهور، كان يُرس كثيرًا ويدلس.
  - (٦) من (ت).
  - (V) [180٣] الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف لإرساله، وشيخ المصنف وشيخ شيخه لم يذكر بجرح أو تعديل، وأبو عبد الله البلخي: ضعيف.

#### التخريج:

وقد أخرجه أحمد في «المسند» ٢/ ٥٣٦ (١٠٩٢٤)، وابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ١/ ٤٩٧، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٢٦ / ٤٦٧ من طريق حماد بن سلمة، عن حبيب بن الشهيد، عن الحسن.. به مرسلًا.

وروايته عندهم مقرونة بحديث حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن سعيد ابن المسيب، عن أبي هريرة.. به. وهاذِه الرواية عند مسلم، في الإيمان، باب خصال المنافق (٥٩).

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٩٣/١٠ من طريق ابن عليّة، عن يعقوب، عن الحسن.. به.

وأخرجه الفريابي في «صفة المنافق» (ص٥١) من طريق يزيد بن زريع، عن يونس ابن عبيد، عن الحسن.. به.

وكلها مراسيل.

<sup>(</sup>٢) أبو إسحاق البلخي، صدوق، نقموا عليه الإرجاء.

وقال عبد الله بن مسعود الله اعتبروا المنافق بثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، أنزل الله تعالى تصديق ذلك في كتابه ﴿وَمِنْهُم مَنْ عَلَهَدُ اللّهَ ﴾ إلى قوله ﴿وَمِنْهُم مَنْ عَلَهَدُ اللّهَ ﴾ إلى قوله ﴿وَمِنَهُم مَنْ عَلَهَدُ اللّهَ ﴾ المئذِبُوك ﴾ (١).

قلت: وهذا خبر صعب الظاهر، فمن لم يعلم تأويله عَظُم خطؤه. وتفسيره:

[١٤٥٤] ما أخبرني شيخي الحسن بن محمد بن الحسن بن

لكن يشهد له الحديث المتقدم عن عبد الله بن عمرو، وحديث أبي هريرة عند البخاري في الإيمان، باب علامة المنافق (٣٣)، ومسلم في الإيمان، باب خصال المنافق ٥٩/١١٠، وحديث أنس بن مالك عند أبي يعلى ٧/١٣٦.

(۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٦٨ وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه.

وقد أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» ٢٦٢/٥ ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير» ٢٢٢/٩ من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود.. به.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١٠٨/١: رجاله رجال الصحيح.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ١٩١، والفريابي في «صفة المنافق» (ص٤٧).

وأخرجه وكيع في «الزهد» ٣/ ٧٨٦ - ٧٨٧ ومن طريقه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٤/ ٢٦٠ (٢٦٠٠٣) والمروزي في زياداته على «الزهد» لابن المبارك (ص٣٧٧) وابن أبي الدنيا في «الصمت» (ص٢٥١) من طريق الأعمش، عن عمارة.. به.

وأخرجه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» ٢٨/٢، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦٢٦/٦ من طرق عن الأعمش.. به.

جعفر (۱) قال: حدثني أبي (۲) عن جدي الحسن بن جعفر (۳) ، نا محمد بن يزيد السلمي (٤) ، نا حماد بن قيراط (٥) عن بكير بن معروف (٢) ، عن مقاتل بن حيان (٧) قال: كنت على قضاء سمرقند (٨) فقرأت يومًا حديث المقبري (٩) ، عن أبي هريرة ﴿ الله عن النبي الله قال: «ثلاث من كن فيه فهو منافق [۱۹۲/ب]: إذا حدث كذب، وإذا أوتمن خان، وإذا وعد أخلف ». فتوزّع فكري وتقسّم قلبي وخفت على نفسي وعلى جميع الناس وقلت: من ينجو من هاذِه الخصال، فأخللت بالقضاء وأتيت بخارى (١) وسألت علماءها فلم أجد فَرَجًا،

<sup>(</sup>١) قيل: كذبه الحاكم.

<sup>(</sup>٢) لم أجده.

<sup>(</sup>٣) لم أجده.

<sup>(</sup>٤) وثقه ابن حبان، وقال الخطيب: متروك الحديث.

<sup>(</sup>٥) أبو على النيسابوري، مضطرب الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به.

<sup>(</sup>٦) صدوق فيه لين.

<sup>(</sup>٧) صدوق، فاضل.

<sup>(</sup>٨) سَمَرقند: بفتح أوله وثانيه، بلد معروف مشهور، قامت منذ عام ١٨٧١م مدينة روسية جديدة إلى الغرب من مدينة سمرقند ربطت بالسكة الحديدية مع الخط الحديدي الخاص ببلاد ما وراء بحر قزوين.

<sup>«</sup>معجم البلدان» لياقوت ٣/ ٢٧٩، «دائرة المعارف الإسلامية» ٢٠٢/١٢.

 <sup>(</sup>٩) هو كيسان أبو سعيد المقبري المدني، مولىٰ أم شريك، ثقة.
 «تقريب التهذيب» لابن حجر (٥٧١٢)، «معرفة الثقات» لابن حبان ٢/ ٥٠٥،
 «تهذيب الكمال» للمزى ٢٤/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>١٠) بُخارىٰ: بالضم، من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلّها، وتقع الآن في جمهورية أوزبكستان الإسلامية. «معجم البلدان» لياقوت ١٩/١.

فأتيت مرو<sup>(۱)</sup> فلم أجد فرجًا، فأتيت نيسابور<sup>(۲)</sup> فلم أجد عند علمائها فرجًا، فبلغني أن<sup>(۳)</sup> شهر بن حوشب بجرجان<sup>(۱)</sup> فأتيته وعرضت عليه قصتي وسألته عن الخبر، فقال لي: يا أخي أنا منذ سمعت هذا الحديث كالحبّة على المقلى<sup>(٥)</sup> خوفًا، فعليك بسعيد بن جبير فإنه يتوارئ بالري<sup>(٦)</sup> فاطلبه، واسأله، لعلك تجد لي ولك وللمسلمين عنده فرجًا، فأتيت الريَّ وطلبت سعيدًا، فأتيته وعرضت عليه

<sup>(</sup>۱) مرو: أشهر مدن خراسان وقصبتها، بينها وبين بخارى آثنتا عشرة مرحلة، وتقع اليوم ضمن بلاد تركمانستان تحت السيطرة الروسية. «معجم البلدان» لياقوت ٥/ ١٣٢، «علم التاريخ عند المسلمين» لفرانز روزنتال (ص٦٦٥).

<sup>(</sup>۲) نيسابور: مدينة عظيمة، معدن الفضلاء ومنبع العلماء، وتسمى في الوقت الحاضر (نيشابور)، وتقع إلى الجنوب من مشهد، وعلى بعد (١٢٥) كم منها، وتسمى دار السنة والعوالي.

<sup>«</sup>معجم البلدان» لياقوت ٥/ ٣٨٢، «بلدان الخلافة الشرقية» (ص٤١٧)، «خراسان» لمحمود شاكر (ص٦١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: عن، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٤) جُرجان: بالضم وآخره نون، مدينة عظيمة مشهورة بين طبرستان وخراسان، وتسمى في الوقت الحاضر (كَرْكَان)، وتمتد في جنوب شرقي بحر قزوين في نهاية الخط الحديدي القادم من طهران.

<sup>«</sup>بلدان الخلافة الشرقية» (ص٤١٧)، «خراسان» (ص٥٩).

<sup>(</sup>٥) في (ت): المِقلاة.

<sup>(</sup>٦) الرَّيِّ: بفتح أوله وتشديد ثانيه، مدينة في بلاد الجبال قد يشاهد الراثي أطلالها على مسيرة خمسة أميال تقريبًا من الجنوب الشرقي من طهران، وهي إلى الجنوب من طنف من جبال البرز يمتد إلى السهل.

<sup>«</sup>معجم البلدان» لياقوت ٣/ ١٣٢، «دائرة المعارف الإسلامية» ١٠/ ٢٨٥.

القصة، وسألته عن معنى الخبر، فقال: أنا كديدان الخلّ في الخلّ منذ سمعت هذا الحديث، وإنى خائف عليك وعلى نفسى من هذه الخصال، ولقد قاسيتَ وعانيتَ سفرًا طويلًا وبلايا، فعليك بالحسن البصري فإنى أرجو أن تجد عنده لى ولك وللمسلمين فرجًا، فأتيت البصرة (١) وطلبت الحسن رحمه الله، وقصصت عليه القصة بطولها، فقال: رحم الله شهرًا وسعيدًا؛ بلغهما نصف الخبر ولم يَبْلغهما النصف الآخر(٢)، إن رسول الله ﷺ لمّا قال هذا الخبر شغل قلوب صحابته مَلِيًّا، وهابوه أن يسألوه، فأتوا فاطمة رضى الله عنها، وذكروا لها شُغْل قلوبهم بالخبر، فأتت فاطمة رضى الله عنها رسول الله على فأخبرته بشغل قلوب أصحابه، فأمر سلمان الله فنادى: الصلاة [١٩٣٦] جامعة، فلما آجتمعوا صعد المنبر وقال: «يا أيها الناس؛ أما إنى كنت قلت لكم: ثلاث من كنّ فيه فهو منافق: إذا حدّث كذب، وإذا آؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، ما عنيتُكم بهنَّ (٣) إنما عنيتُ المنافقين، أمَّا قولى: إذا حدَّث كذب فإن المنافقين أتونى وقالوا لى: والله إن إيماننا كإيمانك؛ وتصديق قلوبنا كتصديق قلبك؛ فأنزل الله تعالى: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَثْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ١٩٠٠، وأصا

<sup>(</sup>۱) البصرة: مدينة عظيمة مشهورة من مدن العراق. «معجم البلدان» لياقوت ١/٠/٥.

<sup>(</sup>٢) من (ت).

<sup>(</sup>٣) في (ت): بهذا الحديث.

<sup>(</sup>٤) المنافقون: ١.

<sup>(</sup>Y) Iلماعون: 3- Y.

<sup>(</sup>۱) النساء: ۱٤٢.

<sup>(</sup>٣) في (ت): حاطب.

<sup>(</sup>٤) [١٤٥٤] الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف جدًّا لما تقدم من حال شيخ المصنف، محمد بن يزيد وحماد بن قيراط، مع إرساله.

التخريج:

الخبر لم أجده.

<sup>(</sup>٥) ابن سوار المدائني، أصله من خراسان، يقال كان آسمه مروان، ثقة حافظ رمي بالإرجاء.

<sup>(</sup>٦) محمد بن عمر المحرم، يروي عن عطاء، والحسن، وعنه شبابه، قال أبو حاتم: واه، وقال البخاري: منكر الحديث.

<sup>(</sup>٧) فقيه، ثقة، فاضل، مشهور، وكان يرسل كثيرًا ويدلس.

يقول [١٩٣١/ب]: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثُ من كُنّ فيه فهو منافق؛ وإن صام وصلّىٰ وزعم أنه مسلم: إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أوتمن خان ». فقلت للحسن: يا أبا سعيد؛ والله (۱) لئن كان لرجل عليّ دينٌ، فلقيني، فتقاضاني وليس عندي، وخفتُ أن يحبسني ويهلكني، فوعدته أن أقضيه رأس الهلال، فلم أفعل؛ أنا؟ قال: هكذا جاء الحديث.

ثم حدّث عن عبد الله بن عمرو رضي أنّ أباه لمّا حضره الموت قال: زوّجوا فلانًا ابنتي؛ فإني وعدته أن أزوجه؛ لا ألقى الله تعالى بثلث النفاق، قال قلت: يا أبا سعيد؛ ويكون ثلث الرجل (٢) منافقًا وثلثاه مؤمنًا؟ قال: هكذا جاء الحديث.

قال: فحججت، فلقيت عطاء بن أبي رباح رحمه الله فأخبرته بالحديث الذي سمعته من الحسن؛ وبالذي قال لي، قال: أفعجزت أن تقول له: أخبرني عن إخوة يوسف الميليخ؟ ألم يعِدُوا أباهم فأخلفوه؟ وحدثوه فكذبوه؟ وائتمنهم فخانوا؟ أمنافقين كانوا؟! ألم يكونوا أنبياء، أبوهم نبي وجدهم نبي؟ فقلت لعطاء (٣): يا أبا محمد؛ فحدِّثني بأصل هذا (٤) الحديث، فقال: حدثني جابر بن عبد

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: في نسخة: الله الله.

<sup>(</sup>٢) في (ت): الثلث من الرجل.

<sup>(</sup>٣) من (ت).

<sup>(</sup>٤) من (ت).

الذين حدثوا النبي ﷺ فكذبوه؛ وائتمنهم علىٰ سِرِّه فخانوه؛ ووعدوا أن يخرجوا معه في الغزو فأخلفوه، قال: وخرج أبو سفيان من مكة، فأتى جبريل الطَّيْلِمُ النبي عَلَيْلِيَّ فقال: إن أبا سفيان في مكان كذا وكذا، فقال النبى على المحابه: [١٩٤٤/أ] إن أبا سفيان في مكان كذا وكذا؛ فاخرجوا إليه واكتموا، فكتب رجل من المنافقين إليه أن محمدًا عليه يريدكم فخذوا حذركم، فأنزل الله تعالى ﴿يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَنَاتِكُمُ ﴾ (١) وأنزل في المنافقين ﴿ ﴿ وَمِنْهُم مَّنَّ عَنهَدَ ٱللَّهَ لَهِتُ ءَاتَلْنَا مِن فَضَّلِهِ عَلَيْكَاتُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ فَلَمَّآ ءَاتَنهُم مِّن فَضَالِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلُّوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ كَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا آخَلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ۞ ﴿ فَإِذَا أتيت الحسن؛ فأقرئه مني السلام، وأخبره بأصل الحديث، وبما قلت لك، فقدمت على الحسن، فقلت: يا أبا سعيد؛ إن عطاءً أخاك يُقْرؤك السلام، وأخبرته بالحديث الذي حدّث، فأخذ الحسن بيدي فاشالها، قال: يا أهل العراق؛ أعجزتم أن تكونوا مثل هذا؛ سَمِع مِنّا حديثًا، فلم يقبله مِنّي حتى ٱستنبط أصله، صدق عطاء، هكذا الحديث، وهاذا في المنافقين خاصّة (٢).

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٧٧.

<sup>(</sup>٢) الحكم على الإسناد:

وهي رواية منكرة سندًا ومتنًا: أما سندًا فلِما تقدم من حال محمد المحرم وأنه منكر الحديث كما قال البخاري.

#### قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

قال أهل التفسير: حث رسول الله على الصدقة، فجاءه عبد الرحمن بن عوف على بأربعة آلاف درهم، وقال: يا رسول الله؛ مالي ثمانية آلاف، جئتك بأربعة آلاف فاجعلها في سبيل الله، وأمسكتُ أربعة آلاف لعيالي، فقال رسول الله على: «بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت» [١٩٤١/ب]، فبارك الله في مال عبد الرحمن؛ حتى أنه خَلَف آمرأتين يوم مات، فبلغ ثُمُن مالهِ لهما مائة ألف وستين ألف درهم، لكل واحدةٍ ثمانون ألفًا، وتصدّق يومئذٍ عاصم بن عدى العجلاني بمائة وسقٍ من تمر، وجاء أبو عقيل الأنصاري، واسمه الحثحاث بصاع من تمر، وقال: يا رسول الله؛ بتُ ليلتي أجرُّ بالجرير الماء حتىٰ نِلْتُ صاعين من تمر، فأمسكت أحدهما لأهلي وأتيتك بالآخر، فأمر رسول الله على فأمسكت أحدهما لأهلي وأتيتك بالآخر، فأمر رسول الله على ينثره في الصدقات، فلمزهم المنافقون وقالوا: ما أعطىٰ عبد الرحمن

وأما المتن: فقد بسط الكلام عليه الشيخ المعلمي في تحقيقه للموضح للخطيب 1/ ٣٦ - ٣٢ فانظره.

التخريج:

أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ١٩٢ من طريق القاسم بن بشر بن معروف، وابن عدي في «الكامل» ٦/ ١٤٣ من طريق يحيى بن سلم اليمامي، والعقيلي في «الضعفاء» ٤/ ١٤٣ من طريق محمد بن إسماعيل، والخطيب في «الموضح لأوهام الجمع والتفريق» ٢/ ٣٠٦ من طريق الحسن بن مكرم البزار، جميعهم عن شبابة، عن محمد المحرم.. بنحوه.

<sup>(</sup>١) في الأصل و(ت): الحبحاب، وهو تصحيف، والتصويب من مصادر الترجمة.

وعاصم إلا رياءً، وإن كان الله ورسوله لغنيين عن صاع أبي (١) عقيل، ولكنه أحبّ أن يذكر نفسه ليُعْطىٰ من الصدقة، فأنزل الله تعالىٰ: ﴿ ٱلَّذِينَ ﴿ ٱللَّهِ عَنْ الْمُطّوّعِينَ ﴾ (٢) ؛ أي: يعيبون ويغتابون المطّوّعين المتبرعين من المؤمنين في الصدقات.

وقال النضر بن شميل: هو الطيب نفسه بالصدقة، يعني عبد الرحمن وعاصمًا عليها.

﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ ﴾ طاقتهم، يعني أبا عقيل.

وقرأ عطاء والأعرج: جَهدهم بفتح الجيم وهما لغتان؛ مثل الوُجد والوَجد، والضمّ لغة أهل الحجاز، والفتح لغة أهل نجد<sup>(٣)</sup>.

وكان<sup>(1)</sup> الشعبي يُفرّقُ بينهما فيقول: الجَهد في العمل، والجُهد في القوت<sup>(۵)</sup>.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ابن، وهو تحريف، والتصويب من (ت).

 <sup>(</sup>۲) سبب النزول هذا لفقه المصنف من عدة روايات ذكرها الطبري في «جامع البيان»
 ۱۹۲ - ۱۹۲ وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٥٠، ١٨٥٢ عن ابن عباس وقتادة ومجاهد والربيع بن أنس وغيرهم.

وانظره أيضًا في «أسباب النزول» للواحدي (ص٢٦٠)، والبغوي في «معالم التنزيل» ٢٨/٤ - ٧٨.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص٥٩)، «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ٢٦٤/١، «معاني القرآن» للفراء ٢/٤٤، «معاني القرآن» للزجاج ٢/٢٢، «جامع البيان» للطبري ١٩٨/١٠.

<sup>(</sup>٤) في (ت): وقول.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٩٨/١٠ من طريق ابن إدريس، عن عيسىٰ بن المغيرة، عن الشعبي.. به.

وقال القتيبي: الجُهد الطاقة، والجَهد المشقّة(١).

قوله تعالى: ﴿ فَيَسَخُرُونَ مِنْهُمُ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمُ ﴾ ؛ أي: جازاهم ﴿ وَلَهُمْ عَذَاتُ أَلِيمُ ﴾ .

وروى ابن عُليَّة (٢)، عن الجريري (٣)، عن أبي السليل (٤) قال: وقف على الحِجْرِ رجلٌ فقال: حدثني أبي أو عمّي قال: شهدت رسول الله على وهو يقول: «من يتصدق اليوم بصدقة [١٩٥١/١] أشهد له بها عند الله يوم القيامة »، قال: وعليّ عِمامة لي، فنزعت منها (لَويًا أو لويتين) (٥) لأتصدق بها، ثم أدركني ما يدرك ابن آدم، فعصبت بها رأسي، قال: فجاء رجلٌ لا أرى بالبقيع رجلًا أقصرَ منه قائمةً، ولا أشدّ سوادًا، ولا أدمَ وجهًا منه، يقود ناقةً لا أرى بالبقيع ناقةً أحسنَ ولا أجملَ منها، فقال: هي وذو بطنها صدقة يا رسول الله،

وانظره أيضًا في «البحر المحيط» لأبي حيان ٧٦/٥، «عمدة الحفاظ» للسمين الحلبي ١/٣٥٢.

<sup>(</sup>۱) «غريب الحديث» لابن قتيبة (ص١٩٠).

<sup>(</sup>٢) إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، ثقة، حافظ.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن إياس الجريري بضم الجيم، أبو مسعود البصري، ثقة، ٱختلط قبل موته بثلاث سنوات.

<sup>(</sup>٤) ضُرَيب بالتصغير آخره موحدة، بن نُقَير، بنون وقاف مصغرًا، أبو السليل بفتح المهملة وكسر اللام، القيسي الجُريري، بضم الجيم مصغرًا ثقة.

<sup>«</sup>تقريب التهذيب» لابن حجر (٣٠٠١)، «تهذيب الكمال» للمزي ٣٠٩/١٣، «الكاشف» ٢/٣٠.

<sup>(</sup>٥) في المسند وجامع البيان: لوثًا أو لوثين.

وألقىٰ إليه بِخِطَامِها، قال: فلمزه رجلٌ جالس فقال: إنه ليتصدق بها ولهي خيرٌ منه، فنظر إليه رسول الله ﷺ فقال: «بل هو خير منك ومنها»؛ يقول ذلك ثلاثًا، فأنزل الله تعالىٰ هاذِه الآية (١).

#### قوله تعالى: ﴿أَسْتَغْفِرُ لَمُمْ ﴾



يعني لهاؤلاء المنافقين ﴿أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ لفظه أمر ومعناه جزاء؛ تقديره: إن ٱستغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم (٢).

#### (١) الحكم على الإسناد:

فيه مبهمان، والجريري ثقة، لكنه أختلط قبل موته بثلاث سنوات.

#### التخريج:

الحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٧٢ بمعناه، وعزاه لعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد».

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٩٦/١٠ - ١٩٧ من طريق ابن عليّة، عن الجريري.. به.

وأخرجه أحمد في «المسند» ٣٤/٥ (٢٠٣٦٠) من طريق يزيد، عن الجريري، بمعناه. وليس فيهما التصريح بسبب النزول.

(۲) أنظر «جامع البيان» للطبري ۱۹۸/۱۰، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/ ٦٤، «الكشاف» للزمخشري ٢/ ١٦٤.

وتقدم الكلام عليه بشواهده عند قوله تعالىٰ: ﴿ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا لَن يُنَقِّبَلَ مِنكُمْ ﴾.

وهذا القول أختاره الطبري في «جامع البيان»، وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» \/ ٢٥١، وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٧٧: هذا قول المحققين. وثَمت قول آخر في معنى الآية لم يورده المصنف، وهو أن المراد بالآية التخيير، كأنه قال: إن شئت فاستغفر، وإن شئت لا تستغفر، ثم أعلمه أنه لا يغفر لهم وإن أستغفر.

﴿ إِن تَسَتَغْفِرْ لَمُنَمُ سَبِّعِينَ مَنَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَمُنَّ والسبعون عند العرب غاية مستقصاة لأنه جمع سبعة، والسبعة تتمة عدد الخلق كالسموات والأرض، والبحار، والأقاليم، والأعضاء (١).

ورأيت في بعض التفاسير: أن استغفر لهم سبعين مرّة بإزاء صلاتك على حمزة لن يغفر الله لهم (٢).

قال الضحاك: لما نزلت هانيه الآية قال رسول الله ﷺ: «إن الله تعالىٰ قد رخص لي فسأزيد على السبعين لعل الله أن يغفر لهم » فأنزل الله تعالىٰ: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمُ شَتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرُ اللهُ هُمُ لَنَهُ لَمُمْ لَنَهُ لَمُمْ لَنَهُ لَمُمْ لَهُمْ لَنَهُ لَمُمْ لَهُمْ لَكُمْ لَنَهُ لَمُمْ لَهُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ اللهُ لَكُمْ لَكُمْ اللهُ لَكُمْ اللهُ لَكُمْ اللهُ لَكُمْ اللهُ لَكُمْ اللهُ ال

وعزا القرطبي ٨/ ٢٢٠ هذا القول للحسن وقتادة وعروة. ورجحه ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ٦٤، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ٧٧، والألوسي في «روح المعانى» ٥/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>۱) قال الأزهري في «تهذيب اللغة» ٢/١١٦: السبعون هنا جمع السبعة المستعملة للكثرة، لا السبعة التي فوق الستة.

وقال الزمخشري في «الكشاف» ٢/ ١٦٤: والسبعون جارٍ مجرى المثل في كلامهم للتكثير.

وانظر أيضًا «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/ ٦٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) لم أجده.

<sup>(</sup>٣) المنافقون: ٦.

<sup>(</sup>٤) لم أجد من ذكره عن الضحاك غير المصنف، وتبعه البغوي في «معالم التنزيل» ٧٩/٤.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٩٩/١٠ - ٢٠٠ عن مجاهد وقتادة.

﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَ فَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِةً - وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ

# قوله تعالى: ﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ ﴾



<sup>(</sup>١) المنافقون: ٦.

<sup>(</sup>۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٧٢ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٩٩/١٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٥٤ من طريق عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه.. به.

<sup>(</sup>٣) البيت للحارث بن خالد المخزومي كما في «الأغاني» للأصبهاني ٣/ ٣٣٣، «لسان العرب» لابن منظور، «تاج العروس» للزبيدي (عقب) (خلف)، واستشهد به أبو عبيدة في «مجاز القرآن» ١/ ٢٦٤، وعنه الطبري في «جامع البيان» ١/ ٢٠٠، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ٦٥، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ٨٠.

# عَقبَ الرَّبيعُ خِلافَهُم فَكَأنَّما

### بَسَطَ الشَّواطِبَ بينهُنَّ حَصِيرا(١)

أي بعدهم، ويدل على هذا التأويل قراءة عمرو بن ميمون (خَلْفَ رسول الله)(٢).

﴿ وَكَرِهُوٓا أَن يُجَهِدُوا بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُوا لَا نَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ وَلَا لَنَهِ وَقَالُواْ لَا نَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ وَقُلْ لَهُم يَا محمد ﴿ نَارُ جَهَنَّمَ وَكَانَتَ غَزَاةَ تَبُوكُ فِي شَدَةً مِن الْحَر ﴿ قُلْ ﴾ لهم يا محمد ﴿ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُ حَرًا لَوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴾ يعلمون ؛ وكذلك هو في مصحف عبد الله.

# ﴿ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا ﴾

AY.

في الدنيا ﴿وَلْيَبَكُواْ كَثِيرًا﴾ في الآخرة، وتقديرها: فليضحكوا قليلًا فسيبكون كثيرًا (٣) ﴿جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ﴾.

قال أبو موسى الأشعري ﴿ إِن أهل النار ليبكون الدموع في النار؛ حتى لو أُجْرِيتِ السُّفُن في دموعهم لَجَرَت، ثم إنهم ليبكون الدمَ بعد الدموع، ولِمِثْلِ ما هم فيه فليُبْكَ(٤).

<sup>(</sup>۱) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة 1/٢٦٤.

<sup>(</sup>۲) «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص٥٩)، «الكشاف» للزمخشري ۲/ ١٦٥ منسوبة إلى أبي حيوة، ونسبت في «البحر المحيط» لابن عطية ٥/ ٨٠ إلى ابن عباس وأبي حيوة وعمرو بن ميمون.

<sup>(</sup>٣) أنظر «جامع البيان» للطبري ١٠١/١٠.

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٧٥ وعزاه لابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد في «الزهد» عن أبي موسئ موقوفًا.

وقد أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١٠٤/١٢ (٣٥١٣٠) من طريق يزيد بن هارون، عن سلام بن مسكين، عن قتادة، عن أبي بردة، عن أبي موسى ﷺ...

وقال ابن عباس على إلى أهل النفاق ليبكون في النار عُمُرَ الدنيا فلا يرقأ لهم دمع، ولا يكتحلون بنوم (١).

انا مكي بن عبد الله بن حامد الوزان (۲)، أنا مكي بن عبدان (۳)، أنا عبد الله بن هاشم بن حيّان (٤)، نا يحيى بن سعيد عبدان (۳)، أنا عبد الله بن هاشم بن حيّان (٤)، نا يحيى بن سعيد

بنحوه موقوفًا.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ٤/ ١١٠، وأحمد في «الزهد» (ص١٩٩) من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن عوف تصحفت عند ابن أبي عاصم إلى عون، وهو ابن أبي جميلة، عن قسامة بن زهير قال: خطبنا أبو موسى بالبصرة فقال: فذكر نحوه.

وأورده هكذا موقوفًا المنذري في «الترغيب والترهيب» ٤/ ٢٧٠، وابن رجب في «التخويف من النار» (ص١٤٧).

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ٤/ ٦٠٥ من طريق محمد بن الفضل، عن سلام ابن مسكين، عن أبي بردة، عن أبي موسىٰ قال: قال رسول الله ﷺ. فذكره مرفوعًا.

قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.

وله شاهد عند ابن ماجه في الزهد باب صفة النار (٤٣٢٤)، وأبي يعلى في «المسند» ٧/ ١٦٢، وهناد في «الزهد» ١٩٤١، وابن المبارك في «الزهد» برواية نعيم بن حماد (ص٨٥) وغيرهم، من طريق يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك.. بمعناه مرفوعًا.

وحسن الألباني في «الصحيحة» (٧٤٥) إسناده بمجموع الطرق.

(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٥٥ من طريق مروان بن معاوية، عن إسماعيل بن سميع، عن ابن عباس.. بمعناه.

وأخرج الطبري في «جامع البيان» ٢٠٢/١٠ نحوه عن أبي رزين.

- (٢) لم أجد فيه جرحًا أو تعديلًا.
  - (٣) محدث، ثقة، متقن.
    - (٤) ثقة.

القطان (۱)، عن شعبة (۲)، عن قتادة (۳)، عن أنس رضي قال: قال رسول الله عَلَيْةِ: «لو تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا »(٤).

# قوله تعالى: ﴿فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ ﴾

ÀY ?

ردّك الله يا محمد من غزاة تبوك ﴿إِنَّ طَابِّهُ مِنْهُمْ يعني من المتخلفين، وإنما قال طائفة منهم؛ لأنه ليس كل من تخلف عن تبوك كان منافقًا ﴿فَاسْتَنْدُوكَ لِنَّخُرُوجِ ﴾ معك في غزاة أخرى ﴿فَقُل لَن تَعَلَى عَنْوَا مَعِيَ أَبَدًا ﴾ عقوبة لهم على تَخُرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا ﴾ عقوبة لهم على

إسناده فيه شيخ المصنف لم أر فيه جرحًا أو تعديلًا، وبقية رجاله ثقات. التخريج:

وقد أخرجه ابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ١٠٩/١٣ من طريق أبي بكر بن خلاد، عن يحيى القطان، عن شعبة، عن قتادة وموسى بن أنس، عن أنس.. به.

وأخرجه أحمد في «المسند» ٣/١٩٣ (١٣٠٠٩)، وابن ماجه في الزهد باب الحزن والبكاء (٤١٩١) من طريق همام، عن قتادة، عن أنس.. به.

وأخرجه الطيالسي في «المسند» (ص٢٧٦)، وأحمد في «المسند» ٣/ ٢١٠، ٢٦٨ (١٣١٩- ١٣١٩)، والبخاري في الرقاق، باب قول النبي على لو تعلمون ما أعلم (٦٤٨٦)، ومسلم في الفضائل، باب توقيره على (٢٣٥٩)، والبغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٨٠ وغيرهم، من طرق عن شعبة، عن موسى بن أنس، عن أنس. به.

<sup>(</sup>١) ثقة، متقن، حافظ، إمام، قدوة.

<sup>(</sup>٢) ابن الحجاج، ثقة، حافظ، متقن.

<sup>(</sup>٣) ثقة، ثبت.

<sup>(</sup>٤) [١٤٥٥] الحكم على الإسناد:

تخلّفهم ﴿إِنَّكُمْ ﴾ لأنكم ﴿رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةِ ﴾ في غزاة تبوك ﴿وَفَاقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَلِفِينَ ﴾.

قال ابن عباس وللهيه: الرجال الذين تخلفوا بغير عذر (١).

وقال الضحاك: النساء والصبيان (٢).

وقيل: المرضىٰ والزمنىٰ<sup>(٣)</sup>.

وقيل: مع المُخَالِفِين، قال الفراء: يقال: عبدٌ خالف وصاحب

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٧٥ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم. وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٠٤/١٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٥٧ من طريق معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس.. به.

<sup>(</sup>٢) لم أجد من أسنده أو عزاه للضحاك في هذا الموضع غير المصنف، وإنما أسنده الطبري عن الضحاك عند قوله تعالى: ﴿مَعَ ٱلْخَوَالِفِ﴾ آية (٨٧).

وعزاه الماوردي في «النكت والعيون» ٢/ ٣٨٨، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٨٠ للحسن وقتادة.

وأسند الطبري في «جامع البيان» ١٠٤/١٠ من طريق يزيد، عن سعيد، عن قتادة قال: أي مع النساء.

وتعقبه الطبري بأنه قول لا معنىٰ له، لأن العرب لا تجمع النساء إذا لم يكن معهن رجال بالياء والنون، ولا بالواو والنون.

ثم بيّن أن المعنى: فاقعدوا مع مرضى الرِّجال وأهل زمانتهم، والضعفاء منهم، والنساء، وإذا ٱجتمع الرجال والنساء في الخبر؛ فإن العرب تغلب الذكور على الإناث.

وذكر نحو هذا المعنى ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ٦٦.

<sup>(</sup>٣) ذكره النحاس في «معاني القرآن» ٣/ ٢٤٢ عند قوله تعالىٰ: ﴿رَشُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ الْخَوَالِفِ﴾.

خالف؛ إذا كان مخالفًا(١).

وقيل: خِسَاسُ النَّاس وأدنياؤهم، يقال: فلأنُّ خالفةُ أهلِهِ إذا كان دونهم (٢).

وقيل: مع أهل الفساد، من قولهم: خَلَفَ الرَّجل على أهله يَخْلُف خُلُوفًا إذا خُلُوفًا إذا خُلُوفًا إذا خَلُوفًا إذا خَمُضَ من طول وضعه في السِّقَاء، وخلف فم الصائم: إذا تغيرت ريحه، ومنه خلف سوء (٣).

وقرأ مالك بن دينار: (مع الخَلِفِين) [١٩٦٦/ب] بغير ألف.

قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا ﴾ الآية.

قال المفسرون بروايات مختلفة: بعث عبد الله بن أبي بن سلول الله إلى رسول الله عليه (٤) رسول الله عليه (١) رسول الله عليه (١) وهو مريض، فلمّا دخل عليه (١) رسول الله عليه عليه (١) يهود، قال: يا رسول الله؛ إنّي لم أبعث إليك لِتُوّنِبُني (٥)، إنما بعثت إليك لتستغفر لي، وسأله أن يكفنه في قميصه ويصلى عليه (٦).

<sup>(</sup>۱) «معانى القرآن» للفراء 1/٤٤٧.

<sup>(</sup>٢) «غريب الحديث» لابن قتيبة (ص١٩١) في تفسير الخوالف، وحكاه النحاس في «معاني القرآن» ٣/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) أنظر «جامع البيان» للطبري ١٠٤/١٠، «معانى القرآن» للنحاس ٣/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٤) في (ت): علي.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: لتأتيني، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٦) إلىٰ هنا من الرواية أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ٢/ ٢٨٥ من طريق

فلما مات عبد الله (بن أبيّ) (۱)، أنطلق ابنه إلى النبي على ودعاه إلى جنازة أبيه، فقال له النبي على: «ما أسمك؟» قال: الحباب بن عبد الله، فقال على: «أنت عبد الله بن عبد الله، إن الحباب هو الشيطان (۲)».، ثم أنطلق رسول الله على الله فلما قام، قال له عمر بن الخطاب المنيخ: يا رسول الله؛ أتصلي على عدو الله بن أبيّ بن سلول، القائل يوم كذا كذا وكذا؛ يعد أيامه، ورسول الله على يتبسم، حتى إذا أكثر عليه قال: «أخر عني يا عمر، إني قد خُيرت فاخترت، قيل لي: ﴿اَسْتَغْفِرُ لَهُمُ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمُ إِن تَسْتَغْفِرُ لَهُمُ سَبْعِينَ فَفر له (۱) أن رَدتُ على السبعين غُفر له (۱)

معمر، والطبري في «جامع البيان» ٢٠٦/١٠ من طريق سعيد، كلاهما عن قتادة.. به مرسلًا.

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٨/ ٣٣٤: وهذا مرسل مع ثقة رجاله، ويعضده ما أخرجه الطبراني من طريق الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لما مرض عبد الله بن أبيّ جاءه النبي على فكلمه فقال: قد فهمت ما تقول، فامنن على فكفنى في قميصك، وصلّ على، ففعل.

وبقية الحديث يأتي تخريجه.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين من (ت).

<sup>(</sup>۲) قوله فقال له النبي ﷺ «ما آسمك؟ ».. إلى قوله: «إن الحباب هو الشيطان » لم ترد متصلة، إنما أخرجها الطبري في «جامع البيان» ١٩٩/١٠ من طريق جرير، عن مغيرة، عن شباك، عن الشعبي.. بنحوه مرسلًا.

وأخرجه أيضًا ١٩٩/١٠ من طريق الحسين، عن هشيم، عن مغيرة، عن الشعبي.. به.

<sup>(</sup>٣) في (ت): لهم.

لزدت » ثم شهده وكفنه في قميصه، ونفث في جلده، ودلاه في قبره (۱)، قال عمر ظليه: فعجبت بعدُ من جُرأتي على رسول الله قبره (۱) في في أحدى نزلت عليه وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبدًا (۲) [۱۹۷/أ].

﴿ وَلَا نَقُمُ ﴾ ولا تقف ﴿ عَلَى قَبْرِوا ۚ ﴾ وقيل: ولا تتولّ دفنه؛ من قولهم: قام فلان بأمر فلان إذا كفاه أمره ﴿ إِنَّهُمُ كَفَرُواْ بِأُللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمُ عَلَى مَنافق، ولا قام فَسِفُونَ ﴾. فما صلّى رسول الله ﷺ بعدها على منافق، ولا قام

<sup>(</sup>۱) قوله ونفث في جلده، ودلاه في قبره وردت في مرسل قتادة السابق. لكن يشهد لها حديث جابر عند البخاري في الجنائز، باب الكفن في القميص (۱۲۷۰) وفيه: فأخرجه فنفث فيه من ريقه، وألبسه قميصه.

<sup>(</sup>۲) أصل هذا الحديث أخرجه أحمد في «المسند» ۱۸/۲ (۲۸۰۰)، والبخاري في الجنائز، باب الكفن في القميص (۱۲۲۹) وفي اللباس، باب لبس القميص (۲۲۹۰) وفي يالتفسير، باب قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم (۲۷۷۱)، ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم (۲۷۷۶)، والترمذي في التفسير باب ومن سورة التوبة (۲۰۹۸)، والطبري في «جامع البيان» ۲/۱۰۰- ۲۰۰، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ۲/۱۸۰۷ وغيرهم، من طرق عن يحيى القطان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.. بنحوه.

وأخرجه أحمد في «المسند» ١٦/١ (٩٥)، والبخاري في الجنائز، باب ما يكره من الصلاة على المنافقين (١٣٦٦)، والترمذي في التفسير باب ومن سورة التوبة (٧٩٠٣)، والنسائي في «السنن الكبرىٰ» في التفسير، باب قوله تعالىٰ: ﴿آسَتَغْفِرُ لَمُمُ أَوْ لاَ نَسَتَغْفِرُ لَمُمُ أَوْ لاَ نَسَتَغْفِرُ لَمُمُ أَوْ لاَ نَسَتَغْفِرُ لَمُمُ أَوْ لاَ نَسَتَغُفِرُ لمَا الله عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس.. بنحوه. وانظر أيضًا «أسباب النزول» للواحدي (ص٢٦١ - ٢٦٢)، «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ٢/٨٥٢، «الدر المنثور» ٣/ ٤٧٥ - ٢٦٢).

علىٰ قبره حتىٰ قُبِض (١). فكُلِّم رسول الله ﷺ فيما فَعَلَ بعبد الله بن أبيّ، فقال رسول الله ﷺ: «وما يغني عنه قميصي وصلاتي من الله شيئًا (٢)، والله إنى كنت أرجو أن يسلم به ألف من قومه "(٣).

وذُكِر أن النبي عَلَيْ أسر إلىٰ حذيفة آثني عشر رجلًا من المنافقين، فقال: «ستة يكفيهم الله بالدبيلة سراجٌ من نار تأخذ أحدهم حتى تخرج (٤) إلىٰ صدره، وستة يموتون موتًا ». فسأل عمر حذيفة عنهم، قال: ما أنا بمخبرك بأحد منهم ما كان حيًا، فقال عمر الله يا حذيفة؛ أمنهم أنا؟ قال: لا، قال: أفي عُمّالي منهم أحد؟ قال: رجل واحد، قال: فكأنما دُلَّ عليه عمر عمر حتى نَزَعَه من غير أن يُخبَره به.

こうなどここなからしいながら

<sup>(</sup>١) هذا من تتمة الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) من (ت).

<sup>(</sup>٣) هذا من تتمة مرسل قتادة السابق.

ذكره الحافظ في «الكافي الشاف» (ص٧٩) وعزاه للطبري من رواية معمر، عن قتادة.

قال الخطابي في «أعلام الحديث» ٣/ ١٨٤٩: وقصده على الشفقة على من تعلق بطرف من الدّين، والتألف لابنه عبد الله ولقومه وعشيرته من الحزرج، وكان رئيسًا عليهم ومعظّمًا فهيم، فلو ترك الصلاة عليه قبل ورود النهي عنها لكان سُبّة على ابنه، وعارًا على قومه، فاستعمل على أحسن الأمرين وأفضلهما في مبلغ الرأي وحق السياسة في الدعاء على الدين والتألف عليه إلى أن نُهي عنه فانتهى الله وانظر: «فتح البارى» لابن حجر ٨/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٤) في (ت): تُجمع.

( ١٥٠ قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَا تُعَجِبُكَ أَمُوا لَهُمْ وَأَوْلَكُ هُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَالِمُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَالِمُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَالِمُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبُهُم بَهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَلَيْهُ وَهُمْ عَالِمُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبُهُم بَهَا فِي ٱلدُّنْيَا اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يُعَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٨٦ ﴿ وَإِذَا أُنزِلَتَ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَجَنِهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَتَذَنَكَ أُوْلُوا ٱلطَّوْلِ مِنْ مُعْدِهِ مَا مَنْ مُعْدَهُ

ذو الغنى منهم في القعود ﴿وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ ﴾ في رحالهم ﴿ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ ٱلْخَوَالِفِ ﴾

يعني النساء ﴿وَطُهِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَفْقَهُونَ ﴾.

٨٨ ﴿ لَكِكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ جَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَتِهِكَ الْمَالُونُ مَعَهُ جَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَتِهِكَ الْمَالُونَ فَي اللَّهُ اللَّلْمُولِلْ ال

(۱۹۷/ب] يعني الحسنات<sup>(۱)</sup>.

وقال المبرد: يعني الجواري الفاضلات (٢)؛ قال الله تعالى: ﴿فِيِنَّ خِسَانٌ ﴿ فَا اللهُ تعالى: ﴿فِيْنَ خَسَانٌ ﴿ فَا اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٨٣/٤ تبعًا للمصنف، ولم أجده عند غيرهما.

 <sup>(</sup>۲) حكاه ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٨٢ عن المبرد، وعزا نحوه القرطبي في
 «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٢٢٤ للحسن.

وانظر أيضًا «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/٨٦.

<sup>(</sup>٣) الرحمن ٧٠.

<sup>(</sup>٤) في (ت): في.

<sup>(</sup>٥) أنظر «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/٢٦٧، «جامع البيان» للطبري ٢٠٩/١٠ وفيه أيضًا: الخيرات: وهي خيرات الآخرة، وذلك نساؤها، وجناتها، ونعيمها.

قال الشاعر(١):

# ولقد طَعَنْتُ مَجَامِع الرَّبلات رسلات هند خيرة السلكات

﴿ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾

﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلأَنْهِارُ خَالِدِينَ فِيهَأَ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ







قرأ ابن عباس والضحاك وأبو عبد الرحمن وحميد ويعقوب وقتيبة ومجاهد: (الْمُعْذِرون) خفيفة (٢) وهم المجتهدون المبالغون في العذر. وقال الضحاك: هم رهط عامر بن الطفيل؛ جاءوا إلى رسول الله

عَلَيْهُ يُوم تبوك دفاعًا عن أنفسهم، فقالوا: يا رسول الله؛ إن نحن غزونا معك تُغير أعراب طيئ على حلائلنا وأولادنا ومواشينا، فقال لهم رسول الله ﷺ: «إن الله تعالىٰ قد أنبأني من أخباركم، وسيغنيني الله

وقال ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ٦٩: الخيرات: جمع خيرة، وهو المستحسن من كل شيء، وكثر أستعماله في النساء.

<sup>(</sup>۱) البيت لرجل من بني عدي، تيم تميم جاهلي، وهو في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٢٦٧، «جامع البيان» للطبري ١٠ / ٢٠٩، «تهذيب اللغة» للأزهري ٧/ ٥٤٦، «لسان العرب» لابن منظور، «تاج العروس» للزبيدي (خير)، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ٨٦، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٦/ ٩٦.

<sup>«</sup>النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٢٨٠، «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي ٢/٦٦، «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص٥٩).

عنكم "(١)".

وقرأ الباقون بتشديد الذال وهم المقصّرون، يقال: أعذر في الأمر إذا بالغ فيه، وعذّر إذا قصّر.

وقال الفراء: أصله المعتذرون، فأدغمت التاء في الذال، ونقلت حركة التاء إلى العين (٤) [١٩٨٨].

قوله تعالى: ﴿ وَقَعَدَ اللَّهِ مَا كَذَبُو اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ قراءة العامة بتخفيف الذال، يعنون: المنافقين.

وقرأ أبيّ والحسن (كذّبوا الله) بالتشديد (٥).

<sup>(</sup>١) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٨٣/٤، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/٥٣، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/٨٥.

<sup>(\*)</sup> ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٧٧ وعزاه لابن المنذر. وأخرج الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٢١٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٦٠ من طريق أبي روق، عن الضحاك، عن ابن عباس قال: هم أهل العذر، وكان يقرؤها وجاء المُعْذِرون خفيفة.

في حاشية الأصل: لعله يريد لأن التاء ويكون الأصل المتعذرون. وهو كذلك كما في «البحر المحيط» ٨٦/٥: قال أبو حاتم: أراد المتعذرين، والتاء لا تدغم في العين لبعد المخارج، وهي غلط منه أو عليه.

<sup>«</sup>معانى القرآن» للفراء ١/ ٤٤٧.

<sup>«</sup>مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص٥٩) عن ابن عباس وأبي رجاء والحسن.

# ﴿ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيثُ ﴾.

ثم ذكر أهل العذر فقال تعالى:

### ﴿ لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَ آءِ ﴾

قال ابن عباس رفيها: يعني الزمنى والمشايخ والعجزة (١).

﴿ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ ﴾ ويعني

الفقراء ﴿ حَرِّجُ ﴾ مأثم ﴿إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِمِّ ﴾ في مغيبهم.

وَمَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَٱللَّهُ عَـفُورٌ رَّحِيدٌ ﴾ قال قتادة: نزلت في عائذ (٢) بن عمرو الله وأصحابه (٣).

وقال الضحاك: نزلت في عبد الله بن زائدة وهو ابن أم مكتوم ، وكان ضرير البصر، فقال: يا نبي الله إني شيخ كبير (٤)، ضرير البصر،

<sup>(</sup>۱) «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ٨٤، «زاد المسير» لابن الجوزي ٣/ ٨٨٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عابد، وكتب على حاشية الأصل: في نسخة: عائذ وكذا هو في (ت)، وهو الصواب.

وهو عائذ بن عمرو بن هلال المزني، أبو هبيرة البصري، صحابي من أصحاب الشجرة، شهد الحديبية، توفي سنة إحدى وستون. «الاستيعاب» لابن عبد البر ٣٤٨/٢، «الإصابة» لابن حجر ٣٠٨/٥.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٧٨ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٢١١ من طريق يزيد، عن سعيد، عن قتادة.. به.

وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٨٤، وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٤) من (ت).

خفيف الحال، نحيف الجسم، وليس لي قائد؛ فهل لي رخصة في التخلف عن الجهاد؟ فسكت النبي ﷺ، فأنزل الله تعالىٰ هاٰذِه الآية (١).

#### قوله تعالى: ﴿ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَاۤ أَتُولَكَ لِتَحْمِلَهُمْ ﴾

نزلت في البكّائين وكانوا سبعة: في معقل بن يسار، وصخر بن خنساء وهو الذي كان وقع على أمرأته في رمضان فأمره رسول الله عن يُكفّر (٢)، وعبد الله بن كعب الأنصاري، وعُلْبة (٣) بن زيد الأنصاري، وسالم بن عمير (٤)،

<sup>(</sup>۱) لم أجده بهذا السياق، إنما ذكر البغوي في «معالم التنزيل» ٨٤/٤، وابن المجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٨٤ عن الضحاك أنها نزلت في ابن أم مكتوم. وأخرج ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٦١ من طريق ابن فروة، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلي، عن زيد بن ثابت شه قال: كنت أكتب لرسول الله عن خنت أكتب (براءة)، فإني لواضع القلم علىٰ أذني إذا أمرنا بالقتال، فجعل رسول الله علىٰ أذني إذا أمرنا بالقتال، فجعل رسول الله علىٰ أذني إذا أمرنا بالقتال، فجعل أعمىٰ؟ فنزلت: ﴿ لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَ الضَّعَفَ المَرضَىٰ ﴾ الآية.

 <sup>(</sup>۲) تنظر قصّته في «صحيح البخاري» في الصوم، باب إذا جامع في رمضان (۱۹۳٦)، ومسلم في الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان.. (۱۱۱۱).
 وانظر الا ختلاف في تسميته في «الغوامض والمبهمات» لابن بشكوال ۱/۲۳۷ وانظر الا ختلاف في تسميته في «الغوامض والمبهمات» لابن بشكوال ۱۸۲۲.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و(ت): عليه، وهو تصحيف، والتصويب عُلْبة بضم أوله وسكون اللام بعدها موحدة، وهو علبة بن زيد بن عمرو بن زيد الأنصاري الأوسيّ، ذكره ابن إسحاق وابن حبيب في المحبّر في البكّائين في غزوة تبوك. «الإصابة» لابن حجر ٧/ ٤٢.

<sup>(</sup>٤) في (ت): عمرو، وهو سالم بن عمير، ويقال: ابن عمرو، بن ثابت بن النعمان

وثعلبة بن عَنَمة (١)، وعبد الله بن مغفّل ﴿، أتوا رسول الله ﷺ فقالوا: يا نبي الله؛ قد نُدِبْنا للخروج معك، فاحملنا على الخفاف المرقوعة والنعال المخصوفة [١٩٨/ب] نغزوا معك (٢). ﴿ قُلْتَ ﴾ فقال النبي ﷺ ﴿ لاَ أَجِدُ مَآ المخصوفة عَلَيْهِ ﴾ فتولوا وهم يبكون؛ فذلك قوله ﴿ تَوَلُّوا وَ أَعَيّنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ كَزَنّا أَلّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ ﴾.

وقال مجاهد: نزلت هاذِه الآية في بني مقرِّن (٣): معقل، وسويد،

ابن أمية الأنصاري، ذكره موسى بن عقبة في البدريين، شهد العقبة وبدرًا وما بعدها، ومات في خلافة معاوية. «الطبقات الكبرى» لابن سعد ٢٨/٢، ١٦٥، «الإصابة» لابن حجر ٤/ ١٠١.

<sup>(</sup>۱) في الأصل و(ت): غنمة بالعين المعجمة وهو تصحيف، والتصويب عَنَمة، وهو ثعلبة بن عنمة بن عدي بن نابي بن عمرو الأنصاري السُّلمي الخزرجي، ذكره موسى بن عقبة وعروة وغيرهما فيمن شهد بدرًا والعقبة، وكان ممن يكسر أصنام بني سلمة. «الإصابة» لابن حجر ٢٤/٢

<sup>(</sup>٢) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٦٢)، والبغوي في «معالم التنزيل» ٨٤/٤.

وينظر: الأختلاف في تعيين هأؤلاء البكائين وتسميتهم في «الطبقات الكبرى» لابن سعد ٢/ ١٦٥، «زاد المسير» لابن الجوزي ٣/ ٤٨٥، «السيرة النبوية» لابن هشام ٢/ ٥١٥، «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ٧/ ٢٦٥- ٢٦٦، «زاد المعاد» لابن القيم ٣/ ٥٢٨.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في «الإصابة» ٢٥٨/٩: قال الواقدي وابن نمير: كان بنو مُقرِّن سبعة، كلهم صحب النبي على قال أبو عمر: ليس ذلك لأحد من العرب غيرهم. وأخرج الطبري في «جامع البيان» ٢/١١ من طريق البختري، عن المختار بن عبد الرحمن بن معقل بن معقل بن مقرِّن أن ولد مقرِّن كانوا عشرة نزلت فيهم ﴿وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَٱلْمَوْدِ ٱلْآخِرِ التوبة: ٩٩].

والنعمان(١).

ثم عاب أهل السعة فقال:

[﴿ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَثَذِنُونَكَ وَهُمْ أَغَنِيَآءٌ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾].

وانظر أسماءهم في «الطبقات الكبرى» لابن سعد ٦٨/٦ - ٢٠.

<sup>(</sup>۱) أثر مجاهد ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٨٠ وعزاه لابن سعد وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢١٢/١٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٦٢ من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: هم بنو مقرّن، من مزينة.

وذكره ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ٢/ ١٦٥، والواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٦٢)، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ٧١، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٢٢٨.

قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» والقرطبي: وعلى هاذا جمهور المفسرين.

# فهرس المجلد الثالث عشر

| ج/ص    | الآية | السورة  | بداية الربع                                               | الربع |
|--------|-------|---------|-----------------------------------------------------------|-------|
| 0/14   |       |         | (٨) سورة الأنفال                                          |       |
| 9/14   | ١     | الأنفال | يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ | ٧١    |
| 04/14  | 77    | الأنفال | إِنَّ شَرَّ الدَّوَاتِ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ  | ٧٢    |
| 99/14  | ٤١    | الأنفال | وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ               | ٧٣    |
| 144/14 | 11    | الأنفال | وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا                | ٧٤    |
| 100/18 |       |         | (٩) سورة التوبة                                           |       |
| 170/14 | 1     | التوبة  | بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ                        | ٧٥    |
| 744/14 | 19    | التوبة  | أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ              | ۲۷    |
| ٣١٥/١٣ | ٣٤    | التوبة  | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا             | ٧٧    |
| 441/14 | ٢3    | التوبة  | وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً      | ٧٨    |
| 277/14 | 7.    | التوبة  | إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ       | ٧٩    |
| ٤٨٨/١٣ | ٧٥    | التوبة  | وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا            | ٨٠    |



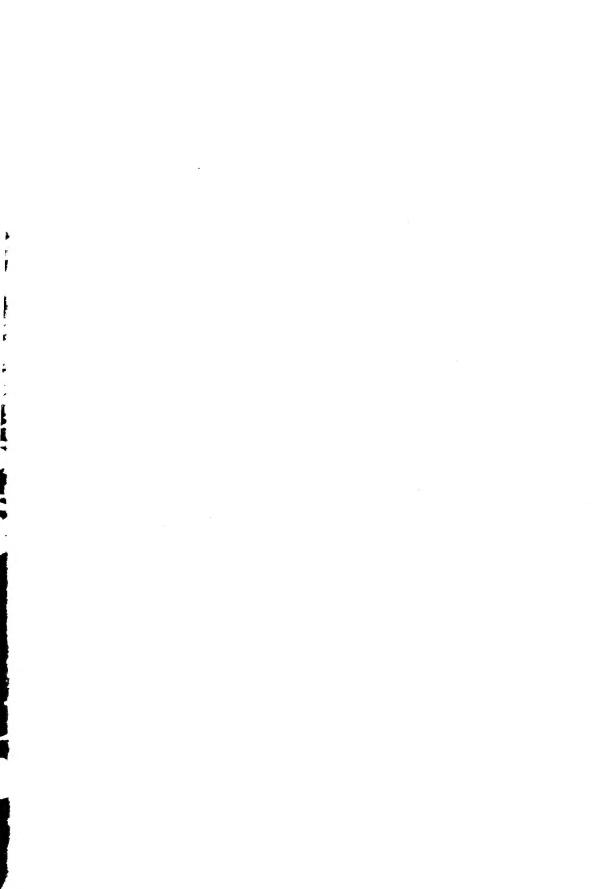